







الخريجالاق الحريدة أُوْلَتَاكَ عَلَى هُدَّى مِن رَّبِي مَّ وَأُوْلَتِكَ هُ مُ أَلُّفُ لِلَّهِ نَ ٥ تَالَّذَيْنَ كَفَرُواْسُوٓاءُ عَلَيْهِهِ مَءَ أَنذَ زَتَهُ مَأْمُ لَرَثُنذِ زَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتِمَ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِهِ مِوَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ بْصَلْرِهِ عِنْشَاقٌ وَلَمْ مُعَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ وَمِنَ التَّاسِ مَن يَعُولَ المَنَّا بِٱللَّهِ وَ بِٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِينِينَ ٥ يُخَادِعُونَا لِلَّهُ وَٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَمَا يَحَنَّدُعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَسْنُعُرُونَ ١٥ فِي قُلُوبِهِ حِمْرَضٌ فَزَا دَهُ مُ اللَّهُ مَرَضً وَلَمُهُ عَنَا ثِلَا يُعْزِعَا كَا فُواْ يَكُذِبُونَ ۞ وَإِذَا فِيكُ لَهُمُ لَاتُفْيِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا يَخُنُّ مُصْلِحُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُمُ المُرْالْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَايَسْنُعُرُونَ ﴿ وَإِذَا فِيكَ لَمَ يُمِّ الْمِنُوا كَمَا ۚ امْزَ لِنَّاسُ قَالُوٓ الْوَالْوَالْمُؤْمِنُكُمَا ۗ امْزَ لِلسَّفَهَا ۗ الْآلِنَّهُمُ هُمُ النُّهَ فَهَا وَلَكِنَّ لا يَعْلُونُ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ امْنُواْ قَالُوٓا الْمَنَّا وإذاخكوا إلى شيطينه مقالوا إنّا معكم إنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِ وَنَ ١٥ ٱللَّهُ يَسْنَهُزِئُ عِيمٌ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغَيَانِ هِمْ يُعْمَوُنَ ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَشْتَرُ وُأَالَّضِكَ لَلَّهُ يَالْمُ دُعْلَ

فَارَيْحَتْ تِجْزَنُهُ مُوكَمَاكَ انُوالْمُهْتَدِينَ ﴿ مَثَلَهُ مُكَثَلِ الَّذِي اُسْتَوْقَدَنَارًا فَلَتَآأَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَرَكُّهُمْ فِي ظُلْمَانِ لَا بُنْصِرُونَ ۞ مُمْ اللَّهِ مُؤْنِكُ مُعْنَى فَهُ مُلَا يَرْجِعُونَ @أُوْكَصَيِّبِ بِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمُنْ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَـكُونَ أصليعهم في اذانه مِن الصَّوَعِن حَذَرَ الْوَتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَ نِفِرِينَ ١٠ يَكَادُ الْبُرَقُ يَغْطَفُ أَنِصَدُمُ مُ مُكَالِّمًا أَضَآءَ لَمُ مُسَنَوَافِيهِ وَإِذَ ٱلْظَلَمَ عَلَيْهِ مِدْفَامُواْ وَلُوسَ آءَ ٱللَّهُ لَذَهَبُ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْ وَهُمْ إِنَّا لِلَّهُ عَلَى كُلِّسَى وَقَدِيرٌ ١٠ يَّا يُهَا النَّاسُ عَبُدُواْرَبَكُ مُ الَّذِي خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَعَوُنَ ۞ الَّذِيجَعَلَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَسْتًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِينَ النَّمَرَتِ رِزْفَالَّكُمِّ فَلَا تَجْعَلُوا لِيَّهِ أَنْذَا دَّا وَأَنْتُ فِي تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنْكُنْمُ فِرَيْبِ مِّمَانَزُ لِنَا عَلَىٰ عَبْدِ مَا فَأْ تُو البِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ ء وَادْعُواْ شُهَداء كُرِين دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُ مُصَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَكَن تَفْ عَلُواْ فَاتَّ قُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُوْدُهِ كَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ

أُعِدَّ فَ لِلْكَ لِفِرِينَ ۞ وَبَيْثِرِ ٱلَّذَيْنَ ، امْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُ مُجَّنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحُكُلَّا رُزِقُ أُمِنْهَا مِن غُتَرَةٍ رِّزِقًا قَالُواْ هَـٰ فَا الَّذِي رُزِقَنَ امِن قَبْلُ وَأَثُواْ بِهِ عَمُتَشَائِهِمَا وَلَمُ مُنِيكَ أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهُ لَايَسْتَغِيَّ أَن يَضْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ فَيَعَكُونَاْ نَدُالْحِيْ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَا ذَآ أَرَا دَا لَتَهُ بِهَ نَا مَتَ كُرُ يُضِلُّهِ عَكَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَكَثِيرًا وَمَا يُصِنَلُهِ } إِلَّا أَفْنَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنْ عَضُونَ عَهَا لَلْهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ قِدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي اَلاَرْضِ أَوْلَتِكَ هُمُ لَلْنَاسِرُونَ ۞ كَيْفَ كَفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْ مُواتًا فَأَحْيَاكُمُ لَيْ يُمِينُكُمْ لَرُيْحَيِكُ مُنْ الْحَيْدِكُ مُنْزَالِتِهِ تُرْجَعُونَ ١ هُوَالَدِي حَكَقَ كُمُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِعًا ثُرُ آسْتُوكَ إِلَالتَمَاءِ فَتَوَّلُهُنَّ سَبْعَ سَمُنُونِ وَهُوَبِكِ لِشَيْءِ عَلِيمٌ ٣ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَتِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ فَالْوَا أَنْجُمَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ آلِدٌ مَآءَ وَكَنْ شَرِيمُ بِحَمْدِكَ

وَنُفَدِّسُ لَكُّ فَالَانِيَّ أَغَلَمُ مَا لَا تَعَنَّمُونَ ١٤ وَعَلَّمَ ادْمَا لَأَسْمَاء كُلُّهَا أَمْرَعَهُمُ مُ عَلَالُكُ بَكَةِ فَعَالًا أَبْوُنِ بأَسْكَآءِ مَنَوُلاً وَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُجْكَناكَ لَاعِلْمُ أَنَّ آلَّا مَا عَلَّمْنَا إِنَّكَ أَنْ الْمَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٥ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِنْهُمُ بِأَسْمَا مِنْ فَكُتَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِ مِنْ قَالَ أَلَمُ أَقُلِنَّكُمْ إِنِّيَ أَعَلَمُغَيْبَ الشَّمَوَ، تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُونَ ۞ وَإِذْ فُلْنَا لِلْكَتْبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَ مَرْفُسَجَدُ وَاٰ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيْ وَٱسْنَكَ بَرَوَكَانَ مِنْ ٱلْكَنْفِرِينَ ١ وَفُلْنَايْنَادُمُ أَسْكُنْأَنِثَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَكَةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْمًا وَلَا تَقْدَرًا هَانِهِ الشَّحِرَةَ فَنَكُونَا مِنَ الظَّلِاينَ ١ فَأَزَلَفُ مَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمًا كَانَافِيةً وَقُلْنَا أَهْبِطُو أَبِعَضُ كُمُ لِبَعْضِ عَدُو وَكَاكُمُ فِأَلْأَرْضِ مُسْلَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَجِينِ ۞ فَتَلَقَّى ادَّمُر مِن رَّبِّهِ ، كَلَّكِ فَتَابَ عَلَيْدً إِنَّهُ وهُوَ الْتَوَّابُ الرِّحِيثُم ١٥ قُلْنَا أَهْبِطُواْ مِنْهَاجَمِيعًا فَإِمَّا يَأْنِيَنَّكُ مُمِّنِّي هُدِّي فَنَ تَبِعَ هُدًا يَ فَكَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَبُونُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَغَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالْيَذِيَّا

# أُوْلَتِكَأَضَعُبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَبْنَيْ إِسْرَ ۚ بِلَ ذَكُرُواْ نِعْمَتِيَالِّيْمَا نُعُمِّتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِيَا وْفِيعِمْ دِكُمْ وْإِيَّلِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَآأَ نَزِلْتُ مُصِيدٌ قَالِمًا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِبِهِ \* وَلَا تَسَنَّذَرُواْ بِالنِّي ثَمَّتَ عَلَيلًا وَإِيُّنِي فَا تُقَوُنِ ﴿ وَلَا لَلْبِسُوا آلْحَقَّ بِأَلْبَطِلِ وَتَحَكُّمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُ مُعَلَوُنَ ١٥ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةِ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَزْكُمُوا مَعَ ٱلرَّكِمِينَ ٣ \*أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرُوتَنسَوْنَأُ نَفْسَكُمْ وَأَنتُهُ تَنْلُوْ لَالْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَأَسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِينَّ إِلَّاعَلَى ٱلْخَلْشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِ مُلَكُّوا رَبِهِ مُواَنَّهُ مُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ يَلْبَيْ إِسْرَاءِ مِلْ اَذْكُرُواْنِمْ مَنِي الْمَانُ عَلَيْكُمْ وَأَيِّي فَضَلْكُكُمْ عَلَى الْعَلِّينَ ١ وَاتَّقُواْ يُوْمَالًا تَحْرِي نَفْشَ عَن نَفْسِ ضَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا مُرْيَنِصَرُونَ ۞ وَإِذْ بَخِّينَ كُرِّمِنْ ال فِرْعُوْنَ يَسُومُوكُمُ شُوءَ ٱلْحَدَابِ يُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَ كُرْ وَيَسْتَعْيُونَ يِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلآ اُمِّن رَّيَّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَوَقَنَا كُمُّ ٱلْمُحْ

فَأَنْعِيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنا الفرْعُونَ وَأَسْتُونَنظُهُ وَنَ وَإِذْ وَاعْتُدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَهُ أَثْرًا تَخَاذُ ثُمُ الْعِلَ مِنْ بَدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ٥ تُرْعَفَوْنا عَنكُم مِن بَعَد ذَلِكَ لَمَكُمُ نَشَكُرُونَ ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابُ وَٱلْفُرُوْمَ أَنْ لَعَلِّكُ مُ مَهَا مُوسَى ٱلْكِنَابُ وَالْفُوسَى لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَتُمُ أَنفُ كُمُ يَا يَخَا ذِكُمُ ٱلْعِبْلَ فَتُوْبُواْ ٳڮٵڕڮؙڒڣٚٲڡٞٛؾؙۅٛٲٲ۫ڣؙڛۜڲ۫ۼۜۮؘڷؚػٛۯڂ۫ؿڒؖڷؙػٛۄٞۼڹۮٙٵ۪ڕۑڰؙ فَتَابَ عَكِيْكُمْ إِنَّهُ وُهُوَ التَّوَّا إِنَّ الْحِيثُرِ قَوْاذْ قُلْتُ مْ يَنْهُ سَيْ لَنَوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَوَكَا لِلَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُرُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ @ ثُرُّ بَعَثْنَكُمْ مِنْ بِعَدِمَوْ ثِكُمْ لَعَتُكُمْ تَشَكُرُونَ @ وَظَلَّانَا عَلَيْكُ مُ آلْغَا مَوَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَيْكُواْمِن طَيِّبْتِ مَارَزَهْ الْكُرُومَ اظْكُونَا وَلَاكِ زَكَالْوَأَأَنفُ مُ مُنظِلُونَ @ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُواْ هَذِهِ أَلْقَرْكَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَأَدْخُلُواْ ٱلْمِيَاتِ سُجَعًا وَقُولُوا حِظَّةٌ نَفْغِرُكُمْ خَطَلَيْكُ وَسَنَزِيدُالْخُسِنِينَ @ فَبَدَّلُ الَّذِينَظَلُواْ فَوْلَّاغَيْرً الَّذِي قِيلَ لَمُسُمّ فَأَنْزَلْنَا عَلَىٰ لَذِينَ ظَلُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ عَاكَانُواْ يَفْسُعُونَ ٥

# \* وَإِذِ أَسْتَسْفَى مُومَى لِقُوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱخْرِبِ بَعْصَاكَ ٱلْحِيرَةُ الْفِرَاتَ مِنْهُ ٱثْنَنَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْعِلِمُ كُلُأْنَاسِ مِّشْرَبَهُ مُكْرُكُلُواْ وَٱشْكِرِبُواْمِنَ رِّ زُوِياً لللهِ وَلاَ تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُغِيْجُ لَنَا مِمَّا نُنْبِئَ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْبِهَا وَقِنَّا بِهَا وَفُرْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَيْهَا قَالَأَ تَسْتَبْدِلُوْنَ ٱلَّذِي هُوَأَدْ نَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصَّرَّا فَإِنَّ لَكُمْ مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ وَالْسَحَنَةُ وَيَلَّهُ وِبِغَضَبَ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُركَا فُواْ يَكُفُرُونَ بِكَايَلْتِا للَّهِ وَيَقْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَا نُواْ يَعْنَدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۗ ٓ امَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَا دُواْ وَٱلنَّصَلَىٰ كَا وَٱلصَّائِنِينَ مَنَّامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَلَصَالِحًا فَلَهُ مُأْجُرُهُ مُعِندَ رَبِّهِ مُولَا خُوفٌ عَلَيْمٍ وَلَاهُمْ يُخْرَبُونَ ١٤ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاعًا كُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّ ﴿ وَاذْكُرُ وَامَا فِيهِ لَعَلَّاكُمُ رَتَّعُونَ ﴿ ثُرَّةِ وَلَّيْتُمُ مِّنُ بِعَنْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَصْلًا للَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُفْتُ مِثَنَا لَخُنْسِينَ ١ وَلَقَدْ عَلْتُمُ الَّذِينَ أَعْتَدَ وَأُمِن كُمْ فِي السَّكَبْ فَضُلْنَا لَمُ مُ كُونُواْ

قردة خسعن افعكناكا ككاركا بنن يدنها وماخلفا وموعظة لِلْتُفِينَ ٥ وَإِذْ فَالَمُوسَىٰ لِفَوْمِهِ } إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن لَذْبَحُواْ بِقَرَّةً قَالُوٓاْ أَغَيَّـٰ ذُنَا مُرُوًّا قَالَأَعُوذُ بِأَسَّهِ أَنَا كُونَ مِنَ أَنْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ أَدُعُكَنا رَبِّكَ بُتِينَ لِّنَامًا هِي فَا لَا نَهُ بِقُولُا نَهَ الفَرَّةُ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرَّ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَكُواْ مَا نُؤْمَرُ فِي آهِ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكُ يُبَيِّنَ لَنَا مَالَوْنُهُ عَالَانَهُ بِقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرًا وُفَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّا لَـَاظِينَ إِنْ عَنَّاءَ اللَّهُ لَهُ مَا وَنَ ١ قَالَانَّهُ مِعَوُلُاتُهَا بَفَتَرُهُ لَّاذَ لُولُ مُنْفِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْوَىٰ أَكُرْتَ مُسَلَّمَةٌ لَّا مِنْكِةً فِيهِا قَالُواْ ٱلْنَارِينَ الْحَقَّ فَذُبِحُوهَا وَمَاكَا دُواْ يَفْعَالُونَ ١٠ وَإِذْ قَالَتْ مُرْفَسًا فَادَّارَا ثُمُّ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُ مِن الشَّحْمُونَ ١٠ فَقُلْنَا آخِر بُوهُ بِبَعْضِ كُذَالِكَ مُحْمِأً لَّهُ ٱلْمُؤَنَّ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ لِعَلَّكُمُ نَعْفِتُ لُونَ ۞ فَرَفَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالِجْ إِنَّ إِفْرَاشَدُ قَسُومٌ وَإِنَّ مَ ٱلْحَارَةُ لْمَا يَنْفِيَّ أُمِنْ لُمُ أَلَّهُ مُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْفُقُ فَغُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَأْءُوإِنّ ينْهَالْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْبَةِ آللَّهِ وَمَا آللهُ بِعَنْفِلِعَتَا تَعْسَمَالُونَ ١

# \*أَفْنَظْمُهُونَ أَنْ يُوْمِنُواْلُكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ نُرِيْحَ فَوْ نَهُ مِنْ بِعَدِ مَاعَقَالُوهُ وَهُرْ بِعَلَمُ وَنَ ١٤ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ الْمَنُو قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى عَضِ مَا لَوَاأَتُحَدِّ ثُوْلَهُمْ مِمَافَدَ اللهُ عَلَيْكُ رَلِهَ الْجُوكُرِيهِ عِندَرَ الْمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ أُولَا يَعْلَوُنَ أَنَّاللَّهُ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۞ وَمِنْهُ وَأُمِّينُونَ لَابِعَلَوْنَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كُلُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاناً مِنْعِن دِاللَّهِ لِيَثْمَرُ وَالِهِ عَمَّناً فَلِيلًا فَوَيْلُكُمْ يَمَّا كَنَبَتْ أَيْدِ بِهِمْ وَوَيُلُكُمْ يَمَّا يَكْسِبُونَ ١ وَقَالُواْلَنَهُمَّتَنَاالَتَّارُ إِلَّا أَبَّامًا مَّعْدُودَةً قُلُأَخَّنَدُنْمُ عِنكَ اللَّهِ عَهْنَا فَلَزْ يُخِلِفَ أَلَّهُ عَهُدَةً أَمْ تَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ مَا لَا نَصْلَمُونَ ١٠ كِلَا مَن كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحْطَتْ بِهِ مَخَطِيَّنَّهُ رُفَأُولَتِكَ أَصْحَابُ التَّارِهُمْ فِهَاخَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ الْمَنُواْوَعِلُواْ الصَّالِحَتِ أَوْلَتِكَأْضُحَكِ ٱلْجُنَّةَ هُرِفِهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذَأْخَذْنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسُرَةٍ يِلَ لَانَتَبْدُونَ إِلَّاللَّهُ وَمِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي أَلْتُ رَبِّي وَٱلْيَتَهَى وَٱلْمُسَكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِمُوا الصَّلَوْةَ وَءَا تُوا الزَّكَوةَ ثُرَّتُو لَّيْتُ

إِلَّا فَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُ مُعْضُونَ ﴿ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَافَاكُمْ لَاسَّفِهَ دْمَاء كُرُولَاغِيْجُونَ أَنفُسكُ مِن دِيْرِكُمْ ثُمَّ أَفْ رَبُّمْ وَ نَتَنْهَدُونَ ۞ نُرَّأَنتُمْ هَنَوُٰلآءِ تَقْتُلُونَاْ نَفْسَكُمْ وَثَخِرُجُونَ فِرَفِيًّ كمين دينر وتظله رُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمُ وَٱلْعُدُونِ وَإِنْ الْمُؤْمُ سُلَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوْ مُحْتَمُ عَلَيْكَ مُا إِخْرَاجُهُمُ أَفَاؤُمِنُونَ بَعْضِ الْكِتَابُ وَنَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزًا ، مَن فِغُعَلُ ذَاكِ مِن كُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي أَلْحَيَوْ وَالدُّنْبِ وَيَوْمُ الْقِيلَةِ يُرَدُّ وَزَا لَّالْمَانَدُ الْحَسَابُ وَمَااللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّالَعَثْ كَانُونَ ۞ أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ الشَّرَوُ ٱلْكُيَّوَةَ ٱلدُّنْيَا بَالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُرُينِ صَرُونَ ١٥ وَلَفَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْ الرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّذُنَهُ بِرُوحِ ٱلْفُدُسِّ أَفَكُ لِتَّاجَاءَ كُرُرَسُولُ بَالْالْهُوَيِ ٱنفُسُكُرُ ٱسْنَكِ بَرْثُمُ فَفَرِيفًا كَذَبَّتُمُ وَفِيهِنَا لَقَبْ لُوْنَ @ وَفَالُواْ قُلُونِنَا غُلُفٌ بَالْعَنَهُ وَاللَّهُ بِكُفِرِهِ وَفَقِلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَتَاجَاءَ هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ أُلَّهُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ مُوكًا نُواْ مِنْ أَبِلُ مِنْ فَيْدُونَ عَلَى الَّذِينَ كُفَرُواْ فَلَتَاجَآءَ هُم مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْبِدٍ - فَلَمْتُهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١

# الجنزة الأول المحالة

بْسَمَا ٱشْنَرُوْا بِهِ عَلَى فَشَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ عِمَا أَنْزَلَ لِلَّهُ بَغِيًّا أَن يُنْزِلَ لللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن شَيّاً مُن عِبَادِهِ عَلَى مَن مِنَا مُ مِن عَبَادِهِ عَلَى مَن سَيّاً مُن عِبَادِهِ عَلَى مَن سَيّاً وَمِن سَيّاً وَمِن مَن مِن اللّهُ عَلَى مَن سَيّاً وَمِن مَن مِن اللّهُ عَلَى مَن سَيّاً وَمِن سَيّاً وَمِنْ سَيّاً وَمِن سَيّاً وَمِنْ سَيْعًا وَمِن سَيّاً وَمِن سَيّا وَمِن سَيّاً وَمِن سَيّاً وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيّا وَمِن سَيّا وَمِن سَيّا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيّا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيّا وَمِن سَيّا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيّا وَمِن سَيّا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيّا وَمِن سَيّا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيّا وَمِن سَيّا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعً وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعًا وَمِن سَيْعًا و عَذَابٌ مْ بُنُ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمْ وَ امِنُواْ مِكَا أَنزَلَ لَلَّهُ فَالْوَا نُؤْمِنُ نِمَا أَنْزِلَ عَكَيْنَا وَكُفْ رُونَ عَاوَرَآءَ هُ وَهُوَ الْحَقِّ مُصَدِّ فَالْمَا مَعَهُ عُمَّ قُلْ فَلِمَ نَفْتُ لُوْزَأَ نِبْكَآءً اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِين ٣٠ وَلَقَدُجَآءً مُ مُوسَىٰ بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ ٱخَّنَفْهُمُ ٱلْعِلْ مَنْ مَنْدو و وَٱنتُمْ ظَلِونَ ۞ وَاذْ أَخَلْنَا مِينَا عَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمُ الطُّورَخُذُ وْالْمَآءَ الَّيْنَكُمْ بِفُوَّهْ وَالْمُمْعُوَّا فَالْوُاسِيمِنَا وَعَصَيْنَا وَأُنشِرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلِعِمْ لَكِمُنْ رَهِمُ فُلُ يُسْتَمَا يَأْمُرُهِ عَإِيمَانُكُمُ إِن كُنتُم شُؤْمِنِينَ ۞ قُلُون كَانَتُ كُمُرُّا لِمَّا رُ ٱلْأَخِرَةُ عِنْدَا للَّهِ خَالِصَةً يِّن دُو نِأَلْنَاسِ فَمُنَّوُ ٱلْوَكَانِكُ نَكُمُ صَادِقِينَ ١٥ وَلَن يَمْنَوُهُ أَبَنَا بِمَا فَدَّمَنَا مِدِيهِ فَعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ الْمَا وَلَقِدَنَّكُ مُأْخُرُصَ التَّاسِ عَلَى حَيْلِ فِي وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ بَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْنُعِتَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَيْمُزَحْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّ وَالله بَصِيرُ يَا يِعُمَلُونَ ۞ فُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِبَيرِيلَ فَإِنَّهُ زِرَّالْهُ عَلَيْهَ لَبِكَ بِإِذْ نِاللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَالْبِشْرَى لِلْقُ مِنِينَ ١

مَّن كَانَ عَدُوًّا لِنَّهَ وَمَلَكُهُكُتِهِ ء وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلْ فَإِنَّاللَّهُ عَدُوُّ لِلْكَنِفِرِينَ ۞ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيِّكَ ، اينتِ بَيْنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ إِمَّا إِ ٱلْفَلْسِقُونَ ١٥ أَوَكُلَّا عَلَمَدُوا عَهِ مَا تَبَدَّهُ فِرَيَّ مِنْ وَمُ مَا أَكُنَّ هُمُ لَا يُوَّمِنُونَ ۞ وَلَنَاجَاءَ هُرُرَسُولٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لَّا مَعَ هُرْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابُ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُو رَمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَاتَّبَعُوا مَاتَنَا وُالشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِّمًا وَمَا كَفَرَ شَكِمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْلِطِينَ حَفَرُوا يُعِلِّونَ التَّاسَ السِّحَةُ وَمَا أَنِنَ عَلَى الْلَكَكِيْنِ بِهَالِلَهُ مُنْرُوبَ وَمَنْرُوبَ وَمَا يُعِلِّانِ مِنْ أَحَدِ حَدًّا يَقُولِآ إِنَّمَا نَحُرُ فِيْنَةٌ فَلَا تَكُونَ فِينَعَلُّونَ مِنْهُا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ عَ بَيْنَ ٱلْمَرَّةِ وَزُوْجِهِ ءُومَاهُ رِضَا آرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُ هُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَقَدْ عَلَوْ إِلَىٰ أَشَرَكُ مُالَهُ فِي الْآخِرَ فِي مِنْ خَلَيْقٌ وَلِينْسَ كَاشَرُوا بِدِي أَنفُسَهُمُ لَوْكَا نُوْ أَيْمُ لَوْنَ ١٠ وَلَوَأَنَّهُمُ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَنُوبَةٌ مِّنْعِنِداً للَّهِ خَبِر لَّوْكَا نُواْ يَعْلَمُونَ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُولَا تَقَوُّلُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرُنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَنِفِينَ عَنَاكِ أَلِي مُن مَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرَوْ أُمِنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْنُزِكِينَ

### أَنُ يُنَزُّلُ عَلَيْكُ مِينَ خَيْرِينَ وَيَكُو وَاللَّهُ يَخْفُصٌ بَرْحَبُ و عَرْبَشَا وَأَ وَٱللَّهُ ذُوا لِفَضَيْ لِٱلْمَظِيرِ عَمَا نَسْمَ مِنْ الْيَوْأُونُسِهَا نَأْدِ بِخَيْرِةُ مَ أَوْمِنْ لِمَا أَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ لَهُ مُلْكُ السَّمَنَ فِي وَالْأَرْضِ فَي وَمَالُكُمُ مِينَ وُ وَفِا لِلَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيمٍ اَهُ رُبِهُ وَنَأَن تَسْكَلُوارَسُولَكُمْ كَمَاسُهِكُمُوسَىٰ مِنْ فَبُلُ وَمَن يَنْبَدُلِ ٱلْكُفْرَ بَالْإِيمَانِ فَقَدْ مَنَالُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَدَّكَيْبِيرُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْبَرُدُ وَكُرُمِّنُ بَعْدِ إِيمُنِيكُمْ كُفَّالًا حَسَمًا مِّنْ عِنداً نَفْسِهِ يِّنْ جَنْدِ مَانَتَ بَنَ لَكُ مُ ٱلْحَقِّ فَأَعْفُواْ وَاصْفَوُ احَتَىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَ إِنَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَقِمُواْ الصَّلَوْةَ وَمَا نُوْ ٱلزَّكُوْةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُ مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَا للَّهِ إِنَّا لَلَّهِ مَا نَعْمَلُونَ بَصِينٌ ٥ وَقَالُواْلَنَ مَدُخُلَا لِجَنَّةَ إِلَّا مَنْكَانَ هُودًا أَوْنَصَّارَتَّى مَلْكَأَمَانِتُهُمُّ فَلْهَا تُؤَارُرُ هَلَنَكُمْ إِنكُنتُمْ صَلِدِ فِينَ ١ بَلَكُمَنْ أَسْكُمُ وَجُهَهُ وِلِلَّهِ وَهُوَ عُسِنٌ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ وَعِندُ رَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَوْنَ ١٠ وَقَالَيْا لَهُورُدُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَى شَمْ وَقَالَنِ النَّصَدَىٰ لَيُسَتِ أَلْهُودُ عَلَيْتَى وَهُ مُ يَتَلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ فَٱلْأَذِينَ لَا يَمْ لَوْنَهَ فِلْ

#### فُولِمِيمً فَأَلَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِبَلَةِ فِيمَا كَا نُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْأَظُمُ مِنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُنْكَرِفِهِ ٱللَّهُ وُرَسَعَى فِي خَرَابِهَ ۚ أَوْلَتِكَ مَاكَانَ لَمُوانَ يَدْ خُلُوهَا إِلَّا خَابِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِرْيٌ وَلَمُنْ مَنِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاكِ عَظِيرٌ ١٥ وَلِلَّهِ ٱلْمَثْرَقُ وَٱلْغَرْبُ فَأَيْنَا نُولُوا فَتُتَرَوِّجِهُ ٱللَّهِ إِنَّا لِلَّهَ وَاسِنُعَ عَلِيكُم ١٥ وَقَالُواْ أَخَّنَذَا لَلَّهُ وَلَدُّا شُنِعَانَةً بَاللَّهُ مَا فِأَلْسَمَنُوبِ وَالْأَرْضِ كُلُّلَهُ وَتَلِيثُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَصْلَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ رُكْنَ فَيكُونُ ١ وَقَالَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُ اللَّهُ أَوْ مَأْنِينًا ءَا يَثُّهُ كُذَ لِكَ فَال ٱلْذِينَمِن فَبُلِهِ مِمْثَلَ فَوَلِيمُ تَشَلَبَتْ قُلُو يُهُمِّ وَتُدَبِّيَّنَا ٱلْأَيْتِ لِفَوْمِ يُوفِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَ لُنَكَ بِالْحَقِّ بَسِيْرًا وَنَذِيراً وَلَا نُسْتَكُ عَنْ أَضْعَبِ الْحِيمِ فِي وَلَن مَنْ عَنْ عَنْ الْهَوُدُ وَلاَ النَّصَلَرَىٰ حَنَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ مُّ قُلْلِنَّ هُدَى لَسُّوهُ وَالْهُدَّىٰ وَلَيْنِ النَّبَعْبُ أَهُوآءَ هُرِيَّة ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ أَلِمِ إِمَّالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَ اللَّهُ مُ ٱلكِّكَبَ يَتْلُونَهُ رَحَقَّ تِلاَوْتِهِ مَ أُوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَمَن يَكُفُرْبُهِ - فَأُوْلَيْكَ هُوَالْخَلْسِرُونَ @ يَكِينَ إِسْرَءِيلَا ذَكُرُواْ

N & 4 (15×12) 8 € W نِعْمَتِنَا لَٰتِيٓ اَنْعُمْتُ عَلَيْكُ مِ وَأَيِّى فَصَّلْكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَٱتَّقَوْا يَوْمَا لَا تَخْرِي نَفْسُ عَن تَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَ لُ وَلَا نَنفَعُ عَا شَفَعَةٌ وَلَا هُرُيُضِرُونَ ﴿ \* وَإِذِ الْبَتَلَى إِبْرَاهِ عُرَبَّهُ وَ بِكَلِمَتِ فَأَنْتَهُنَّ فَا لَا يِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَا مَّا فَالَ وَمِن ذُرِّيِّنِي قَالَ لَا بِنَا لُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ ۞ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَنَا بَهُ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُنَّخِذُ وُامِن مَّفَكَامِ إِبْرَهِ عُدَمُ مُصَكِّي وَعَهِيدُ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عِدَوَالْمَعِيلَ أَنْطَهْرَا بَيْنَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَلَكِفِينَ وَٱلرَّحَةِ عَالْسُبُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمُ رَبِّ إِجْعَلُ هَلِنَا بَلَدًاءَامِنًا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ لَتَّ مَرَاتِ مَنْ الْمَزَمِنْهُ مِ إِللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَجْرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمُيِّعُهُ وَلِيلًا ثُرَّأَضْطَلُهُ وَإِلَىٰعَذَابِ التَّارِ وَبِشْلَلْصِيْرِ ۞ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِكُمُ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ الْبِيْدِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَفْبَلُ مِيِّ أَإِنَّكُ أَنْ السِّمِيعُ ٱلْعَلِيم ﴿ رَبِّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ يَبْنِكَأَ أُمَّةُ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَإَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْ الْتَوَابُ الرَّحِيْمُ ١٥ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِهِمْ رَسُولًا مِنْهُ مْرَيْنَالُواْ عَلِيْهِمْ وَالْنِيلِيَّ وَنُعَيِّلُهُمُ وَالْكِنْبُ وَالْحِيثُمَةَ وَيُزَكِيهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِيزُ أَلْحَكِيْمِ هِ وَمَن يَزْعَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرًا هِعْمَ لآمَ رَسِفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْتُ فِي فَالدُّنْيَ أَوَلِنَهُ فِي الْأَخِرُ لِنَ لْصَلِحِينَ الْأَوْدُونَا لَكُورُ بَيْهِ السِّلْمَ اللَّهُ السَّلْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ١ وَوَصَّىٰ بِمَا إِرْهِ عُرُ بَنِيهِ وَيَعْقُونِ يَنِنَّ إِنَّا لِلَّهُ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا غَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ أَمْ كُنُتُمْ شَهُ كَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ الْمُوتُ إِذْ قَالَ لِينِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَنهُ عَابَآيِكَ إِنْهِ عَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْكَةَ إِلَهَا وَلِحِدًا وَغُنْ لَهُ ومُسْلِونَ ا نلك أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَمَّا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْنُ مَّ وَلَا شُكَاوُنَ عَمَّاكَ اوْأَيْمُلُونَ ۞ وَفَالُوْآكُونُوْ الْهُودًا أُوْنَصَلَرَىٰ مَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَدَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْشُرِكِينَ @ قُولُواْءَ امَّنَّا باللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ لِنَنَا وَمَا أُنْزِلَ إِنَّ إِنْهِءَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَةَ وَيَعْفُوكِ وَٱلْمُشَاطِوَمَآأُوتِيٓمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُونِيَا لَيْبَيُونَ مِن يَهِمُ لاَنْفِرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُ مُوَنِّحُنُ لَهُ مُسْلِونَ ۞ فَإِنْ اَمَنُواْ بِيثِلِمَاءَ امَنتُم بِهِ عَقَد اَهْنَدُواْ قَانِ تُولُواْ فَإِنَّا هُرِ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِي كُهُ مُواللهُ وَهُو ٱلسِّيعُ ٱلْعَلِيْدُ ١ صِبْعَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْعَةٌ وَنَحَنْ لَهُ عَلِيدُونَ ١ قُلْأَغُآجُونَنَا فِأَلَّهِ وَهُوَرَبُنَا وَرُبُحُ وَلَيَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

# أَعَمَالُكُرُونَغُنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ١٠ أَمْرَقَوُ لُوْنَإِنَّا إِبَرُهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَادَ وَيَعْقُوبُ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُو دًا أَوْنَصَارَكُمْ قُلْوَ أَنْتُمْ أَعْلَا أَمِواللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْ كَتَمَ شَهَدَةً عِندُهُ ومِنَا لَلَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَنْفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ @ بِلْكَ أَمَّةٌ فَذَخَلَتْ لَمَّا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا نُسْتَلُونَ عَمَاكَ الْوُالِمَعْلُونَ ١٠ وسَيَقُولُ السُفَهَ آءُمِنَ النَّاسِ مَاوَلَّهُ مُ عَنْفِلَنِهِ مُ ٱلْتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُلْلِيَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَفِيدٍ ١٥ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ الْمَنَّةِ وَسَطاً لِنَكُونَوُا شُهَداءَ عَلَى لَنَاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْ كُرْنَهُ بِداً وَمَاجَعَلْنَا ٱلْفِئِلَةَ ٱلَّذِيكُ نَتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَكُمْ مَنَ يَنَّيِعُ ٱلرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى الَّذِينَ هَدَى ٱللهُ وَمَاكَ أَنَاللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَانُكُمْ إِنَّاللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمُ اللَّهُ وَالْتَاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَدْنَرَىٰ هَلُبُ وَجِهِكَ فِأَلْشَهَاءَ فَكُنُولِيَنَّكَ قِبُكَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِيَّ وَجْهَكَ سَطْرَا لْسَجِيدِ أَنْحَ آمِرُوحَيْثُ مَاكُنتُ مِنْ فُولُواْ وُجُو هَكُمْ شَطْرُهُ وَإِنَّا لَّذِينَا وُتُواْ ٱلْكِيَتَابَ لَيَعَلَّوْنَا نَهُ ٱلْحَقِّ مُن يَهِمْ وَمَاللَّهُ

بِغَنِفِلَ عَابِعُ مَلُونَ ١٥ وَلَهِنَ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ ٱلْكِكَتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ

#### بَعْضَ وَلَبِنِ النَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُرِمِن بَعْدِمَاجَآءَكَ مِنَ الْمِيلِ إِنَّكَ إِذَا لَّنَّ ٱلطَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ التَّيْنُ هُوَ الْكِتَابَ يَعْمِ فُوْنَهُ كَا يَعْمِ فُوْنَا بِنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فِرِينًا يِنْهُمْ لَيَكُمُونَ أَنْحَةً وَهُمْ يَعْلُونَ ١٤ أَنْحَى مِن رَّبِّكَ فَكُر تَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ۞ وَلِكِرِّ وَجَهَةٌ هُوَمُولِهَ أَفَاسْتَبِقُوا ٱلْخَبُرَاتِ أَيْنَمَا نَكُوْ نِوْا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّا لللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْ قَدِيْرُ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرًا لَمُسْعِدًا لَكَ آمِرُ وَإِنَّهُ لِلَهِ مُن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِيْلِ مَا تَعْمَلُونَ ١٥ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِ وَجُمَكَ شَطْرَ ٱلْمَتِهِيالُورَامِّوَ حَيْثُ مَاكُنتُ فَوَلُوا وَجُوهَ صَحْمَ شَطَرَ فِي لِنَالَّا يَكُوْنَ لِلتَّاسِ عَلَيْكُ مُحْجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلُواْ مِنْهُ مَوْلَا نَحْسَنُوهُ مِوَآخْسَتُولِي وَلِأُنْمَ يَغْمَتِهَ كَلِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَهْ نَدُونَ ١ حَمَّ ٱ رُسَلْنَا فِكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ مِنْ لُوا عَلَيْكُمْ ءَاينِتنا وَ نُرَكِّ كُمْ وَيُعَلِّكُمُ الْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةُ وَتُعْكِلُكُ مِثَالُرْ تَكُونُواْ تَعْلَوْنَ @فَأَذَكُو فِيَأَذَكُو كُنْ وَٱشْكُرُوْالِي وَلَا تُكُفُرُون ١٤ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ امَنُوا اسْتَعِينُواْ بِٱلصَّـٰمِي وَٱلصَّلَوْمُ إِنَّا لَلَّهُ مَعَ ٱلصَّهِ بِنَ ١٥ وَلَا تَقُولُواْ لِنَ يُفْتَلُ فِي سَجِيلًا للَّهِ

أَمُوَا ثُأَبُلَا خَيَّا " وَكَكِن لَا تَشْعُرُونَ ۞ وَكَنْبُلُونَّكُم بِنَنْيَ مِّنَا لُخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ لَأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتُّ وَلَيْرِ الصَّابِينَ ا ٱلدَّرَاإِذَا أَصَلَبَهُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا بِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٥ أُوْلَيِكَ عَلَيْهِ مِصَلُواتٌ مِّن رَّبِهِ مُ وَرَحْمَةٌ وَأُولَيْكَ هُو ٱلْهُتَدُون ٥ ﴿ إِنَّ الصَّفَاوَالْمُرْوَةُ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَأُ وَاعْمَرَ فَالْأَجْتَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ مِهِمَّا وَمَنْ طَوَّعَ خَيرًا فَإِنَّا لَهَ سَاكِرٌ عَلِيْد هَ إِنَّا لَذِينَ يَكُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيْنَاتِ وَالْهُ كَنْ مِنْ بَعْدِ مَا بَتِنَكُهُ لِلسَّاسِفِ ٱلْكِتَبِ أُوْلَابِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّالِمِنُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ نَابُواْ وَأَصْلُواْ وَبَيْنُواْ فَالْوَلْبَكَ أَنُوبُ عَلِيْهِمْ وَأَناا النَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا نُواْ وَهُمْ كُفًّا زُأُولَتِكَ عَلَيْهِ مِلْمَكُ أَلَّهُ وَٱلْمُكَنِّحِكَةِ وَٱلتَّاسِلَ جَمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيكَّا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَنَابُ وَلَاثُمْ يُنظُرُونَ ٥ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌّ لَّا إِلَهُ إِلَّهُ هُو ٱلرِّجْنُ الْرَحِبُم اللهِ اللهِ اللهُ السَّمَانَ إِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَٱلنَّهَارِوَٱلْفُلُكِ ٱلَّذِي تَغِيمِ فِٱلْحَيْمِ النَّفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَمَّا أَنزَكُ اللَّهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْكُلِّ دَابَةٍ

\* TT & 4 EFEILESE > \* TOO وَتَصْرِينِيا لِرِّنَيْجِ وَالسَّمَا سِأِلْشُغَرِ بَيْنَ السَّسَمَاء وَالْأَرْضِ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَعْفِاوُنَ ۞ وَمِنَ التَّاسِ مَن يَتَّفِذُ مِن دُونَ للَّهِ أَندا دَا يُحِبُّونَهُمْ كُنَّ ٱللَّهِ وَالَّذَ بَنَ امَنُواْ لَسَدُ حُبَّ إِللَّهُ وَلَوْ يَرَعُ الذِينَ ظَلُواً إِذْ يَرُوْزَا لْعَذَاب أَنَّا لُفُوَّةً بِيَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّا لَلَّهَ سَنَّدِ بِذُا لَعَنَابِ ١٤ إِذْ تَبَرَّا ٱلَّذِينَ تُبْعُوا مِنَالَّذِينَ أَنَّعَوْا وَرَأُواْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتَ بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ تُبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا نَبُرَّهُ وَأَمِثًّا كَذَالِك يُربه مُ اللهُ أَعْمَالُهُ وَحَسَرَبِ عَلَيْهِ مِ وَمَا هُم بِعَيْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمًا فِي ٱلْأَرْضِ كَلَاكُمْ لِبَا وَلَا نَتَّعِوُا خُطُورِتِ ٱلتَّنْطَانَ إِنَّهُ الكُمْ عَدُقُ مَبُ بَنْ ١٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسَّوِءِ وَٱلْغَسْنَاءِ وَأَن تَعَوُلُوا عَلَى لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَمْ مُرا تَبِعُوا مَآ أَنزَك ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ مَتَّا مُمَّا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا أَوَلَوْكَانَ ءَا بَآؤُهُمُ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا بَهُنَدُونَ ۞ وَمَنْلُ لَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ لَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِلَاءً صُمَّ بَكُمُ عُمُّ فَهُ مُلَا يَعْفِلُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِنطَيِّبَاتِ مَارَزَفْنَكُرُ وَٱشْكُرُ وَأَيْدُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَكِيْكُ مُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمْ وَلَحْتُ مَ الْحِيْدِيرِ

﴿ الْحُنْوُ الثانِي ﴾ عرب المُحْنَوُ الثانِي ﴾ وَمَآ أَهُلَّهِ إِلِغَيْلِلَّهِ فَهُزَانَ صَطْرَغَيْرِياغِ وَلَاعَادِ فَالَّ إِنْمَ عَلَيْةً إِنَّا لَنَّهَ عَفُورٌ رَّحِبُم اللهِ إِنَّالَدِّ بَنَ بَصَعْمُونَ مَا أَنْزَلَ لَلهُ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَشْتَرُونَ بِدِ عَتَنَا فَلِيلًا أُولَلَيِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي كُلُونِ مِهُ إِلَّا التَّارَ وَلَا يُكِلَّهُ ثُمَّاللَّهُ يُوْمَا لُقِينَةِ وَلَا يُزَيِّهِ مِهْ وَلَمُهُ عَذَا جُأْلِيمُ ١٥ أُولَيْك الَّذِينَ أَشْتَرُواْ ٱلصَّلَادَ بِٱلْحُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَ فِي أَأَضْبَهُمْ عَلَى اَلْتَارِهِ ذَلِكَ بِأَنَّاللَهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْمَقَّ وَإِنَّا لَذَبِنَا خَنَلَفُوا فِي الْكَالِ لِغِيثِقَاقِ بِعِيدٍ ﴿ \* لَيْسَ ٱلْبِرَّأَنَ تُولُوا وُجُوهَ كُونِكَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَكُلِكَوْ الْبِرَّمَنَ الْمَنَ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمُلْتَكِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّ نَ وَالْمَالَالَكُورِهِ وَوَكُالْفُرْنَ وَالْمُتَكَمَى وَالْمُسَاكِينَ وَإِنْ السّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي لِرَفَابِ وَأَفَا مَالصَّلُوةَ وَءَاتَكُ لِأَكُونَةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِ هِمْ إِذَاعَنَهُ دُوَّ وَٱلصَّيْرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِبَنَ ٱلْبَأْسِ أُولَآ إِكَ ٱلَّذِيزَ صدَفُوآ وَالْوَكَيْكَ هُو ٱلْمُتَقُونَ ﴿ يَكَانُهُا ٱلَّذِينَ الْمُواٰكِدُتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْقَتُ لَمَا يُحْرُمُ إِنْ يُحِرُوا لْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى الْأَنْثَى الْأَنْثَى فَتَنْ عُفِيَا أَرُمِنُ ؙ ؙڿۑڋؙۺٚؿ۠؋ٲۺٵۼ ؠڷؚڵڡ*ۘڗۅڣ۪ۊٲۮٙ*ٳٛٵۣڷؿۅؠٳڂڛؘؗڹ۠۠ۮؘڸڬ ۼٙڣؚڣ*ٮ* نِنْ يَخْفُونَ مَنْ فَيْنَاعْنَدُى بَعْدُذَ اللَّهُ فَلَا الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَكُمْ فِا لِيَصَاصِحَوْنُ يَتَأْفِلَ لَأَلْبُ لِتَلَكُمْ تَشَعُونَ ٥ كُنِبَ عَكِيْكُمْ إِنَاحَضَرَأَحَدَكُمُ الْمُوثِ أَن رَبِكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَوْرَبِينَ بِٱلْمَدُوفِ حَقًّا عَلَالْتُقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدُّ لَهُ بِعَنْ دَمَاسِمِعَهُ و فَإِنَّا إِنَّهُ وَكُلَّ لَذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ١ فَنَ خَافَ مِن مُوصِ جَنفًا أَوْإِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَكَرَاثُمَ عَلَيْهُ إِنَّا لَلَّهُ غَنوُرٌ رَّحِيْهُ ١٤ يَكَانُهُ ٱلَّذِينَ الْمَنُو الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّعُونَ ﴿ أَيَّا مَا مَّعْدُودَ إِنَّ فَمْرَكَ انَّ مِنكُرُمِّرِيضًا أَوْعَلَىٰ مَقِرِ فَعِدَّ "مِنْ أَيَّا مِلْ خَرُوعَكَا لَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَهُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَنَ لَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا كَامُ إنكُنتُ مِن لَوْنَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَيْرِ لَفِيهِ الْقُرْءَ انُهُدِّي لِّتَاس وَيَيْنَاتِ مِّنَ لَمُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهدَمِنكُوْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْعَالَ مَوْرِفَعِدُ " مِنْ أَيَّا مِ أَخَرِّ مِنْ اللَّهُ بِكُمْ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُرُ ٱلْمُسْرَولِيُ كَمِيلُوا ٱلْمِدَةَ وَلِيُ كَيْرُوا اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنُكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلِكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنَّ وَيَأْجِبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوال وَلْكُومِنُوا بِالْعَلَّمُ مِرْشُدُونَ ١٠

بِطَلَكُمْ لَيَكَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ لِلَهِ سِنَا يَكُمُ فُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ فُنَّ عَلِمُ اللهُ أَنْكُ مُكُنُ لَهُ تَخْتَا نُونَأَ نَفُكُمْ فَنَا بَعَكَكُمْ وَعَفَا عَنَكُمْ فَٱلْكَ بَيْنِيرُ وَهُنَّ وَٱبْنَعُواْ مَاكَنَ اللَّهُ لَكُمِّ وَكُلُواْ وَٱسْتُرِبُواْ حَتَّى يَنَبَينَ لَكُرُا لَكَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ لَكَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ لُغِيْنُمُ أَيْوُا الصِّيامَ إِلَا لَيْكِ أُولَا تُنَشِرُوكُمَّنَّ وَأَسْكُمْ عَلِكُفُونَ فِي الْمَسَنجِدِّ لِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا نَقْتَ رَبُوهُ اللَّهُ اللَّهُ عَايَنِهِ عَلِيًّا سِلْعَلَّهُمْ يَتَّ قُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمُّوا لَكُم بِيُّنكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْ لُواْ بِهَا إِلَا لَكُكُام لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنَا مُوَالِ لِتَاسِ الْإِنْمُ وَأَنتُ مُتَعَلَّوُنَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنَا لَأَهِ اللَّهَ قُلْهِ مَوْاقِيثُ لِلنَّاسِ وَأَلْجِ فَلَيْسَ كَالْبِرْ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُونَ مِن ظَهُورِهَ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمِنِٱتَّةً وَأَتُواا لَبُيونَ مِنْ أَوْلِهِمَّا وَآتَهُ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهِ الْعَلَا اللَّهِ الْعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّال وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلَ لللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُو الكُرْوَلَا مَتْ مَدُّواْ إِنَّا للهُ لَا يُحِثِ ٱلْعَتَدِينَ ٥ وَٱقْتَالُوهُ وَحَيْثَ نَقِيْفَهُ وَهُ وَأَخْرِجُوهُ وَأَخْرِجُ وَهُ وَيُخْتِأَخْرِجُ كُو وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَانِلُو هُرْعِنِدَ ٱلْسَجِيا أَكْمَ مِحَقَى لِقَانِلُوكُمْ فِيِّ فَإِن قَائَا وُكُرْ فَأَقْتُ لُو مُرِّكَ ذَاكِ جَزَاءُ ٱلْكَنِفِينَ ۞ فَإِنْ إِنْهُوٓ أَفَإِنَّ للهُ عَقُورُ رَّحِيثُم ١٥ وَقَانِلُوهُ رَحَّيْلًا كُولَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّنُ لِلَّهِ

فَإِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الطَّلِلِينَ ١٠ الشُّهُو أَلْحَ إِلَمْ بِالشُّهُ وَالْحَرَامِ وَٱلْكُوْمُ لَتُ قِصَاصُ فَنَ أَعْدَى عَلَيْحَكُمْ فَأَعْنَدُ وَأَعَلَيْهِ بِيثْلِمَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُ مِنْ وَأَتَّنَوْ أَلَنَّهُ وَأَعْلُواۤ أَنَّاللَّهُ مَعُ ٱلْتَّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي كِيلِ الله وَلَا ثُلَقُواْ بِأَيْدِيمُ إِلَى البَّنْ السَّاكُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهُ يُحِتِّ الْحَيْسِينَ الله وَأَيْوُا ٱلْحِ وَالْمُعْمَرُ وَلِيَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْنَيْسَرُمِنَ لَمُدِّي وَلَا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْرَحَتَّى يَبْلُغَ ٱلْمَدَّى مَحَلَّهُ فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أُوْبِهِ عَأَدَى مِّن تَأْسِهِ عَ فَعِدْيَةُ مِنْ صِيَامِ أُوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ مَنَّعَ بَأَلْمُ شَيْ إِلَا لَجْ فَمَا ٱسْتَنْسِرَ مِنَ لَمَدْي فَنَ لَرْيَجِدْ فَصِيا مُرَاكَاتَهُ أَيَّامِ فِي الْحِ وَسَعِية إِذَا رَجَعْتُ مُّ لِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فَالِكَ لِنَ لََّذِيكُ أَهْلُهُ عَاضِرِي ٱلْسَجِيدِ الْحَرَاعُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْكُواْ أَنَّا للَّهَ سَادِيدُا لِمِقَابِ ١٠ الْجُأْنَةُ هُرْمَعَ لُومِن في فَنَ فَرَضَ فِيهِنَّا تُحِيُّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِمَالَ فِي أَلْحِ فَي مَا لَقَ عَلُواْ مِنْ خَيْرِيَعَكُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونِي وَاسْتَعُونِ يَا وَلِي ٱلْأَلْبُ فِ لَيْسَ كَلِي كَمْ يُحَاحُ أَن نَبْتَوْا فَضَلًّا مِن رَّبِّمُ فَإِذَا أَفْضُمُ مِنْ عَهَاتِ فَأَذَكُرُ وَأَا لِللَّهُ عِندَاللَّهُ عَرِ أَلْحَ آمِرُوا ذَكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمْ وَإِن كُنْتُم مِّنْ فَبْلِهِ عِلَنَا لَضَّ ٱلِينَ ١٠٤٤ ثُنَمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاصَ التَّاسُ

وَٱسْتَغْفِرُواٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَنْ وُرُرَّحِيْهُ ١٥ فَإِذَا قَضِيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذُرُ وَااللَّهَ كَذِكُمْ فِي مَا اللَّهُ كُلَّا وَأَشَدَّ ذِكُراً فِيزَ النَّاسِ مَن يَشُولُ رَبِّنَآءَاتِنَافِالدُّنْيَاوَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْحَلَتِي ۞ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبُّنَا ٓ الِّنَافِ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهُ عَسَنَةً وَفِي الْآخِرَ وْحَسَنَةً وَقِنَا عَذَا بِٱلنَّارِ الْأَلْدِي لَمُدْنَضِيبٌ مِّنَّاكَسُبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ أَلْحَسَابِ ٥ • وَأَذَكُرُواْ اللَّهُ فَأَيَّا مِمَّنْدُودَ لِيَّ فَنَ تَعِتَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّا ثَمْعَكَ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَّا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ لَتُوا لَقُوا اللَّهُ وَاعْلَوْ أَنْكُمْ النَّهِ عَلَيْهِ الْعَالَةِ الْعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَ مَنْ يُعْدُكَ قُولُهُ فِي أَلْيَوْ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى مَا فِقَلِّهِ عَ وَهُوَأَلَاُّ أَيْخِهَا مِنْ وَإِذَا تُوَكَّلُ سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِهَا وَيُهْ لِكَ أَكُرْتُ وَالسَّكَلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَهُ الَّتِي اللَّهُ أَخَذَتُهُ الْمِثْرَةُ الْمِائِحَ فَسَنْهُ وَكِينُ وَكِينُ كُلَّهَا وُ اللَّهِ وَمِنَ التَّاسِ مَن يَتْرِى نَفْسَهُ أَبِنْفَاءَ مَضَائِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وَفَى بِأَلْعِبَادِ ١٤ يَثَالَيُّمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا ٱدْخُلُوا فِ ٱلسِّرِكَ اللَّهُ وَلَا نَتْبِعُوا فَعُلُونِ الشَّيْطِينَ إِنَّهُ إِكْمُ عَدُونْ مِنْ إِنَّ السَّيْطِينَ إِنَّهُ إِكْمُ عَدُونْ مِنْ إِنَّ السَّيْطِينَ إِنَّهُ إِكْمُ عَدُونْ مِنْ إِنَّ السَّيْطِينَ إِنَّهُ إِلَيْ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِينَ السَّلَّةِ السَّلْقِيلَ السَّلَّةِ السَّلْقِ السَّلْقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمِ السَّلَّةِ السَّلَقِ السَّلَّةِ السَّلّلِقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمِ السَّلَّةِ السَّلّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمِ السَّلَةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمِ السَّلَّةِ السَّلْمِ السَّلْمِ السَّلْمِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْمِ السَّلْمِ السَّلْمِ السَّلَّةِ السَّلْمِ السَّلْمِ السَّلَّةِ نَإِن زَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَاجًا وَ مُكُم ٱلْبَيّنَاتُ فَأَعْلُواْأَنَّا لِلّهُ عَن رُحَكِيمُ مَلْ عَلَى مَنْ إِلَّانَ مَا يَهِ مُواللَّهِ فَاللَّهِ مَنَ الْمُدَّامِ وَالْمُلْتَعِكَةُ وَقَضِمَا لَأَمْنًا

# 

وَإِلَا لِلَّهِ رُجُّهُ ۚ ٱلْأُمُورُ ۞ سَلِّينِ إِسُرْةِ مِلْكَ مَا الْمِينَاكُم مِنْ اَيَةٍ بِيِّنَاتُهِ وَمَنْ يُبَدِّ لَنِيْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً ثَهُ فَإِنَّا لَّهُ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ @ زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَٰو ُهُ ٱلدُّنْيَا وَيَتْحَهُ وَنَمِنَ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَٱلَّذِينَا تَقَوُّا فَوْقَهُ مُ يُوْمُ الْقِيكَةِ وَاللَّهُ يُرَّزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ١٤٤ كَانَاكُ السَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَعَنَا لَلَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَيِّتْرِينَ وَمُنذِدِ بِنَ وَأَسْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْكِقِّ لِيَحَكُمُ مِينَ ٱلنَّاسِ فِيهَا أَخْتَكَفُواْ فِيدُّ وَمَا أَخْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَا وُنُو ُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُ مُ ٱلْبَيْنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ امَنُوا لِمَا ٱخْتَكُمُواْ فِيهِ مِنَّ لَحَقٌّ بِإِذْ نِفْغٌ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ إِلَىٰ صراط مُنْ يَفِيهِ المُحَدِّبُهُ أَن لَدْ خُلُوا أَلْحَتْ قَلَا بَأَيْكُمُ مَّنَا لَاَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبِلِكُم مَّتَتَهُمُ ٱلْبَأْسَا } وَالضَّرَّا } وَرُلُولُوا حَتَّى مَهُ لَ السُّولُ وَالَّذِينَ امْنُواْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْآلِنَ نَصْرَاللَّهُ فَرِبُ ١ يَسْنَالُونَكَ مَاذَا يُنفِعُونَ قُلُهَا أَنفَقَتُ مِنْخَيْرِ فَللْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْتِهِينَ وَآنْ عَنْ وَالْسَعَكِينَ وَآلْ السَّبِيلُّ وَمَا نَفْعَلُوا مِنْ خَبْرِ فَإِنَّ لَسَّهُ بِهِ عَكِيمٌ ٥ كُنْ عَلَيْكُ مُلْ أَعْمَالُ وَهُو كُرُةً اللَّهِ وَعَسَمَ أَنْ كُرُ هُوا مُنْكُ وَهُوَ مَا لِلَّهُ وَعَسَمَا أَنْ يُحِيُّواْ شَدْيًا وَهُو شَرُّ لِلَّهِ عُمَّ وَأَسَدُ يَدَ إِنَّ وَأَنْتُ لِا تَعْلَوْنَ الله

# يَنْ عَلُونَكَ عَنَ النَّهُ وَالْحُرَامِ قِتَالِ فِي قُلْقِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَكُذُّ عَنَ سَيِيلَ لَدَ وَكُفُرُ اللهِ عَ وَٱلْمُسْجِدِ أَكْمَ مَا مِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِمِنْ دُأَكْبَرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِئْنَةُ ٱكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَلِيْلُو بَكُرْحَتَّا يَهُ وُكُمْ عَن دِيبُكْرُإِنِ السَّطَاعُوا وَمَن يَرَدُدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَمَنْ وَهُوكَافِر" فَأُولَنَإِلَ حِطَتَأَعْمَنَاهُمُ وَفِالدُّنْكِ وَآلَا خِرَةً وَأُولَتِكَ أَصْحَابُ التَّارَّ هُمْ فِهَاخَلِدُونَ ١٩ إِنَّا لَّذِينَ امَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَابِكَ يَرْجُونَ رُحْمَا لَلَّهِ وَاللَّهُ عَنُورٌ تَحِيدُ ١٠٠٠ يَمْنَا لُونَكَ عَنِ ٱلْحَكْرِ وَٱلْمِيَكِّرُ فُلْ فِيهِ آلِكُمْ كِلَيْ وَمَنْفِعُ لِلتَّاسِ وَإِثْمُهُمَ آلْكَ بَرُ مِنَّفْعِمًا وَمَيْتَ لُوْ لَكَ مَاذَا يُنفِ فُونَ قُلِ الْعَفُوظِ كَذَالِكَ بُبَيِّنَا لَلهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُ مَّنَفَكَّرُونَ ﴿ فَالدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةً وَيَتَعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَلَمِيَّ فُلْإِصْلَا " لَلْهُ رَخَيْرٌ وَإِن تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْفُسِدَ مِنَالِمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَكُمْ إِنَّا لَلَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ۞ وَلَا تَنْكِهُ ا ٱلْنُتْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَهُ خَيْرُمِن مُّسَتَّرِكَةِ وَلُوا عَجَائِكُمْ وَلَا نَظِوْاالْكُ رِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوَا عَبَارُ أَوْلَيَاكُ يَدْعُونَ لِمَا لَنَارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى أَجَنَّهِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَوَيُبِينُ

ءَايَنِيهِ عَالِنَاسِ لَعَلَّهُ مُرَيَّتَذَكَّرُونَ ۞ وَيَيْتَلُوْ مَلَ عَزَا لَحِيضَ قَالُهُو أَذَى فَأَعْتَرِ لُو اللِّسَاءَ فِي الْحَيضِ وَلَا نَقْرَ بُوهُنَّ حَنَّى كَلْهُ رُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُمَكُ مُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهَ يُحِبُّ النَّوَّ بِينَ وَكُيُّ النَّطَهُ بِيزَ @ سِنَا وُكْرَدُنْ لَكُوفاً مُواْحَرَ كُمُ أَنَّ سَيْنَا مُوالِأَنْسُ فَيَكُمُ وَآتُتُوا اللَّهُ وَاعْلُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَلَبَيْسِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَاتَجْمَا وُاللَّهُ عُضَةً لِأَبْمَكُ أَنْ نَبِرُ وَاوَتَتَ عَوْا وَتَصْلِي إِبْنَ التَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيمُ عَلِيمٌ ٥ لَا يُوَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُونِ أَيَّكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُ كُم مَاكَتَبَتْ قُلُو الْجُرُّواً لِلَّهُ عَفُورُ حَلِي فَ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن يَنِكَ إِبِمْ مَرَضُ أَرْبَعَ فِ أَشْهُرْفَانِ فَآءُ وَفَالْنَأَ لِلَّهَ عَنْ فُورْرَجِيهُ ١٥ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَفَ فَإِنَّالُكُ سَمِيعٌ عَلِيْهُ ١٥ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّكُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن كُنْتُنَ مَاخَلُقًا لللهُ فِي أَرْحَامِ مِن إِن كُنَّ يُؤْمِنَ سِ اللَّهِ وَٱلْمُومُ إِلْأَخِم وَبُعُولَنُهُنَّا حَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَامًا ۚ وَلَهُنَّهِ يَـٰكُلَّ لَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعَرُونِ وَلِيرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ وَاللَّهُ عَزِيْرَ جَكِيمُ الطَّلَقُ مَرَّمَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُو فِي أُونَشَرِ عُا بِإِحْسَانٌ وَلَا يَحِلُّ كُمْ أَنْ فَأَخْذُوا عَمَاءَ الْمِيْمُوهُنَّ شَيْكًا إِلَّا أَنْ يَغَا فَالَّا لَهُ يُقِيمًا عُدُودًا للَّهِ فَا إِنْ خِفْتُمُ الْآيقِيمَا

﴿ الْجُنْوُ الثانِي ﴾ حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْذَتْ بِيًّا - يَلْكَحُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا لَتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَنْ إِلَهُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَإِن طُلْقَتُهَا فَلَا يَعِلْلُهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تُنكِحُ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلَاجُ كَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَرَاجَعَ آإِن ظَنَّآأَن يُقِيمَا حُدُودَا للَّهِ وَتَلِكَ حُدُودُا للَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِيْكُمْ لَوْنَ ۞ وَإِذَا طَلَقْتُ مُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَأَ جَلَهُنَّ فَأَمْيكُوهُنَّ بَعَهُ فِي أَوْسِرَحُ هُنَّ بَعَهُ وَفِي ۖ وَلَا تَنْسِكُو هُنَّ صِرَارًا لِلْعَتَدُو أَوْمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدْظُمَ نَفْسَهُ وَلَا تَعْنِي ذُوْآ وَايَاتِ آللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُ وَانِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَّا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِينَ ٱلكِتَ فِي وَٱلْحِكُمَةِ يَعِظُكُمْ بِدِعْ وَأَتَّقَوْا أَلَّهَ وَأَعْلَوْا أَنَّالَّهَ إِكُلَّ شَيْ عِلِيهُم اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ آلِيِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَكُهُنَّ فَلَا تَعْنَشُلُوهُنَّا أَن يَنْ حَيْحَةً زَأَدُو اجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ، مَن كَانَ مِن كُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمُ ٱلْأَخِرُ إِذَالِكُمْ أَزْكُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَأَلَّهُ يَهُ لَمُ وَأَنَّمُ لَانَعْكُونَ ﴿ • وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَا وَلَلدَ هُنَّ عَوْلَينَ كَامِلَيْنَ لِنَا رَادَ أَن يُسِتَّمُ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوُلُودِكَةُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَرْهُ فِي لَاتُّكُلَّفَ فَالْوَكُولُا وُسْعَهُمَّا الانصَارَ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُو دُلَّهُ بِوَلِدِةٌ - وَعَلَى ٱلْوَارِتِ مِثْلُ وَالِكَ

## فَإِنَّا رَا وَصِالًا عَن رَّاضِ مِّنْهُ مَا وَتُشَا وُرِ فَلاَجْنَاحَ عَلَيْهِ أَوَانَأَ رَدُّمْ أَنْ سَنَرُّضِ عُواأَ وَلَا كُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمَةُ مَّاءَاتَيْمُ بِٱلْعُرُ وَفِ وَاتَّهُواْاللَّهُ وَاعْلُوْاأَنَّاللَّهُ بِمَا تَحْمَلُونَ بَصِيرُ ١٥ وَٱلَّذِينَ بُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَأَ زُواجًا يَكُرُبُكُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَّرَّا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ وَأَلَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ جَيْرٌ ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَاعَ فَنْهُ بِهِ عَنْ خِطْبَةِ ٱلبِيِّكَ ءِ أَوْآكَنتُ مُ فِي أَنفُ كُمْ عَلِمُ اللَّهُ أَنُّكُمْ أَسَنَذُكُمُ وَنَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَتْمُ وَفَا وَلَانْعَزَمُوا عُقَانَ ٱلتِّكَاح حَتَىٰ يَبِهُ عُ ٱلْكِتَابُ أَجِلَهُ وَاعْلُواْ أَنَّا للهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُ كُمْ فَأَخَذَ رُومُ وَاعْلُواْ أَنَّاللَّهُ عَنُورُ جَلِيْهُ ۞ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاء مَا لَرُنَسُوهُ فَأُوْتُهِ فِوا لَمُنَ قَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْقُيْرِقَدَرُهُ مِتَعَابِٱلْمُهُ وُفِي حَقًّا عَلَى لَهُ ينِينَ ﴿ وَإِنْطَلَقْتُمُو هُنَّ مِنْ قَبِلَ أَنْ تَسَوُهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرَيضَةً فَيَضْفُ مَا فَصَّتُ إِلَّا أَنْ يَعْ غُوْزًا وَيَعْ غُوْا ٱلَّذِي بِيدِو عُفْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَن تَعْ غُواْ أَقْرَبُ لِلنَّقُوكَ وَلَانَسْتُواْ لَفَضْلَ لِيَنْكُمُ إِنَّا لَلَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الله

## حَفظوُ اعَلَى السَّكُوا فِ وَالصَّلَو فِ ٱلوسطى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُدْفَرَجَالًا أَوْرُكِيَا لَمَا فَأَوْلَا أَمِنْتُمْ فَأَذَكُرُ وُاللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُ مَّا لَرْ تَكُوْ نُوا تَعَمْلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ بِينَوَفُونَ مِنكُرُو يَذُرُونَا زُوْجًا وَصِيَّةً لْأَزْوَاجِهِ هِمَّتُعَا إِلَا لَهُ لِغَيْرَ إِخْرَاجَ فَإِنْخَرَجْنَ فَلَاجْكَاحَ عَلَيْكُمْ فِمَانَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَعْهُ فِي وَأَللَّهُ عَزَيْجَكِيرٌ ۞ وَللْطَالَّتَ فِ مَنَكُ بِٱلْمَعْرُ وِيُ حَمَّا عَلَ ٱلنَّقِينَ ١٥ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ٱلْمُؤْءَايَنِهِ - لَعَلَّكُمُ تَمْقِلُونَ ١٠ أَلَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيدِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَدْرَ ٱلْمَوْنِ فَقَالَ لَمُنُواللَّهُ مُوتُوا أَثُمَّ أَحْيَنِهُمْ إِنَّا لِلَّهَ لَذُ وَفَضْ لِعَلَى لَتَاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَائِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱعْلَوْا أَنَّا للهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ١٩٤ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ لَّلَّهُ قَرْضًا حَسَنَّا فَيْضَاعِفَهُ وَلَهُ أَصْعَافًا كَيْثِرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ١ الْمُرْزِالْ الْمُكرِ مِنَ يَخِلْسُكُوْ يَلُمِنْ بَعُدِمُوسَى إِذْ قَالُوْ النِّيِّكُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انْقُلْلِلْ فِ سِيلَ للهِ قَالَهُ لَعَسَيْتُمْ إِن كُنِبَ عَلَيْكُ مُالْقِتَالُ أَلَّا تُقَانِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَكَّا نُصَّايِنُكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَنْحِ جَنَامِن دِينِ اَ وَأَبْنَا مِنَّا فَكَأَكُ نِبَعَكُمُ الْقِنَالُ مَوْلُوْ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْقَالِمِينَ @

رس ٢ ١٤ مين ١٤٤ البقعة وَقَالَ لَمُ مَنِيتُهُ مُ إِنَّا لِلَّهُ قَدْبَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ كُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنْ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَرَيْوْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ أَنَّا للّهَ اصطفنه عكي كثروزاده بشطة فالعيا واليسيرواته يؤين مُلْكَةُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِمُ عَلِيهُ ﴿ وَقَالَ لَمُ مُنِيتُهُمْ إِنَّ اللَّهُ مُلَكِهِ عَأْنَ يَأْتِكُمُ ٱلتَّابِوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّتًا نُرُكَ ءَالُمُوسَىٰ وَءَالُهُ لُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَ أُولِّ لِلَّالَا لَكَا لَكُلُولَ لَا يَدُّ لَكُوْ إِن كُنتُ مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَكَافَصَلَطَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِن اللَّهُ مُبْتَالِكُمْ بِنَهْرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْ وَمَن لِّرْيَطْعَـ مَهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غُنْهَ يَلِيدِهِ عَنْشَرِ بُواْ مِنْهُ إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُ مَنْ فَكَاجَا وَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ الْمُواْمَعَهُ قَالُواْلَاطَاقَة لَنَا ٱلْيُوْمَرِ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَ قَالَالَّذِينَ يَظُنُّونَا نُّهُمُ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمِّن فِي عَلَيْ قِلْكَ لَهِ عَلَبَتْ فِئَة كَثِيرَةً بِإِذْ نِاللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ ١٥ وَكَا بَرَزُوا إِلَا لُوتَ وَجُنُوبِهِ قَالُوْ رَبُّنَآ أَفِرْغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَنَبِّتَ أَقَدا مَنَا وَٱنضُرْفَا عَلَىٰ لَقُوْمِ ٱلْكُفِرِينَ @فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِأَسَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱللَّكَ وَٱلْكِكُمَّةَ وَعَلَّهُ مِيَّا يَشَاءُ وَلُوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَعِيْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَنِ ٱلْأَرْضُ

الجنوالثاني له عرس الجنوالثاني وَلَكِنَّ ٱللَّهُ دُوْفَضِّ إِعَلَى أَلْمَكَ لِمِينَ ﴿ لِلَّكَ ۚ النَّالَّةِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحِنَّ ا وَلِنَّكَ كِنَا لَمُرْسَكِلِينَ ﴿ وَلَكَ الرُّسُ لُهُ ضَلَّنَا بَعْضَهُ وَعَلَا بَعْضُ مِنْ فَهُومَن كَلَّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُ وَدُرْجِنْ وَالْمَاكَ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمُ ٱلْمِيتَ وَأَيْدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُ سِ وَكُوشَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْنَاكُ لَلَّايِنَ مِن بَعَدِهِم مِن بعدِمَاجًاء تَهْ مُو ٱلْمِيِّنَاتُ وَلَكِنِ أَخْنَالَهُوا فَيْنَهُ وَمَنْءَامَنَ وَمِنْهُ مَّنَكُفُرُ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا الْقُنْتَالُوْا وَلَكِنَّ اللهُ يَفْعَلُمَا يُرِيدُ ١ كَيَا يُنْهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَلُ أَفِقُواْ مِمَّا رَزَّقْتُ كُرُمِّن قَبُلَّ أَن يَأْتِن يُوثُ لَّا بَنْعٌ فِهِ وَلَا خُلَةُ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَ لِغِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَا إِلَّا هُوَّٱلْحَتْ ٱلْقِيُّومُ لِلاَنَا خُذُهُ بِسِئَةٌ وَلَا نَوْتُمُ لَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَلَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنَ اَ ٱلَّذِي كَيْشَفَعُ عِندُهُ وَ لِلَّالِإِذْ نِهِ عَيْمُ كُومًا بَيْنَ أَيْدِي مِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٌ مِنْ عِلِهِ عَ إِلَّا بِمَا شَلَةٌ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوْدُهُ وَحِفْظُهُما وَهُوَ الْعَرِائِي لَعَظِيْمِ ﴿ لَآ إِحْدَاهُ فِي الدِّيْنِ قَدْتَبَيْنَ ٱلرُّنْدُ مِنَ الْنَيْفُنِ كِمُنْ رِبَالطَاعُونِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَعَالِمَ الْمُعَالِدُ بالذو والوق والنب الما فالواكة من الما والما وال يُحْجُهُم مِنَ القُلْسُ فِأَلَا لَوْرُ وَالَّذِينَ عَلَى الْوَلَّا وَاللَّهُ وَعَلَّا لِللَّهُ وَعَلَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ وَعَلَّا فَي اللَّهُ وَعَلَّا لِللَّهُ وَعَلَّا لِلللَّهُ وَعَلَّا لِللَّهُ وَعَلَّا لِللَّهُ وَعَلَّا لِلللَّهُ وَعَلَّا لِللَّهُ وَعَلَّا لِللَّهُ وَعَلَّا لَهُ اللَّهُ وَعَلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِمَا لِللَّهُ لَلَّهُ عَلَّا فَاللَّهُ وَعَلَّا لَهُ عَلَّا لَا لَهُ عَلَّا لَمُؤْتِكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ وَعَلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ وَعَلَّا لِلللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَّا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَّا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِللللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عِلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ

يُخْبُونَهُم مِنَ التُورِ إِلَى الظُّلُلَةِ إِنْ اللَّهِ الْمُعَدُ التَّارِيمُ فِي اخْدُونَ اللَّهِ ٱلْمِنْ إِلَىٰ ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَرِفِى رَبِّهِ عَأَنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّ الَّذِي يُحِيء وَيُمِيثُ قَالَأَنَا أُخْي وَأُمِبِثُ قَالَ إِزَهِ عِمْ فَإِنَّا لِللَّهَ يَأْنِي إِللَّهُمِير مِزَالْكُ مِنْ وَفَأْ نِي كَامِزَالْغَيْرِ فَيْ كَالَّذِي كَالْمُ وَمِنَالُكُ مِنْ وَاللَّهُ لَا بَهْ دِيَالْفَقَ ٱلظَّلِينِ ﴿ أَوْكَ ٱلَّذِي مَرَّعَلَ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُسِتِهَا قَالَ أَنَّ بُحِيْء هَانِهِ أَلَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا فَأَمَا نَدُ ٱللَّهُ مِا نَدَ عَامِ مُرَّبَعَنَهُ وَالك كِنْكَ قَالَ لِبِنْكَ يُومًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلِيَّتْ مِأْكَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَّاطِعًا مِكُ وَشَرَا بِكَ لَرَّ يَسْتَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَّ حِمَا دِكَ وَلِنِعَ كَلَّاءَ ايَّةً لِلتَّاسِّوَانظُ إِلَى لَعِظا مِكِيْفَ نُسْتِرُهَا لَيُّ الْكُسُوهَا كُمُ الْكَابَتِينَ لَكُو قَالَأَعُكُمْ أَنَّا لِلَّهُ عَلَى كَلِّكُمْ قِدِيْرُ ﴿ وَإِذْ قَالَا بُرَهِ عُورَبِّأُ رِنِي كُنْتَ عَجُ ٱلْوَتَى قَالَأُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَلْمَهِنَّ قَلْبِيَّ قَالَ فَكُ أَرْبَعَةً مِنْ لِطَيْرِ فَصْرُهُ مِنَ الْبِيْكَ ثُرًّا جُمَلُ عَلَى كُلِّ جَبِ لِمُنْهُمَّ جُزْءًا كُمَّ دَعُهُنَّ مَا لِينَا لَكَ مَعَيَّا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَنِي نُوحَكِيْهُ وَسَمَّنُ لِلَّذِينَ بَنِي عَوْنَ أَمُوالُكُمْ فِي سِيلًا لِلَّهِ كَمُثَلِجَةٍ أَنْكَ اللَّهِ عَمَالِكِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ سنبلة ما تذكر والله يسايف لن الما والله والله والله والله يسايف الله والله وال

وَلَا أَذَى كُلُ مُ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْمَ وَلَا خُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا خُرْفُونَ اللهِ وَلَا أَذِي كُمُ الْخُر \* قَوْلُتُعُرُونُ وَمَغْفِرُهُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتَبَعْهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنْ عَلِيمُ اللَّهُ يَّأَيُّا ٱلِّذِينَ امَنُوالانْبُطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمِنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِكَّاءَ ٱلتَّاسِ وَلَا يُونِينُ بِأَللَّهِ وَالْيُومِ ٱلْأَخِرُ فَتَالُهُ رَكَّتَ كِل صَّفُوا ذِعَلِنَهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَا بِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْمًا لَا يَقَدِرُونَ عَلَى شَيْعِ بِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي أَلْقَوْمَ ٱلْكَنِزِينَ ۞ وَمَثَالًا لَّذَينَ يُفِعَوْنَأُمُوا لَمُنُمُ ٱبْنِعَا وَمُهَالِئاللَّهِ وَتَبْعِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَتَكِرِ جَنَّةٍ بِرَبُو ۚ فِأَصَابِهَا وَابِلُ فَعَانَتَ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلّ فَطَلُّ وَاللَّهُ مِمَا تَعْتَمُلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن كُوْنَ لَهُ جَنَّهُ مِنْ خِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا وُلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُولَهُ ذُرِّيَّةً صُعَفَاءُ فَأَصَابَكَ إِعْصَارٌفِهِ كَارٌ فَأَخْتُرَقَتْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ لَهُ لَكُمُ لَآلُا يَكِ لَعَلَّمُ لِنَفَكِّرُونَ ١ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ امَنُواْ أَيْفِ قُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِيَّا أَخْرَجْكَ الْكُ مِّنَا لَأَرْضِ وَلَا تَيْكُمُ وَالْكَبِيتَ مِنْهُ تُنفِ قُونَ وَلَسُ ثُمْ بِكَاخِذِيهِ

# الآأن فَيْصُولِفِ فَي وَاعْلُواْ أَنَّا لَهُ عَنَّ حَبُدُ الشَّيْطُ لِهُ الشَّيْطُ لِيُعَدِّدُ ٱلْفَكْرُوكَيَّا مُنْ الْعُسَاءِ وَاللهُ يَعِيدُكُ مِنْ فَعِنْ مِنْهُ وَفَضَا وَاللَّهُ وَالسَّعُ عَلِيْهُ ١٥ يُؤْتِكُ الْحِكْمَةُ مَن يَنَاءً وَمَن يُؤْتَاكِمُهُ فَقَدْ أُونِ كَنْ يَرَا كِنِيرًا وَمُايَدُّكُ وَإِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ١٠ وَمَا أَنفَتْ مُ مِنْ فَقَةٍ أَوْلَذَرْتُم مِن تَدْرِ فَإِنَّا لَلَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَضًا رِ النَّهُ وُاالسَّدَقَدِ فَنِي المِنْ وَاللَّهُ وَإِن تَخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُعَرَاءَ فَهُوَ خَيْرًا لَكُو وَلَكُمْ وَكُمْ عَنْ عَنْكُ مِنْ سَيَّا لِكُو وَاللَّهُ عَالَمَا فَكُمْ أُونَ خِينٌ ٥ • لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَامُ وَلَكِنَّا لَلْهَ يَهُدِي مَن يَتَ آءُ وَمَا نُنفِ قُوا مِنْ خَيْر فَلِأَنْفُ كُمْ وَمَانُفِ قُولَا أَبْنِكَاءً وَجُهِ أَلَتْهِ وَمَانُفِ قُواْمِنَ خَيْرِيُونَا إِيَّكُ مُواَنتُمْ لَانظُلُونَ @ لِلْفُ قَرَاءَ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا في كَبِيلِ اللهِ لَا يَسْنَظِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ تَحْسَبُهُ مُ الْجَاهِلُ أغَيْياءَ مِنَ لَتَعَقُّفِ تَعَمِهُ مُوسِيمَا لِهُمْ لَا يَتَعَلُّونَا لَكَ اسَ إِنَّكَافَأَ وَمَانَنفِ عَوُامِنْ حَيْرِ فَإِنَّا لَلْهُ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِ عَوُنَا مُوَ لَكُ بِٱلْيَالِوَٱلنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُ مُأْجُرُهُ مُعِندً كَيْمَ وَلَا حُوفَ عَلَيْهِ مُولَا هُرِيْمَ يَوْنَ ١٥ الَّذِينَ يَأْكُلُونَا لِرَبِوْ الْاَيْقُومُ وَلَا كَا يَقُومُ

ٱلَّذِي بَخَبَطُهُ ٱلشَّيْطِكُ وُمِنَ ٱلْمِسَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُوقًا لُوالِيَّغَا ٱلْبَيْعُ مِنْ لَ الرِيوا وَأَحَلَّا لِلَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ فَنَجَّاءً ٥ ومَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهِ عَالَمْهُ فَكُمُ مَاسَلَفَ وَأَمْنُ \* إِلَى اللهِ وَمَنْعَادَ فَأَوْلَئِهَ لَ أَصْعَبُ آلسًا رِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُمْ يَكُونَ اللَّهُ ٱلِرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَنَظِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَفَّارِ أَيْهِ ٥ إِنَّالَّذِينَ امْنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَفَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوْاْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّيمْ وَلَاحَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرِيْ إِنْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَذَرُواْ مَا بِقِي مِنَ ٱلرِبَوَّاإِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّرْتَفَ عَلُوْا فَأَذَنُواْ بِحُرْبِ مِّنَ اللَّهُ مَنْ وَلِهِ عَوَانَ الْبُنَّمُ فَلَكُمْ وَمُن مُولِكُمْ لَا نَظْلُونَ وَلا نَظْلُونَ ٥ وَإِن كَانَ ذَوْعُسَرُ فَعَظِرُةً إِنَّا مَيْسَرُ فَوَان تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ لَنْكُرْتُ مَكُونَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْمَ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُ لِلْ يُظْلَوُنَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا لَمَا يَعْتُم بدَيْظِلّاً جَلَّمْتُ مَّا فَأَحْبُوهُ وَلَيْكُذُ بَيْنَكُمْ كَاكِ اللَّهُ الْمُدْلُّ وَلا يَأْتِ كَا يَكُنْ كُنْ كُنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا المَثُّولِينًا للهُ رَبُّهُ وَلَا يَصُرُ وَلَا يَصُولُوا مِنْ كَانَالَا يُعَلِيُّهِ الْحُولِينَ الْمُ

चेंद्रीविंदे سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْنَظِيعُ أَن يُمِلُّهُ وَفَلِيمُلِلْ وَلِيُّهُ إِلْمُكَدُّكِ وَٱسْتَشْهِدُواْشَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّرْيَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانِ مِينَ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهُ لَآءِ أَنْ تَضِلَّا حَدَنْهُ مَا فَتُذَكِّر إخدَ المُحْدَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَ لَمَا أَعُواْ وَلَا تَسْنُمُ وَأَلَا لَكُنُونُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَيْ أَجَلِهِ ءَ ذَائِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَا لِلَّهِ وَأَقْوَمُ لِلسَّهَادَ إِ وَأَذْ فَلَّ أَلَا تَرْتَا بُوَأَلِآ أَنَّكُونَ تِجِدَةً كَاضِرَةً نُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَنَاحُ أَلَّا تَكْنُبُوهِ عُنَّا وَأَشْهِدُ وَإِذَا تَبَايِعُنْ مُ وَلَائِضَا رَكَايَبُ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ وَسُوقٌ كُمْ وَٱتَّقُواٱللَّهُ وَيُعَلِّكُ مُاللَّهُ وَاللَّهُ إِكُلَّتَ عَ عَلِيتُ ١ ﴿ وَإِن كُنْمُ عَلَىٰ سَغِ وَلَرْتَجِدُواْ كَانِبًا فَرِهَانٌ مُقْبُوضَةُ فَإِنَّا مِن بَعْضُكُم بِعَضًّا فَلُوَّدًا لَّذِي أُوْتُينَ أَمَلَنُهُ وَلَيْتَقَى ٱللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَكُمُ وُاالشُّهُ لَدَّةً وَمَن يَكُمُهُا فَإِنَّهُ وَءَ الشُّهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يَكَا نَعْتَمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ يَلَّهُ مَا فِي السَّمَوَانِ وَمَا فِي أَلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُولُمَا فِي أَنفُسِكُمْ أُونِخُفُوهُ لِحَاسِبُكُمْ بِدِ ٱللَّهُ فَيَعْ فِرُ لِنَ يَسْنَاءُ وَلَيْكِذِبُ مَن يَشَاءُ وَأَلْلَهُ عَلَىكِ يَنْفَعِ قَدِيرُ ﴿ وَاللَّهُ مِلْ بَمَا أَنْزِلَ لِلَّهِ مِ بن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بْإِللَّهِ وَمُلْتَبِكُتِهِ وَكُنْبُهِ وَوَلْمُ لِهِ ع

لَا نُفَرِقُ بِينَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ } وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُولَاكَ رُبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمِصِيرُ @لَا يُكَيِّفُ لِلَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَتُهَا لَكَ مَاكِسَتُ وَعَلِيْهَا مَا آكِ شَكِيٌّ رَبِّنَا لَا ثُوَّا خِذْنَا إِن شَيِنَا أَوْأَخْطَأْنَا رَبُّكَا وَلَا يَحْتُمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا مُلْكُهُ عِكَا لَّذِينَ مِ قَبُلِنَا رَبِّنَا وَلَا يُحُرِّلُنَا مَا لَاطَاقَهُ لَنَا بِدُّ عَوَاعُفُ عَنَا وَٱغْفِيرُكُنَا وَٱرْحَيْنَ أَنْ مَوْلَكَ فَأَصْرُنَا عَلَى أَلْقُو مِ ٱلْكَفْرِينَ مُ للَّهُ ٱلرِّمُزِ ٱلرَّحِيمِ الرَّ اللهُ لَا إِنْهُ إِلَا مُوَالِحُ الْمُعْوَالْحُ الْمُعْتُومُ وَ زَلَعَلَيْكَ الْحِكَانَ بَٱلْحَقِّمُصَدِّقَالِّلَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ النَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ @مِنْقَبَلُ هُدَى لِلتَاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْ قَالَ إِنَّا لَذِينَ كَفَرُوْ إِنَا يَنتِ لَلَّهِ كَمْ عَنَا بُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَرِيدٌ وَاننِقامِ ١٥ إِنَّا لَلَّهُ لَا يَخْوَعَلَيْهِ شُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِأَلْسَكَاء ٥ مُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِأَلْأَرْحَامِكَ بْفَ يَشَاءُ لآإلكة إلآهُو ٱلْعَرَيْنِ أَلْحَكِيمُ ٥ هُوَ ٱلَّذِي أَنْ لَعَلَيْكَ ٱلْحِسَابُ

# مِنْهُ عَالِينَتُ مُحَكِّنَاتُهُ فَيَ أَمُّوالُكِتَابِ وَأَخْرُمُ تَشَيْبِ مِنْكُ فَأَمَا ٱلَّذِينَ فِي قُلُونِهِ مِوْزَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا شَئْلَة مِنْهُ ٱبْنِياءَ ٱلْفِئْنَةِ وَٱبْنِياءً تَأْوِيلِهِ عَ وَمَا يَعَالُمُ وَأُوبِلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَالْرُسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامْنَابِهِ ، كُلْ أَنْ عِندِ رَبِّكًا وَمَا يَذَّكُّو إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞ رَبُّكَ الانْزغُ قُلُوبَنَا بِعُدَادِ مُدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّذُ نِكَ رُحَمٌّ إِنَّكَ أَنكَ أُومَا لِهِ الْمُ رَبَّنَآإِنَّكَ جَامِعُ التَّاسِلِيةِ مِلَّارِيْبِ فِيهِ إِنَّاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادُ ٥ إِنَّالْذَيْرَ حِكَفُرُواْلَ تُغَنِّي عَنْهِ عِمْ أَمْوَ لَمُ عُرُولًا أَوْلَكُ لَهُ مِنَالًا لِلَّهِ شَيْئًا وَأُوْلُدَكَ الْمُورَقُولُوا لَنَّارِ ٥ كَدَأْبِ الْفِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُكَّذَّبُوا بِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بِذُ نَوْ بِهِ مِرْ وَ اللَّهُ سَدِيدًا لَهِ قَابِ ١٥ قُلِ لَلَّذِينَ كَنَا وَاسْنُغْلُونَ وَتَحْشُرُ وَنَالَجَمَتَ مُو بِنُسَرًا لَهَادُ ١ قَدُكَات لَكُوْءَابَ " فِي فِئْتَ يْنِ ٱلْفَتَا فِئَ " فَتَكُولُ فِي سَبِيلُ للَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يَرُونُهُ مِينَالِيهِ مِرَا كَالْكَيْنِ وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ عَنْ يَشَامُ إِنَّ هِ ذَلِكَ لَيُ بَرَةً لِلْأُولِيَ لَأَبْصَى ﴿ ثُرِينَ لِلتَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُو بِت مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَسَطِيرِ ٱلْقُنطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْسُوَّمَةِ وَٱلْأَنْعُ لِمِ وَٱلْحَرَٰتُ ذَالِكَ مَتَ عُ ٱلْحَيْوِهِ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندُهُ

حُسْنُ الْمَابِ ٥٠ قُلْأَ وُنَبِّكُمْ عِنْدِينِ وَلَكُمْ اللَّذِينَ الْقَوْاعِندَ لَيْهِمُ جَنَّاتُ تَجْمُى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَانُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُطَهَّرُةً وَرِضُونُ مِنَّا لِلَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيحُ إِلْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا وَامَّنَا فَأَغُ فِرُكَنَا ذُنوُبُنَا وَفِي عَنَابَ ٱلتَّارِ ١٥ ٱلصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَٱلْقَلْنِيْنِ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْكَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٤ شَهِكَاللَّهُ أَنَّهُ لَآلِلَهُ إِلَّا هُو وَٱلْمُلَاّ بِكُنُّهُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَامَاً بِٱلْقِسْطِ لَآلِكَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيْنِ ٱلْكَيْكُرِهِ إِنَّا لِدِّبْنَ عِنْكَاللَّهِ ٱلْإِسْلَنُمْ وَمَا ٱخْنَلَفَ ٱلَّذِينَ أُونُواْالْكِ تَكِيالًا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمِ ٱلْمِانِينِينَا بَيْنِهُمْ وَمَن يَضْرُ بَايِنَةِ ٱللَّهِ فَإِنَّا لِلَّهُ سَرِيعٌ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنْحَاجُوكَ فَفُلْ أَسْلَتُ وَجْهَى لِلَّهِ وَمَنِ النَّبَعَنِّ وَقُل لِّلَّذِينَأُ وَنُواْ الْحِتَابَ وَالْأُمْيِّينَ وَالْمُمِّيِّنَ أَسْكُنْمُ فَإِنْأَسْلَوُافَقَدَا هُتَدَوُّاقَإِن تَوَكُّوا فَإِنَّا عَلَيْكَا لُبَكُّغٌ وَاللَّهُ بَعِيدُ بَٱلْمِبَادِ ۞ إِنَّالَلَّذِينَ كُفُنُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَا لِتَبِيتَى بِنَايُرِ حِقَ وَيَقْتُ لُونَا لَّذِينَ يَأْمُ وَنَ بَّالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبِسَتْ رَهُم بِعَنَابٍ ٱلِيعِهِ الْوُلْلَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْسَمُ لُهُمْ فِيا لَدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَمُهُ نِنْ أَصِيدِ مِنْ ﴿ أَلَمْ رَالِكَالَّذِينَا وَتُواْ نَصِيبًا مِنْ أَنْكِ الْمِنْ الْحِيدَ لِهُ مُعَالَ

﴿ سُولِقَ الْعِبْدَانَ بأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَسْتَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّا مَا مَّعُدُودَاتٍ وَغَرَّهُ مُ فِدِينِهِم مَّاكَانُواْ مِنْ مَرُونَ ١٥ فَكَيْفَ أَذَاجَمَعَنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ كُلُّ فَيْسَمَّا كَسَبَتَ وَفُولًا يُظْلُونَ ۞ قُلُ للَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ نُؤْنِالْلُكُ مَن مَنَا أَوَ تَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِتَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن مَنَا أَوْ لُذِكَّ مَن شَفَ آُوْبِيدِكُ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٤٠٥ تُو لِجُ ٱلَّيْلَ فِي اَلتَهَادِ وَتُولِمُ ٱلبَّارِفِالْيَـلِّ وَيُزْجُ ٱلْحَيْمِ الْكِيِّمِ الْمُنتِكَ مِزَّا لَكِيَّ وَمَرْدُ وَمُن تَشَاءُ بِغَيْرِحِيسَابٍ ۞ لَّابَتَيْنَا لُوْمِنُونَا ٱكَافِينَ أَوْلِيٓا وَمِن دُونِالْلُؤُمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَا لِلَّهِ فِي ثَنْ وَإِلَّا أَن تَنْقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّهُ وَيُحِدِّ رُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَّا للَّهِ ٱلْحَبِيمُ اللَّهُ فُلُ إِنْ يُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوْ ، يَكُلُّهُ ٱللَّهِ وَبَيْكُ مُا فِي السَّمَلَوَاتِ وَمَا فِي لَأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىكُ لِّشَيْ قَدَيْرُ ١ يَوْمُرَجَ لُكُلَّ فَسُر مَاعَلَتُ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَكِلَتُ مِن سُوعٍ تُودُ لُواْنَ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بِعِيدًا وَيُحَدِّرُ كُو اللهُ نَفَتُ مُ وَاللهُ رَوُونُ بِالْعِبَادِ ٣ عُلَان كُنْ تُرْجُبُونَا لِلَّهَ فَأُتَّبِعُونَ يُحْبَبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَاكُمُ ذُنُوبُكُمْ

وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُمْ قُلْ طِيعُوا ٱللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكُلِيْنِ ١٠٠ \* إِنَّ اللَّهُ أَصْطَلَعَى اَدَرُونُو كَا وَ الْ إِرْهِمْ وَ الْ عِثْرَانَ عَلَى الْمُنالِينَ ﴿ ذُرْتَيْهُ الْعَصْهَا مِنْ مَفِي وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَيَا مُرَأَتُ عِـْكُرُنَ رَبِّ إِنِّى نَذَ رُثُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا فَلَقَبَ كُمْ مِي إِنَّكَ أَنْكَ السِّمِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَا وَضَعَهُا قَالَثُ رَبِّ إِنِّي وَضَعَنْهُا أَنْتَكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا وَصَعَتْ وَلَيْسَ لَلَّا كُرْكَ أَلَّ نُثَّى وَإِنَّ سَمَّيْنُهَا مَرْتَمَ وَإِنِّ أَعِيدُ مَا بِكُ وَذُرِّ يَّنَهُا مِنَ الشَّيْطِينَ التَّحِيرِ اللهُ فَنَقَبَّلُمَا رَبُّهَا بِقَبُولِ عَسَنِ وَأَنْهُ عَهَا نَبَانًا خَسَنًا وَكَفَّلَهَا ذَكِرَيَّ إِكْمًا دَخَلَ عَلَيْهَا نَكِرِيًّا الْحِرَاتِ وَجَدَعِندَ هَارِزُقاً قَالَ يَمْرِيمُ أَنَّا لَكِ هَنَّا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّا لِللَّهُ مِنْ أَنْ مُن مَيْنَا أَهِ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿ هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرْ مَا رَكَمْ عَالَ رَبِّهُ هَبِ لِيمِن لَّدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ @ فَنَا دَتْهُ ٱلْلَنْيِكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحَرَابِ أَنَّا لَلَهُ بُسِيَّرُكَ بِيَعَيَى مُصَدِّفًا بَكِيهُ مِنَ لَقَهُ وَسَتِيدًا وَحَصُورًا وَنَبَتًّا مِنَ الصَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبًّا نَّكَ يَكُونُ لِي عُلَكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِي كُلْكِ بُرُوا مِّرَأَتِي عَاقِدٌ قَالَ كَذَالِكُ لِللهُ يَفْعَلُمَا يَسَّنَا أَهُ ۞ قَالَ رَبِّ الْجَعَلِيِّةَ اليَّةُ قَالَةَ أَيْتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ التَّاسَ

ثُلَنَّةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْنَا كُوا ذَكُرُ رَّبَّكَ كَيْثِيرًا وَسَبِّغَ بِٱلْمَشِيِّقُ ٱلْإِبْكَنِي ﴿ وَإِذْ قَالَنِ ٱلْمُكَنِّكُ يُنتَرُبُ إِنَّا لَتَهُ ٱصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَاكِ عَكَىٰ ينسَآءَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُمْ يُمُ أَقْنُى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَبِي مَا ٱلرَّكِينَ ا ذَلِكَ مِنْ أَنْكَآءِ ٱلْغَنْتِ نُوْجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهُمْ إِذْ يُلْفُونَ أَقَلْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْفُلُمُ يُعَفِّلُ مُنْ وَمَاكُنْ لَدِيْهِمُ اذْيَنْ عِبْمُونَ ١ إِذْ قَالِكُ لُلْكِيكُ ثُلِمَ لُمُ إِنَّا لَلَّهُ يُبَتِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنُهُ ٱسْمُهُ ٱلْسَيْمُ عِيسَى أَنْ مُرْبَرُوجِهِ مَا فِأَلَدُنْنَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَا لُقَرَّبَينَ ۞ وَيُكِلِّم ٱلتَّاسَ فِي ٱلْهَدِ وَكَهَٰلَا وَمِنَ الصِّلِمِينَ ﴿ قَالَتْ رَبَّأَنَّ بَكُونُ لِي وَلَهُ وَكُمْ يَسَسْنِي بَشْنَ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَصْنَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَيُعِلِّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْاجِيلَ ۞ۅؘۯڛٛۅڷٳٳڮٛڹڿٙٳڛ۫ڒٙۼڸڷؙؙؙڿۜڡٙۮۦۣۼٛڎؙٛٛٛٛٛٛٛڝٛؠٵؘؽةۣڡٚڹڗۜڲۄٚٵؙٙێۧٲڂٛڰۊڵڴ مِّنَا لَظِينَ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُ فِيهِ فِيكُو نُ طَيْرًا بِإِذْ نِٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَة وَٱلْأَرْضَ وَأَحْمَالُوْتَيْ بِإِذْ نِاللَّهِ وَأَيْتِكُمْ عَاتَأْكُلُونَ وَمَانَدَخِرُونَ فِي بُنُوتِكُمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَالُكُمْ إِن كُنْ مُعْوَمِنِ مِنَ اللهِ وَمُصَدِّفًا لِلَّا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَ لَهِ وَلِأَجِلَّاكُمْ بَعْضَ لَّذِي حَرِّمَ عَلَيْكُمْ

﴿ الْحَيْنُوالِثَالِثِ ﴾ وَجِئْكُمُ بِاللَّهِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا لَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعْدُدُوفَ هَلْنَاصِمُ الْمُسْتَقِيمُ ١٠٠٥ • فَلَكَأْحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ كَإِلَى لِلَّهِ قَالَ كُوَارِيُّونَ نَحْنَ أَضَارُ اللَّهِ وَامْنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ رَبَّنَآءَ امَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعُنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْكُنْهَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُوا وَمَكَرَا لَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَبِراً لَلْكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَغِيسَى إِنَّى مُنَوَقِّبِكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَبِّهُ رُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ لَّذِينَا تَتَبَعُوكَ فَوْقَا لَّذِينَ كَغُرُ وَاللَّالِ وَمُرا لِقَيْمَةً فَمَّ إِلَّتَ مَرْجِنُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُرْفِيمَاكُننُهُ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَكَذِ بُهُ مُعَذَا بَاشَدِيدًا فِي الدُّنْكِ اوَٱلْأَخِرَةُ وَمَا لَمُهُ مِن يَّصِرِينَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ امْنُوا وَعَهِمُوا ٱلصَّلِحَكِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُ مُواللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴿ ذَلِكَ نَتُلُومُ عَلَيْكَ مِنَّا لَا يَنْكُومُ عَلَيْكَ مِنَّا لَا يَنْد وَٱلذِّكْرِ ٱلْمَكِيرِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنكَا للَّهِ كَمَثَّ لِهَ الْمُرْخَلَقَهُ مِن تُرَابِئُمَّ فَالَلَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِكَ فَلَا تَكُن مِّنَ لَمُنْ مَرَّ لَمُنْ مَرَّ ﴿ فَنَحَاجًكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ أَلْمِهُ فَقُلْتَمَا لَوَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُرُوسِكَاءَنَا وَبِيْنَاءَكُرُواْ نَفْسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نُثَّمَّ بَنَّهِلَ

فَغَنَا لَّغَنَتَ اللَّهِ عَلَى لُكَانِينَ ١ إِنَّ هَانَا لَمُوا لُقَصَصُ الْحَقَّ وَمَا مِنْ إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّا لِلَّهَ لَكُواْلُعَن رُالْحُكِيدُ ١ فَإِن تُوَلَّوْا فَإِنَّا لَلَّهَ عَلَيْ عُلِلْ الْمُنْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَناهَلُ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كِلْهُ سَوَاءِ بِنِينَا وَيْنِكُمْ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشِرِكَ بِهِ عَشْبِنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضِنَا بَعْضًا أَرْبَا كَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُرُ لُوا أَنْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِونَ ﴿ يَنَا هَلَ ٱلْكِتَبِ لِرَجَّا بَوْنَ فَالْرَهِ مِوَمَا أَنْزِلْتِ التَّوْرَلَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ لِلَّا مِنْ بَعْدِهِ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ هَنَا نَمْ هَنُولَاءَ حَنجَجْنُرْفِيمَا لَكُرْبِهِ عِلْمُ فَلِمْ ثُمَّا بَعُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُوبِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعَكُمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَوْنَ ١ مَاكَانَا رُويِهُ مَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَمِنُ لُلُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا وَلَا لَتَاسِ إِبْرُهِيمَ لِلَّذِينَ لَبَعُوهُ وَهَاناً ٱلبَّيِّ وَٱلَّذِينَ الْمُوْ وَاللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَن طَلَ إِنَ هُ مِنْ أَمْلِ ٱلْحِتَابِ الْوَيْضِيلُو عُمْرُو مَا يُضِيلُونَ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهُ يَتَأَمُّلُ لَكِينَبِ لِرَّكُفُرُونَ بِالنَّالَةِ وَأَنتُ رََّيَنْهَ دُونَ ﴿ يَنَا هُلُ لُكِتَبِ لِرَنَلْبِسُونَاكِنَّ بِٱلْبَلِطِلِ وَتَكَنُّونَا ٱلْحَنَّ وَأَنْ مُتَعَلِّونَ ۞ وَفَالَتَ طَآبِعَهُ مِنْ أَمْلِ ٱلْكِتَابِ ، امِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْ لَعَلَى ٱلَّذِينَ الْمَنْ وَجُدَّالُهُ إِوَا كُفَرُواْ

ءَاخِرَهُ, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَلَا ثُوْمُنِوا إِلاَّ لِمَنْ مَعِ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّا لَمُ كَ مُدِيكُ لِلَّهِ أَنْ بُوْ لَيْ أَحَدُ مِنْ لَمَا أُوتِيتُمْ أَوْنِجًا بُوكُمْ عِندَ رَبِّيمُ قَالُ إِنَّا لَهُ مَنْ لَهِ بِيدًا لِلَّهِ يُؤْمِنِي مِن لِينَا الْحُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيكُم اللَّهُ لَا يَخْصُ بَرْهُمَتِهِ عَمْنَيْنَا أَمُ وَاللَّهُ ذُو ٱلفَصْلِلْ لَعظِيمِ ٥ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَزْإِنَ مَا مَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ } إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِنْ إِن مَا مَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآمِكُ ذَلِكَ مِأَنَّهُ مُوالُوالْلِينَ عَلَيْنَا فِالْأُمِّيِّ سَبِيلُ وَقُولُونَ عَلَى لِلَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلُونَ ﴿ بَلَهَنَا أَوْفَا بِعَهْدِمِهِ وَٱتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحْبُّ الْنُقِّينَ ١ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْ دِٱللَّهِ وَأَبْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ لَاخَلَاقَ لَمُكُمْ فِي الْأَخِرَةُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُنُ إِلَيْهِ مَ يَوْمُ الْقِيلَةِ وَلَا يُرَكِّهِ مَ وَلَمْ مُعَنَّا ثُلَّا لِينْدِهِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْوِنَ أَلْسِنَنَهُ مِيَّالْكِتَ لِلْعَسَبُوْهُ مِنَ الْكِئِبَ وَمَا هُوَمِنَ لُكِتَب وَيَقُولُونَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُومِنْ عِندِاً للَّهِ وَيَقُولُونَ عَكَاللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعِنَكُونَ ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِكُ ٱللَّهُ ٱلْكَاتِبَ وَٱلْمُكَ مُوالنُّهُ وَمُ تُرَّبُّهُ وَلِلنَّاسِ وُنُواْعِبَا دَالِّين دُونِ اللَّهِ يَكِ كُونُوْا رَبَّنَتَ مَا كُنْ يُعَلِّوْنَا لِكَا بَوَيَعَ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّا

وَلَا يَأْمُكُ مُ اللَّهُ فِي الْمُلْتَكِكَة وَالنَّبِيْ عَنَا رُبَا أَبَّا أُمْرُكُمُ بِالْكُفْرِيعَة إِذْ أَنْ مُسْلِوْنَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِينَاقَ ٱلنِّبِيْتَ لَكَآءَ اتَّبْتُكُمْ مِن كِتَابِ وَحِكْمَةُ ثُرُجاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَ وَلَنْصُرْنَةُ قَالَءَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالْوٓا أَفْرَرْنَا قَاكَ فَأَشْهَدُ وَأُوَّأُنَّا مَعَكُم مِنْ الشَّكِهِدِينَ ﴿ فَمَن تُوَّلِّكُ مَا مُكَافِّكُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ١ أَفَغَيْرِدِينَ للَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ قُلُ عَامَنًا بِأُللَّهِ وَمَكَ أنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَانْعَكَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآا وُيِّ مُوسَى وَعِيسَى وَالنِّي يُونَ مِن رَّبِعِيمُ لَا نُفَرِّقُ بَأَينَ أَحَادِ مِنْهُمْ وَتَعُنْ لَهُ وُمُسُلِوُنَ ١٥ وَمَن يَنْغَ غَيْرُ الْإِسْكَ دِبِكَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفِي لَأَخِرَهِ مِنَ الْخَسِرِينَ وَكَيْفَ بَهْدِي اللَّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِ مُوَنَّمِهُ وَاأَنَّا لَرَّسُولَ مَنْ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّالِينَ ۞ أُولَيِّكَ جَزَّا وُهُ مُمَّا نَّ عَلَيْهِ مُلْفَكَةُ اللَّهِ وَٱلْمُلْتَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُغَفَّنُ عُنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُ مُ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ مَا بُوَامِنْ بَعَندِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّا لَلْهُ

عَنُورُرُ حِيْمِ إِنَّا لَّذِينَ كَنَارُواْبِعَنَدَا يَكِنِهِ مَرْمُ أُزْدَادُواْكُفْرًا نَّ ثُقْبَلَ تَوْبَنُهُ مُو أُولَايِكَ هُمُ الصَّلَالُونَ ۞ إِنَّا لَذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُرْكُفًا رُفَانُ فِيْهَا مِنْ أَحَدِهِ مِيلًا الْأَرْضِ ذَهَا وَلُوافُّنْدَى بِدِيَّةً أُولَدِيكَ لَمُ مُعَنَا جُأَلِيمُ وَمَا لَمُ مُرِينَ نَسْصِرِينَ ١٠ لَنَ تَنَا لُوا ٱلْجِسَرَ حَتَىٰ نَفِ عُوارِمَا لَيْهِ فَ وَمَا نُنفِقُوا مِن شَيءِ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ١ \* كُلُّ اللَّهُ عَامِكَانَ حِلَّا لِّبَنَّ لِمُنزَّءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٍ بِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن مَن إِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ قُلْ فَأَنَّوا بِاللَّهِ وَاللَّهِ فَا تُلُومَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ١ فَنَ أَفْتَرَىٰعَكَا للَّهِ ٱلْكَذِبِ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأَوْلَدِكَ هُمُ ٱلظَّنْ لِمُونَ ١ عُلْصَدَقًا لللَّهُ فَأَتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرُهِ مِرَحِنيفًا وَمَاكَا نَ مِنُ الشُّرُكِينَ ﴿ إِنَّا وَلَ بَيْكِ وُضِعَ لِكَّاسِ لِلَّذِي بِكَّهُ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ، ايَكُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ المِنَّا وَلِنَّهِ عَلَى لَنَّا سِحْ الْبَيْثِ مَنْ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنُكُنَرَفَا إِنَّا للَّهَ غَنِيَّ عَنِ ٱلْعَلَيِينَ ۞ قُلْ يَنَأَمَلَ ٱلْكَذِبِ لِرَكَهُزُونَ يَايِّتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَمَا لَعَتْ مَلُونَ ۞ قُلْرِيّاً هَا ٱلْكِتْك لِرَصَّةٌ وْنَعَنْ سَبِيلُ لِلَّهِ مَنْ امَنَ تَبْغُونَهَا عِوْجًا وَأَنتُ مِثْهَا مَا أَعُ

﴿ سُولِقَالَ عِبَالَ ﴾ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰ فِلِ عَمَّا تَعْتَمَلُونَ ١٥ يَكَايُّهُ ٱلَّذِينَ امْنُوٓ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقً مَنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَرُدُ وَكُرْبَعَدَ إِمَنِكُمْكُ فَرَنَ ٥ وَكُيْفَ عَكُفُ رُونَ وَأَنْكُمْ ثُنَّكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي مُرْرَسُولُهُ وَمَنْ يَعْنَصِهِ بأُللَّهُ فَقُدْهُدِ كَالْيُصِرَ طِ مُسْتَقِيمِ فِي يَكَايُّهَا ٱلِّذِينَ الْمُواْتَّقُوْاْ ٱللَّهُ حَقَّ ثُقَالِهِ عَ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِوْنَ ١ وَٱعْضِمُواْ بِحَبْل ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَتَرٌ قُواْ وَا ذَكُرُواْ نِعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْهُمْ أَعْلَاهُ فَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوكُمْ فَأَ صَبَحْتُمُ بِعِثَمَتِهِ } إِنْوَانًا وَكُنْكُ عَلَيْشَفَا حُفَرَةٍ مِنَ لَتَارِ فَأَنْقَذَ كُم مِنْهَا كَذَالِكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَايَتِهِ عَلَا لَكُمْ تَتَدُو ٥ وَلْتَكُنِّ مِنْ حُدْمًا مَّهُ يَدْعُونَا لَمَا كُنْرُ وَيَامُهُ وَ بِاللَّهُ وَفِ وَيْهُونَ عَنَّالُنُكَرُواْوُلُلِكَ هُمُ ٱلْمُعْيِلُونَ ۞ وَلَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَقُواْ وَاخْنَافُوا مِنْ مَعْدِ مَاجَاءُ هُمُ الْبِيِّنَ فَي وَاوْلَتِكَ لَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ١ وسود وجوه فأما ألنين شودت وجوههم كَفْرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ فَذُ وَقُوْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُ مُنْكُرُونَ ١٤ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَظَتْ وُجُوهُهُ مَ فَي رَحْمَةِ أُلَّهِ هُرْفِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُلْكَ هَايَكُ اللَّهِ نَتْكُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ

وَمَا فِي الْأَرْضَ وَإِلَا لِلَّهِ رُجُعُ الْأُمُورُ فَكُنْ مُرْجَدُ أُمَّةِ الْخُرِحَةِ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَتَنْهُونَ عَنَ الْمُنْكِرِوتُومِينُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَ امْزَاهُمْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضْرُوكُمُ إِلاَّ أَذِي قَان بُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ الْأَدْبَا رَثُّمَّ لَا يُضَرُّونَ ١ صُرِبَى عَلَيْهِ عُوالِدِّلَةُ أَنْنَ مَا ثَقِي فُوْ أَلِكَ يَحَبُلِ مَنَّ لَلَهِ وَجَبْلِ مَنَ النَّ وَلَهُ وَبِغَضَبِ مِنَا لِلَّهِ وَصُرِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمُ كَا فُواْ يَهْ نُرُونَ بِعَايَتِ أُللَّهِ وَيَقْتُ لُونَا لَأَنْبِيا ءَبِغَيْرِ حِيَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُواْ يَعْنَدُونَ ١٠ \* لَيْسُواْ سَوَاءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآمِتُهُ يَتْلُوْنَ آيَنِتِ ٱللَّهِ ءَانَآهَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرَ وَيَأْمُ وُنَ بِٱلْمَعْ قُفِ وَيَهْ وَنَعَنْ ٱلْنُكِرُ وَلِسُن عُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيِّكَ مِنَّ الصَّالِحِينَ ١٥ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصِحَارُونُ وَاللَّهُ تَلِينُ بِٱلْتُقَيِّينَ ۞ إِنَّا لَذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَا لُمُّمُ وَلَاَّ أُولَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ أَصْمَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُمَ أَيْنِ عَوْنَ فِمَاذِهِ ٱلْكَيْوْوْ ٱلدُّنْيَا كَتَلْلِيمِ فِهَا مِثْ أَصَابَتْ مَنْ قَوْمِ ظَلَوْا أَنفُ مُعْمَ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَهُمُ مُ اللَّهُ وَلَكِنَ

نفسه يَظِيلُون ١٤٠٥ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَثْوَالَا تَقَيْدُ وَابِطَا نَةً مِّن دُونِكُمْ لاِيَّالُونَكُرْخُيَالُاوَدُّواْمَاعَنِيَّةُ وَقَدْبَدَنِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُوا هِهِ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ ٱلْجَرُّ قَدْبَيَّنَا لَكُوْ ٱلْأَبْتِ إِنكُنْتُ الْحُدُمُ تَعَقِلُونَ ﴿ هَنَا سَتُمْ أُولاَّء نِحْبُونَهُ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِيْبِ كُلِّهِ ع وَاذَا لَقُوْكُمْ قَالُوآءَ امَّنَا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ الْأَنَا مِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوثُواْ بِيَّظِكُمُّ إِنَّالَةَ عَلِيمُ بِنَا فِٱلصَّدُودِ ﴿ إِن تَسْسَكُمْ حَسَنَهُ ۗ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يُمْرُحُوا بِمَا وَان تَصْبُرُوا وَتُتَقُوُّا لَا يَصُرُّكُمُ كَيْدُ مُرْشَيْئًا إِنَّا لَلَّهُ مِمَا يَعْسَمُلُونَ مُحِيثُطُ ١٥ وَإِذْ غَدُونَ مِنْ أَمْلِكُ تُبَوِّيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدُ لِلْقِتَالِ وَأَلَّهُ سِمِيعٌ عَلِيْرِ ١ إِذْ هَمَّت طَآبِفَنَان مِن عُمُ أَن نَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمُّ أَوْعَلَى لَّهِ فَلْيَنُوكَ لِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٤ وَلَقَدْ نَصَرُّكُوا لَلَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِ لَّهَ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١ إِذْ تَعَوُّلُ لِلْوُمْنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ ءَاكَفِ مِنَ ٱلْمُلَكِّبِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَلَ إِن تَصَبُّرُ فِأُوتَتَّ قُوْاً وَيَأْنُوكُمْ مِن فَوْرِهِ مِهِ هَلَا يُنْدِدُ كُرُرُ مُجْمِ يِغَنْتُ وَءَا لَفِي مِنْ الْلَّنِيكَةِ مُسَوِمِينَ ﴿ وَمَا جَعَكُهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ كُكُرُ وَلِنُطْمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِيدٍ عِوْمَا الْفَصْ إِلَّامِنَ

### الخيزالة ٢٠٠٤ م الخيزالة ٢٠٠٤

عِندِاً سَّةِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيمِ هِي لِيقُطِّعَ طَهَأَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْآ أَوْ يَكْبِنَهُ فَيَنْقَالِمُواْخَآبِينَ ١ لَيْسَ لَكُ مِنَ ٱلْأَمْرَ شَنَّى أَوْيَنُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْلِعَذِّ بَهُم فَإِنَّهُ مُ طَلِمُونَ ١٠ وَلِيَّهِ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَغْفِرُ لِنَ يَتَ آءُ وَيُعَذِّبُ مَن بِيشًا ۚ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيهُ ﴿ يَا يَهَا ٱلَّذِينَ الْمُواٰلِأَالُواْ ٱلرِّبَوْ اَضْعَا فَأَمُّ مُنْ لَعَفَةً وَالنَّقُو اللَّهُ لَعَلَّاكُمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل التَّارَالَةِ أَيْدَتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ١٠ وَسَارِعُوا إِلَى غَفَرْ مِن رَبِّمُ وَجَنَّا ذِعْهُمَا ٱلسَّمَلُواتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلتَّقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يُنفِ عُونَ فِي ٱلسِّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَٱلْكَاظِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ التَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَخْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أُوْظَلُوا أَنفُسِهُ مُرَدِّكُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغَفَّرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يَصِيرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَوْنَ الْوُلْلَيِكَ جَزَاوْ هُمِ مَّعْنَفِرَةٌ مِن زَّبِهِ مِرْوَجَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْيَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنَعِيمَ أَجُرُا لَسَعِيلِينَ ۞ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُ وَٱكَيْفَ كَانَ عَيْقِيَةُ ٱلْكُلَّذِينَ ﴿ مَذَا بَيَانُ ٱللِّنَاسِ وَهُدَى وَمُوعِظَةٌ لِلْتَقِينَ ۞ وَلَائِهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنْهُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ

انكُنْ مُوْمِنِينَ ﴿ إِن يَسْسَنُكُمْ وَرَحُ فَقَدْمَسَ ٱلْفَوْمَ وَرُحْ مِنْكُهُ وَلَكِ إِ ٱلأَيَّا مُرُنُدًا وِلْهَا بَيْنَ لَنَّاسِ وَلِيَعَكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَيُتَّذِهِ بِكُمْ شُهَدَاءَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴿ وَلِيُحِيصَ لِللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَحْقَ ٱلْكَفِيهِ فَ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَنَا يَعْلِمُ اللَّهُ الَّذِينَجَاهَدُواْمِنكُمْ وَيَعْلُمُ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَقَدْ كُنُمْ عَنَّوْنَ ٱلْوَتَمِن قَبْلِ أَنَالُقَوْ و فَقَدْراً يَمُوهُ وَأَنْ نُوْتَنظُرُونَ ۞ وَمَا مُحَتَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن فَجَلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِينَ مَّاكَأُوفُ إِلَّا نَقَلَبُتُمْ عَلَا عَقَابِكُمْ وَمَن يَفَلِبَ عَلَى عَقِبَ وَفَكن بَضْرَّاللَّهُ شَيْئًا وَسَيِّخِ فِي لِللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاكَا زَلِيَفْهِ أَن تَمُوتَ إلابإذ نِالله كِكَبَامُوَجَلاً وَمَن يُرِهِ ثُوَاتِالدُّنْيَا نُوْنِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ نُوَابَأُلْأَخِرُوْنُوْنِهِ عِنْهَا وَسَغِرِي الشَّلِكِينَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ بَيَّ فَلَكُ مَعَهُ رِيْنُونَ كِنْ فَمَا وَهَنُوالِكَ أَصَابَهُمْ فِي سِيلَ لللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا أَسْنَكَ انْوَآوَاللَّهُ يُحِبُ الصَّهِ بِينَ ١٥ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّاآنَ قَالُواْرَتَبَا أغفرلنا ذُنؤيبنا وإسرافنا فيأمرنا وتَبْتْ أَفْدا مَنا وأنضْ نَاعَلُ الْفَوْم الْبِكَافِرِينَ ﴿ فَكَاتُنْهُمُ اللَّهُ ثُوَا بَالذُّنْبَ اوَحُمْنَ ثُوَا بِٱلْأَخِدَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْحُيْسِنِينَ @ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ امَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ

# كَفَرُواْ يَرُدٌ وُكُمْ عَلَا غَفَنِكُمْ فَنْتَقِلِبُوْ أَخَلِيهِ بِنَ ﴿ بَالِ لَلَّهُ مَوْلِئُكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلتَّصِيرِينَ ۞ سَنُلْفِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرَّعْبَ عِمَّا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُ نَزِّلْ بِهِ ٤ سُلْطَلْنَا وَمَا وَهُوْ ٱلنَّارُ وَبِشْ مَثْوى الظَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدُقَكُ مُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ يُحْسَونَهُم الْذُنِهِ عَ حَتَّ إِذَا فَشِلْمُ وَتُنَازَعْتُ وَفِأَلاً مِ وَعَصَيْتُ مِمْنَ بَعْدِ مَا أَرْبَكُمُ مَّا يُحْبُونَ مِنكُ مِّن بُرِيدُ ٱلدُّنْبَ وَمِينَكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ مُّمْ صَرَّفَكُمُ عَنْهُمْ لِنُبْلِكُ مُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَهُ لَهُ فَا لَكُومُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَفَضَلْ كَالْمُ فُومِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُن لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \* إِذْ تُصْعِدُونَ وَلِا تَاوُرِنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ لِدُعُوكُمْ فِي أَخْرِيكُمْ فَأَ ثَبُكُمْ غَنَّا بِغَنِهِ لِّكَيْلًا تَغَيَّوُا عَلَى مَافَا تَكُرُولًا مَآ أَصَدَكُ وَاللَّهُ يَبِيرُ بَمَا لَعَتْ كَالُونَ ﴿ ثُمَّ أَنَّ لَا عَلَيْكُمُ مِّنْ بَعْدِ ٱلْعَيْرَ أَمْتَ أَ نْعَاسًا يَنْشَاكُ إِعَنَةً مِنْكُمْ وَطَآمِنَةٌ قَدْاً هَمَّنْهُمْ أَنْفُهُمْ يَظُنُونَ بأللَّهِ عَبْرَالْكِقَ ظَنَّالُكِ وِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَكَلَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِمِن تَنْتَعَ فَلُونَ ٱلْأَمْكُلَّهُ لِلَّهِ يُغْفُوزَ مَنْ أَنفُسِهِ مِمَّالًا بُدُونَ لَكَّ بَقُولُولُ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ ثَنْيُ مَّا أَعْنِلْنَا هَلُمْنَّا قُلْلُوكُ نِتُمْ فِي يُوْجِحُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَكُنِهِ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَّهُ عَمَا جِعِهِ خُولِينَا لِمَا لَهُ مَا فِصْدُورِكُمْ

## وَلِيُحْتِصَ مَا فِي فَلُو جُمْرُ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاكِ الصُّدُورِ ١ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّواْ كُمْ يُومَ الْلَغَى أَلِمَ عُسَانِ لَمَّا اَسْتَنَ لَكُ مُ الشَّيْطِ فَي بَيْعِينِ مَا كَسَنُواْ وَلَقَدْعَفَا أَلِلَهُ عَنْفُ إِنَّا لِلَّهُ عَنْفُورُ حَلِثُونَ كِتَأْمُوا الَّذِينَ المَنْوُا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَتَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَا يَهِيمُ إِنَا صَنَارَبُواْ فِياْ لَأَرْضِ أَوْكَا نُواْغُزَّى لَّوْكَا نُوْأُعِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قَيْلُواْ لِيَعْكَ [اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِقُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ بَعِيء وَيُمْيتُ وَاللَّهُ بَعَلُونَ بَصِينٌ ١ وَلَبِن قُنِلُتُمْ فِي سِبِيلَ لِلَّهِ أُومُتُمْ لَغَفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْتُ لَا خَيْرُمِيمًا يَخْمَعُونَ ١ وَلِينَمُّتُ مُأْوَقَتِ لَيْمُ لَإِلَىٰ اللَّهِ تَخْشَرُونَ ١ فَهَارَحْكَ فِي مِّنَ لللهِ لِن لَمُ مُ وَلَوْ كُن فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَ نَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فأغث عنه ُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنْ وَشَا وِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِيَّ فَإِذَا عَنَمُكَ فَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللَّهِ إِنَّا لَلَّهُ يُحِبُّ النُّوكِ لِينَ ﴿ إِن يَضُرُّكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُوْ وَإِن يَخْذُ لَكُرْ فَنَ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ فِلْ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَكُيْتُوكُلِ ٱلْوُّمِنُونَ ١٥ وَمَاكَانَ لِنَبِي أَن يَعْلُ وَمَن يَعْلُلُ وَأَبِياعَلَ وَمَا لَقِيلَةٍ لْمُنْفِسْ مَاكسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ ﴿ أَفَهَ زَاتَّتُمَ رَضَوَ زَاللَّهِ مَنَ إَءَ بِسَخَطِ مِنَ لَنَّهِ وَمَأْ وَنَهُ جَمَنَّهُ وَبِنُو لِلْصَائِرِ ۞ هُرُدَ رَحَكُ

### الجيزالان ٢ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بَمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى أَلُوْ مِنْ بِنَ إِذْ بِعَتَ فِي هِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِ مِيتَالُواْ عَلِيَّهِ مِنْ ايَكِيْدِ وَيُرَكِّمِهِ وَيُعَلِّهُ مُ الْحِكَنْبَ وَالْحِكْمَة وَانْكَا نُواْمِنْ فَبْلُ لَوْ صَلَالِمْ مِينِ ١ أَوَلَآ أَصَنِينَكُمْ مُصِيبُةً قَدْأَصَيْتُ مِنْكَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّاهَا ثَالُهُ وَمِنْ عِندِأَ نَفْيُكُمْ إِنَّا لَنَّهُ عَلَى كُلِّ أَنَّى عِلَيْ اللَّهِ وَمَآأَصَابُكُمْ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْمُتَكَانِ فَبِإِذْ نِأُ لِلَّهِ وَلِيَعَالَمُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِيمُّا لَمُ الَّذِينَ اَفَقُواْ وَقِيلَ لَهُ مُرْتِمَا لَوْاْ فَسْلِوُا فِي سَبِيلَ لِلَّهِ أُواْ دَفَعُوّاْ قَالُواْ لَوْنَعَا مُفِياً لَا لَأَنَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلُكُ فُرِيَوْمَ إِذْ أَقْرَبُ مِنْهُ مُرِلِّلا - مَانَّ يَقُولُونَ بِأَفْوَ هِهِ مِمَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مِرْ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ١٠ الَّذِينَ قَالُوْ الإِخْوَانِيمَ وَفَعَدُواْ لَوْأَطَاعُونَا مَاقَيْلُواْ قُلُفَادْرَهُ وَاعْنَا نَفْسِكُمُ ٱلْوَكَانَكُنُ زُصَادِ قِينَ ا وَلَا تَخْسَبُنُ لَذِينَ قُيلُوا فِي سِيلُ لِلَّهِ أَمُوا تَأْبَلُ حَيَّا أَعِندَ رِبْهِيمُ يُرْزُقُونَ ١ فَرَحِينَ بَآءَاتَنهُ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۦ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَهُ يَلْحَقُوا بِهِمِ مِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَبُونَ ٥ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِغْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لُؤُمْنِ مِنْ ١٠ الَّذِينَ سُخَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآاصًا بَهُ وُالْفَرْ } للَّهُ يَنَأَحْسَهُ ا

﴿ سُولِقَالَعِبْدَانَ ﴾ مِنْهُمْ وَأَنَّقُوا أَجْرَ عَظِيْمِ الَّذِينَ قَالَ لَهُ مُؤَالنَّاسُ إِنَّ لَنَّاسَ قَدْجَعَوْ الْكُرْ فَأَخْشُونُهُ فَرَّادَهُمْ إِيمَنُ اوَقَالُواْحَسُ بِنَااللَّهُ وَنِيْمُ ٱلْوَيْكُل ﴿ فَأَنْفَلَهُ وَا بنِعْكَةِ مِنْ اللَّهِ وَفَصْبِلِ لَمْ يَسْسَهُ مُ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُواْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُوفَصُّها عَظِيمِ ١ إِنَّمَا دَالِكُ مُ الشَّيْطَ نُ يُخِرِّفُ أَوْلِيٓآءَ مُوفَالَآخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُ مِثُوُّ مِنِينَ ﴿ وَلَا يَغُنُهُ لَا أَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِأَلُّهُمْ إِنَّهُ مِلْ بَصْرُواْ اللَّهُ شَيْئًا مِي لِمَا للَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَمُ مُرْحَظًّا فِي ٱلْأَخِرَةُ وَلَهُمُ عَذَا بُعَظِيْمِ إِنَّا لَذِينَا شَنَرُوا ٱلْكُفْرَا إِلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّ وا الله مَنْيَا وَلِهُ مُعَذَا كِأَلِيهُ هِ وَلَا يَعْسَ بَنَا لَذِينَ كَفَرُوااً ثَمَا ثُلِهِ لَمُهُمْ خَيْرُلِأَنْفُ مِمْ إِنَّا مُثْلِكُ مُلِيَزْدَادُ وَالْمِثْلُ وَلَهُ مُعَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ مَّا كَانَاللَّهُ لِيَذَرُالْمُؤْمِنِينَ عَلَىمَاأَنْ مُعَلِّيهِ حَتَّىٰ يَمِزَالُخَبِينَ مِنَ ٱلطَّيْبُ وَمَاكَانَا لَهُ لِطُلِعَكُمْ عَلَى لَعَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجِنِّي مِن رُسُلِهِ ع مَنْ يَتَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَرُسُلِهُ عَ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِينُونَ وَلَا يَغْتَ بَنَّ الَّذِينَ بَحَالُونَ بَمَّاءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَهُوَ خَبْرًا لَمُكَّ بَلْهُوَ شَرُّكُ مُ مَنْ يُطُوُّونُ مَا يَخِلُواْ بِهِ عَبَوْمَ ٱلْفِيكُمَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ بَمَانَعَتَ مَلُونَ خِيرٌ ﴿ لَّفَدْسِّمَ اللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَ اللَّهُ

﴿ الجَيْزُوالِيْ ﴾ قَوْلَ لَيْذَبِنَ قَالُوْ ٓ إِنَّ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَخَنُ أَغِينَ ٓ أَءُ سَنَكُتُ مَا فَالُوْا وَقَسْلَهُ ٱلْأَنْبِكَآءَ بِغَيْرِحِينَ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَيْق ﴿ وَالِّكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّا لَلْهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِلْلِعِيدِ اللَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّاللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَ آَلَا نُؤْمِنَ لِسُولِحَتَىٰ مَأْنِيتَ الفُرْ بَانِ مَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْجَآءَ كُرُ رُسُلُ مِن فَبْلِي ٱلْبَتِئَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُ دُفِلٍ فَتَأْتُمُو مُوْإِن كُنتُمُ مَسْدِفِينَ ١ فَإِن كَذَّ بُولُ فَقَدْ كُذِّب رُسُلُمِن فَبْلِكَ جَآءُ وَبِالْبَيِّئَاتِ وَالزُّبرُ وَالْكِندِ اللَّهِ مِن كُلُ نَفْسٍ ذَّا مِعَةُ ٱلْوَنتِ وَإِنَّمَا نُوتُونَ اَجُورَكُمْ بُوْمَ الْقِينَايَةِ فَنَ نُخِرَجَ عَنِ النَّارِ وَانْخِلَا لِحَتَّةَ فَقَدْ فَارَّوَمَا الْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلاَّمَتَ عُ ٱلْغُرُورِ ﴿ \* كُنْبِكُونَ فِي أَمُوالِكُوْوَأَنْفُ كُورُ وَلَتَنَكُونَ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَابِ مِن قَبْلِكُم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كِينِيَّ وَإِن تَصَبِرُوا وَيَنَفَعُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ إِلْأُمُورِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَا لِلَّهُ مِيكَانَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ النَّبَيْنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُمُونَهُ فَنَهُذُوهُ وَرَّآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْإِيهِ عَمَّنَا فِللِّهِ فَمَنَا فِللِّهِ فَاسْتُمَايِشُ تَرُونَ ١ لاَ تَعْسَابَنَا لَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنَوا وَيُحِيثُونَ أَن يُحْسَمَدُوا بِمَا لَمُ يَفْسَعُلُوا لَاتَحْسَبَيَّهُم بِمَفَازَوْيِّنَ الْعَنَابِ وَكُوْمُ عَنَا كِأَلِيثُرِ ۞ وَلِيَّهِ مُلْكُ

< سِينَاقِةِ الْجِنَانَ ﴾ < ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّنْ فَوَدِّيْر ١ إِنَّ فَرِخَلْ السَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْيِلَافِ ٱلْيُلِو النِّيارِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِأَوْلِ ٱلْأَلْبَ ١٠ الَّذِينَ يَذُكُرُونَا لِلَّهَ قِينَمًا وَقَعُودًا وَعَلَيْجُنُوبِهِمْ وَيَنَفَكَّرُونَ فِي خَلْفِ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَاناً بَلِطِلَا شَبْحَلَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ وَبَنَا إِنَّكَ مَن نُدُخِلُ النَّارَفَقَدْ أَخْرَ بَيَثُرُومَ اللظَّلِلِينَ مِن أَنْ إِنَّ اللَّهُ رَبِّنا إِنَّنَا سَمْعَنَا مُنَادِيًا بُنَا دِي لِلْإِ بَنِ أَنْ المِنُواْ بِرَبِّكُمُ فَامَنَّا رَبِّنَا فَأَغْ فِرْلَنَا ذُنوُبِنَا وَكَفِرْعَنَّا سَيِّئَا يَاوَثَوَفَّنَا مَعَ الْأَجْرَادِ ﴿ رَبِّنَا وَ التِّنَامَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَخُيزِنَا يَوْمَٱلْفِيَ لَمَ يَّا إِنَّكَ لَا ثُغُلِفُ أَلِيعًادُ ١٠ فَأَسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ أَنِي لَآأُضِيعُ عَلَعَلِ لِمِّنِكُمُ مِّن دَّكِرَأُواْ نَثَى بَعْضُ كُمِّنَ بَعْضَ قَالَدَ بِنَ هَاجَرُ وا وَالْخِرِجُوامِن دِ يَنِهِ مِرُوا أُودُ وَا فِي سَبِيلِي وَقَلْكُوا وَفُتِلُوا لَأَكَثِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَانِهُمُ وَلَأَذُخِلَنَّهُ مُحِتَاتٍ تَجْمِي مِن تَعِنِهَا ٱلْأَنْهَا وُثُواً بَايِّنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسْنُ النَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّأَكَ نَقَلُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَا ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُ وَهُ وَجَهَنَا مُ وَبِئُسَ أَلِهَا دُ ١٤ لَا لَكِنَ لِذِينَ أَتَّا فَوْأ رَبَهُ مُ لَمُ مُحَكِّنَ تَخْرِي مِنْ تَخْرِي الْأَنْهَ لَوْ خَلِلِهِ بَنْ فِيهَا نُزُلاً مِنْ غِيداً للَّهِ



﴿ سُولِوَ السَّيَّاءِ ﴾ ﴿ وَإِنَّ السَّيَّاءِ ﴾ وَأَرْزُ فُو مُمْرِفِهَا وَأَكْسُو مُرْوَقُ لُواْلَمُ مُرْقِقُ لِأَمَّعُهُ فَا قَ وَٱبْلَالُواْ الْيَتَ مَيْ حَتَّا ذَا بَلَغُواْ الْيَكَاحَ فَإِنْ الْمُتُمِّينْ هُمْرُرُشُكَا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَمُ مُ وَلَانَأُكُ وُمَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا أَن بَكْبُرُواْ وَمَنكَانَغَيْتًا فَلْيَسْنَعْفِفُ وَمَن كَانَ فِقَتِراً فَلْبَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْنُ مْ إِلَيْهِمْ أَمُولَمُ مُوالَمُ مُواْعَلَيْهِمُ وَكُنَّ بِإِللَّهِ حَسِيبًا ١ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ بِمَا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَللنِسَاءِ نَصِيكٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ مِنَاقَلَمِيْهُ أَوْكُثُرْنَضِيبًا مَّفْرُوضًا ١٥ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْفُرِي وَالْيَتِ مِي وَالْمَسَكِينَ فَأَرُزُ وَمُم مِنْهُ وَوَلُوا لَهُ مَوْلًا مُمْرُهُ فَا ۞ وَلَيْمُنْ أَلِذَ بَنَ لَوْ رَكُو أُمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً مِنْ عَلَقًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَعُوااللَّهُ وَلْيَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا لِثَا إِنَّا لَّذِينَ يَأْكُونَ أَمْوَ لَالْبَتَنِي ظُلْمًا إِنَّا بَأَكُ لُونَ فِي طُونِهُمُ الرَّاوَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ١ يۇصِيكُ أَلَّنَهُ فَأُولَدِكُمْ لِلذَّكِرِمِتْلُ حَظِّا ٱلْأَنْتَ بْنِ فَإِن كُنَّ بِنِكَاءَ فَوْقَا نُنْتَايْنِ فَكُهُنَّ ثُلْنَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فِلْمَا ٱلنِّصْفُ وَلَأ بِوِّيْهِ لِكُلِّ وَحِدِينَهُ مَا الشُدُسُ مِنَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَا يَكُن لَهُ وَلَدٌ

## وَوَرَثُهُ إِنَّا أُواهُ فَالْأَبْ وَالنَّاكُ فَإِن كَانَ لَهُ بِإِخْرَةٌ فَالْأُمْدُ وَالسَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيهِ مَا أَوْدَ بِنَّ ابْآوُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُرُلَالَدْرُونَا يَهُمْ أَقْرَبُكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّا للهُ كَانَ عَلِمًا حَكِمًا ١٥٠ \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَذْوَاجُكُمْ إِن لَّهَ بَكُن لَكُنَّ وَلَدْ ْفَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُ مُ ٱلزُّبُمُ مِمَّا تَرَّكُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِينَ بِهِ ٓ ٱ وْدَيْنِ وَلَمُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُّتُ ن لَّرْ يَكُن لِّكُمْ وَلَا فَإِن كَا مُرْوَلَا فَلَهُ نَا لَكُمْ وَلَا فَلَهُ نَا لَكُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهِكَأَ وُدَيْنَ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَاللَّهُ أُواْمَلُهُ وَلَهُ وَأَخْ أَوْأُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُ كَالْسُدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَحْتُرُ بن ذَلِكَ فَهُ مُرُشَرًكَا ءُ فِي الثُّلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ إِمَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَآدٌ وَصِتَةً مِنَ لِلَّهِ وَٱللَّهُ عَلَى مُحَلِيثُمُ ۞ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱلله ورسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يَجْمِي مِن تَعْنِهَاٱلْأَنْهَاوُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ ١٥ وَمَن يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَنْعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلْهُ فَارْلَخُلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَا بُ ثَمِينُ ۞ وَٱلَّذِي يَأْنِينَ ٱلْفَحِيثَ ۗ بِنْ يَنْكَا بِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوْ هُنَّ فِأَلْبُونِ عَنَّىٰ بَنُونَا هُوْنَا لُوْتُ أُوْجَعَلَ لَلَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالَّذَانِ

يَأْنِينَ مِنكُرْفَ أَدُوهُمَّ أَفَإِن ثَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْضُواْ عَنْهُمَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نَوَا بَارَحِيمًا هَ إِنَّمَا التَّوْيَةُ عَلَىٰ للَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّ بِجَهَا لَةٍ ثْرَيْنُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَا للهُ عَلِيا حَكِياً @ وَلَيْكِ النَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْكُلُونَ السِّيَّاتِحَيَّ إِذَاحَضَرَ أَعَدُهُمُ الْوَيْتُ قَالَانِ نُبُثُ أَكْنَ وَلِا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُرَكُفًّا زُّأُ وُلَيْبِكَ أَعْنَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ امْنُوالَا يَحِلُلَكُمْ أَن يَرْفُوا ٱلنِّسَاءَ كُرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِنَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَ النَّهُ وُهُزَّ إِلَّا أَن يَأْنِينَ فَحِشَةٍ تُبَيّنَةً وَعَايِثُرُ وَهُنَ بِٱلْغُرُوثِ فَإِن كِرَهُ ثُمُوهُنَّ فَعَسَّنَىٰ أَن تَكْرَهُواْشَبًّ وَيَجِكُوا لِلهُ فِيهِ خَبِرًا كَثِيرًا ١٥ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَسْتِبْكَالَ زُوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَ الْيَنْتُمْ إِحْدَانُهُنَّ فِيطَارًا فَلَا نَأْخُذُ وَأَمِنْ مُنْتِنَّا أَفَأَخُذُونَهُ بَهْ مَنْنَا وَإِنَّا مُبِيًّا ۞ وَكَيْفَ الْخُذُولَةُ وَقَدْاً فَضَيْعَ ضُكُ إِلَّا يَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُمْ مِنْنَقًا غَلِيظًا ۞ وَلَا تَنكُواْ مَا نَكْحَ مَا بَآؤُكُمْ مِنَ لِيسَآءِ إِلَّا مَافَذُ سَكُفًّا نَّهُ بُكَانَ فَكِحِثَةً وَمَفْتًا وَسَآءً سَيْبِيلًا ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُ مَا تُمَانَكُمْ وَبِنَانَكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ وَعَمَنْتُكُمْ وَخَالَتُكُ وَبَنَا نُالْأَخِ وَبَنَا ثُالْأُخْنِ وَأُمُّهَ نُتُكُرُ الَّبِيِّ أَرْضَعْ خَصُمُ وَأَخَوْ نُكُمْ

### الجينواليان ٢ يِّنَ الرَّصَنعَةِ وَأُمَّهَتُ يِسَآ إِلَمْ وَرَبَّيِّبِكُمْ ٱلَّذِي فِي جُورِكُ مِين يِّسَآبِكُ مُراتَّنِي دَخُلْتُم مِهِنَّ فَإِن لَّمْ نَكُونُوْا دَخُلْتُم مِينَ فَلَاجُسَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتَهِلَ بَنَآبِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمُ وَأَنْ تَجْمَعُوا مِنَ الْأُخْلَةُ نِ إِلَّا مَا قَدْسَلُفُ أَنَّا لِلَّهُ كَانَعُفُورًا رَّحِيمًا ۞ \* وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَكَنَأُ يُمَنُكُمُّ كِحَنَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن نَبْنَعُوا بِأُمُو الكُرِّمُ عُصِينِينَ غَيْمُ سَلِفِحِينَ ثَمَّا أَسْتَمْنَعُمْ بِهِ عِنْهَا فَأَتُوهُنَّ أُجْرَهُنَ وَصِكَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا رَاضَيْتُم بِهِ ع مِنْ بَعْدَالْفَرِ بِصَافِي إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلِيًّا حَكِيًّا ۞ وَمَن لَّرْيَتْ عَلِغ مِن كُرْطَوْلًا أَن بَنِحَ ٱلْخُصَّتُ نْتِ ٱلْوْمِنَاتِ فِينَ مَامَلَكُ فَأَكُمُ مِنْ فَلِيَاتِكُمُ ٱلْوُمِينَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بِعَضُكُمْ مِنْ بَعَضٍ فَأَ يَحُو هُنَّ بِإِذْ نِأَهْلِهِنَّ وَ-الوُّهُنَّ أَجُورَهُنّ بِٱلْعُرُونِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَهُ سَكَفِحَاتٍ وَلَامْتَيْ ذَايَا خَلَانٌ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَنْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَ الْحُصَنَابِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِنْ خَشِي ٱلْعَنْتُ مِن كُرُواْن صَبْهِ وَاخْيِرٌ الْكُوْوَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيرٌ ٥ يُرِيدُا لِللهُ لِيُبِينَ لَكُرُوبَهُ دِيكُرْنُ نَالَدُ بِن مِن قَبْ لِكُرُو يَوْبَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَكِيْمُ ١٥ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن بَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

الشُّهُوا يِا أَن يَيلُوا مَيْ الدَّعَظِيمُ اللهُ أَن أَيْ فَيْفَ عَن كُرُ وَخُلَقَ ٱلإنكُنُ صَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنْوَالَا تَأْكُ لُوٓاأَمُو الكُرْبَبْ كُرْ بِٱلْبَاطِلْ اللَّاأَن ۚ كَوْنَ يَجَدَدُ عَن مَرَاضِ فَي كُمْ وَلَا نَفْتُ لُوٓ ٱلْفُسَكُ إِنَّا لَلْهَ كَانَ كُمْ رَحِيًّا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلًّا فَسَوْفَ نصُلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرًا ١٤ إِنْ جَنْنِبُواْ كَآيِرَ مَانُنَّهُوْنِ عَنْهُ نَكَفِدْرَ عَنْ كُمْ رُسِيًّا بِكُمْ وَنَدْ خِلْكُمْ مُدْخَلًا كُرْيَمًا ۞ وَلَا نَمْنَتُوْ أ مَا فَضَّلُ اللَّهُ يُهِ عِنْ بَعْضَا لَمْ عَلَى بَعْضَ لَرْجَالِ فَي يَكُ مِنَا أَكْسَبُوا وَللنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْسَابُ وَسْتَلُواْ اللَّهُ مِن فَضِيله عَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِ نَنْ عَلِيكًا ۞ وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا فَرْكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَالْذِينَ عَفَدَنَ أَيْمُنُكُمْ فَعَانُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلَى كُلْ شَيْعُ شَهِيدًا اللهُ الزِجَالَ قَوْا مُونَ عَلَىٰ لِنِسَاءِ بِمَا فَصَّلَ اللهُ بِعَصْبَهُ مُعَلَىٰ بَعْضَ وَيِمَا أَنفَ قُوامِزُ أُمُو لِمِيمُ فَالصَّالِحَتُ قَلِينَاتُ حَفِظَتُ لِلْعَبْ عَاحَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّذِي تَنَا فُوْنَ نَسْنُو زَهُنَّ فَعِظُو هُنَّ وَأَهُحُرُوهُنَّ سِفّ ٱلْمَنَاجِعِ وَأَضِرِ بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعُنكُ مُفَلَّا تَبْعُوا عَلَيْهِنْ سَبِيلًا إِنَّا لَلَّهَ كَانَ عِليًّا كِبِرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُ مْشِفَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَنُواْ حَكًّا مِّنْ أَصْلِيهِ

وَحَكَا مِنْ أَهْلِهَا إِنهُ مِيلًا إِصْلَحًا يُوفِي اللهُ بَيْنَهُ مَا أَنَّا للهُ كَانَ عَلِمًا خِيرًا وَاعْبُدُواا لِلَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَنْ يَأْلُوا لِوَ الدَيْنِ الْحَسَنَا وَبِذِي الفُرْيَ وَالْيَتَنِي وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِدِي الْفُرْيَ وَلَلْمَا رِالْحُنْ وَالْمَا الْحَرِي إِلْجَنْ وَأَنْ لِلسِّيدِ لِوَمَا مَلَكُنْ أَعِنْكُمْ إِنَّا للَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا غَوْرًا ۞ ٱلَّذِينَ يَعْنَكُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْخُلِوَ يَكُمُونَ مَّآءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَدْ لِلْحُ ء وَأَعْتَدْ فَالِلْكَيْمِ بِنَ عَلَا بَالْمُ مِنْ عَلَا اللَّهُ مِن عَلَا اللَّهُ م أَمُوا لَمُدُرِنَا ءَالنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّو مَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ فِرَينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِ رِلُوْءَ امْنُواْبَاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَ عُوا مِيَّا رَزَقَهُ مُؤلِّلَهُ وَكَا نَأْلَهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّا لَلْهَ لَا يَظْلِمُ شْفَالَذَ زَوْ وَإِن مَكْ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْثِ مِنَكَانُهُ أَجُرًا عَظِيمًا ١ فَكُفْ لَذَاجِنْنَا مِن كُلِّ مَعْ بِينْهَ يَوْمِنْنَا مِكَ عَلَيْقُولُ آمِيداً ١ يَوْمَهِ ذِيَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا السَّوْلَ الْوَشُوتَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُونَ لَدَ حَدِيثًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَثْوَالَاتَفْ رَوُاٱلصَّلَوْةَ وَأَنْهُ سُكَنَرَىٰ حَنَّىٰ عَلَوْا مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَامِرِي سَبِيلِ حَنَّى تَغْسَي وَانَكُننُومَ فَيَ فَا فَكُلُسُفُرِ أُوجَآءً أَحَدُمُ مِنَ الْغَابِطِ أُولَكَ سُتُرُ النِّسَاءَ

فَإِنْجَدُواْمَاءَ فَنَيْتُمُواصِعِيدًاطَيْبًا فَأَمْسَعُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُ إِنَّالَهُ كَانَ عَنْ فُوَّا عَنُورًا ۞ أَلْهُ زَيَا لَا لَذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِحَد يَنْتَرُوْنَالضَّلَنَاةَ وَبُرِيدُونَأَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ ۞ وَاللَّهُ أَعَلَمُ إِلْعَدَا إِكُمْ وَكُنَىٰ إِلَهَ وَلِيَّا وَكَنَىٰ إِلَّهِ نَصِيرًا ۞ يَنَ ٱلَّذِينَ هَا دُوا يُحَرِّفُونَ الكارعن مواضعه وتفولون سمعنا وعصبنا وأسمع غيرمس وَرَاعِنَالِنَّا بِٱلْسِنَنِهِ رُوطَعْنَا فِالدِّينُ وَكُواْنَهُمْ فَالْوَاسِمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنظُنْهَا لَكَانَخَبْرًا لَمُنْ وَأَقْوَرَوَلَكِن لِّعَنَّهُ لَاللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلذِّينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ عَامِنُوا مَا نَزُلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبُلِ أَنْ فَطِيسَ وُجُوهَا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا وْنَلْعَنَهُ مُحْمَالُمَنَا أَصْحَارًا لَسَبْ وَكَانَأُمْ إِللَّهُ مَفْعُولًا ١ إِنَّاللَّهُ لَا بَغْيِرْ أَن يُسْتُرِكُ بِهِ ٥ وَكَغِيْفُرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ بَسَنَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِنَّا عَظِيمًا ١٤ أَزْرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُ مُهَ مَلَ اللَّهُ مُزَكِّ مَنْ بَنَآ ا وَلَا بُظْلُوٰنَ فِنَاكُمْ ۞ أَنظُرُكُفِ بَغْتَرُونَ عَلَىٰ لِلَّهِ الْكَذِبِّ ۅؘڰۼؖۑ؋<u>ۦٞٳ</u>ۼٛٲۺؙؚؽٵ۞ٲڒڗٙڗٳڸٛٲڷؚۮؠڗڵؙۅؾۊؙڶۻۜؠؠٵۻؘڷؙڶؚػڬؽ۫ٷ۫ڡڹۅؗڗ عنِي وَالطَّاعُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُ وَا هَنَّوُلَاءَ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ

ءَامَنُواْمِيلًا ۞اْفُلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدُلُهُ نَصِيرًا ١٥ أَمْ لَمُنْ مُنْ صَيْبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ التَّاسَ فَقِيرًا ١٥ أَمْ بَحْنُ دُونَ النَّاسَ عَلَى آءَاتَهُ مُ اللَّهُ مِن فَضِيلِهِ عَفَقَدْءَ النُّنآءَ الَهِ إِلْهُ هِيمَ ٱلْكِنَبُ وَٱلْكِكُمَةُ وَالْيَنْهُ مِثْلُكًا عَظِيًّا ﴿ فَيْنَهُمْ مِّنْ الْمَنْ بِدِ وَمِنْهُ مِنْ صُدَّعَنَهُ وَكُنَّ بِمَهَنَّهُ سَعِيرًا ۞ إِنَّالَذِبنَ كَفَرُوا بِعَايَنِنَا سَوْفَ ثَصْيِلِهِ مِنَا رَاكُلَّا نَضِعَتْ جُلُودُ هُرِيدً لْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَالِيَدُ وَقُواْالْمَنَا بِي الْمُ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَنِ رَاَّحَكِما ٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدْ خِلُهُ رَجَنَاتٍ بُحِي مِن تَخِيهَا ٱلأَنْهَ كُوْخُلِدِينَ فِيهَا أَبِداً لَمُنْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّةَ ظَلِيلًا ١٥ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُودَ وُاٱلْأَمَنَنَتِ إِلَّا مُعْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِ بِنَ السَّاسِ أَن تَعَكُّمُوا بِٱلْعَدْ لِلْآنَا لِلَّهَ يَعِيمَا يَعِظُكُمْ بِيْدٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سِيعًا بِصِيرًا ۞ تِيَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنْوَا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِمِينُ كُرِّ فَإِن تَسَازَعُهُ فِي فَيْعُ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُونِّ مِنونَ بِاللَّهِ وَالْمُومِ الْاَخِرَدَ لِكَ حَيْرٌ وَأَجْسَنْ تَأْوِيلًا ﴿ أَلَهُ زَالَالَةِ بَنْ مَنْعُمُونَ أَنَّهُ مُواَلَّا مُنُواْعِماً أَيْلَالَيْك

وَمَاۤ أُنِزلَمِن قِبَلِكَ يُرِيدُونَأَن بَعَاكَمُوۤ اللَّالطَعُوتِ وَقَدْ أُمُوۡا أَنَيْفُو وابد ع وريد الشَّكُطَ فَأَن يُضِلُّهُ مُصَلَكً لِعِيدًا @ وَإِذَا قِيلَ لَمُنْ تِعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأْنِكَ النَّفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ١٥ فَكَيْفَ أَنَّا أَصَلَبَتُهُم مُّصِيبَةً إِمَّا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِ مِرْمُرْحَابَهُ وَكَ بَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُ نَآلِاً ﴿ إِخْسَنَا وَتُوَفِقًا ١ أُوْلَنَاكَ ٱلَّذِينَ يَعَاكُمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مَ فِأَعْرِضَ عَنْهُ مَوْعِظُهُمْ وَقُلْ لَكُمْ فَأَنفُ مِهُ وَقُولًا بَلِينًا ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلَوْلَ أَنَّهُ مُ إِذَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُ مُجَاءُوكَ فَأَسْنَفْ فَرُوا اللَّهُ وَٱسْنَفْ فَرَكُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُ وَاٱللَّهَ تُوٓا بَا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ عُكَمُّولَ فِيمَا شَجَعَ مِينَهُ مُرَّةً لَا يَجِدُ وَأَفِيَا نَفْسِهِ مِرْحَجًا مِّمَا قَصَيْتَ وَسُرِيدُواْ سَلِياً ١٥ وَلَوْ أَنَاكَنْبِنَا عَلَيْهِ مَ أَنِا قُتُلُوٓا أَنفُ سَكُمْ أَوَاخْرُجُواْ مِن دَيَرِكُرِمَّا فَعَالُوهُ إِلَّا فِلْكِلْمِينَهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُ مُفَعَلُواْ مَا يُوعَطُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْ وَأَشَدَّ تَتْبِيتًا ١ وَإِذًا لَأَنْيَنَهُم مِن لَّدُ تَآ أَجَّرًا عَظِيًّا ۞ وَلَمَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْفَقِيًّا ۞ وَمَنْ يُطِعُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولِ فَأُولَابَكَ مَعُ ٱلَّذِينَ أَنْتَمُ اللهُ عَلَيْهِ مِرْزَا لَنِيَتَ نَ وَٱلصِّدِيقِينَ

## الخَزْنُولِكَامِيْنَ ﴾ ﴿ الْجُزْنُولِكَامِيْنَ ﴾ ﴿ الْجُزْنُولِكَامِيْنَ ﴾ ﴿ الْجُزْنُولِكَامِيْنَ ﴾

وَٱلتُّهَدَّآءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَأُولَتِكَ رَفِيقًا ١٠ ذَالِكَالْفَصُمُلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَنَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ خُذُ وَاحِذْ رَّكُمْ فَأَنفِ رُوا ثُبَايِا أَوِانفِرُواجَيِعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لِلَّالَّئِيظِأَنَّ فَإِنْأَصَدَبَتُكُمُ مُصِيَّةٌ قَالَ قَدْأَنْعُ كَاللَّهُ عَلَىٰ اذْ لَرَأَكُنَّ عَهُ مُشْهِيدًا ١ وَلَهِنْ أَصَلَّكُمْ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ لِيَقُولُنِّ كَأَن لَرْ كُنْ بَيْكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّ أَيُلَيْتُنِي كُنْتُ مَعَهُمْ وَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ٣ \* فَلْيُقَائِلْ فِسَبِيلُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسَرُّونَ ٱلْحَيَّواةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةُ وَمَنْ فِقَائِتِلْ فِيسَبِيلِاللَّهِ فَيُعَنَّ تَلْأُوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٥ وَمَالَكُ مُلَاثُقَانِالُونَ فِي بِبِلَ للَّهِ وَٱلْسُنَصْعَ فِينَ مِنَ إِرْ حَالِ وَٱلسِّكَاءَ وَٱلْوِلْدَ إِنَا لَّذِينَ يَعَوُلُو نَ رَبَّكَ آ أخرجنام وهذوالقريذ الظال أهلها وأجعل لنام لأذلك وليتا وَأَجْعَكُ لَنَا مِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ١٥ الَّذِينَ المَنُوانُقَاتِلُونَ فِي سَبيل ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كُفِّرُوا لُهِنَا تِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّنَاءُ وَلَيْ فَقَا لِلْوَأَأُ وَلِيَّاءَ ٱلشَّيْطَ وَ إِنْ كَيْدَ ٱلشَّيْطَ إِن كَانَ صَعِيفًا ۞ أَلَهُ تِسَوَا لَا لَذِينَ قِيلَهُ مُ كُنُّواً أَيْدِيكُمْ وَأَقِمُواْ الصَّلَوَةَ وَالْوَا الرَّكُوةَ فَلَأَكُنِ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُهٰ ذَا فِي يُؤْمِنُهُ مُ يَغْشُونَ أَلْنَا سَكَنْشَيْدِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْكَةً

وَقَالُواْ رَبَّكَا لِمَكَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِينَا لَوْلِآ أَخْرَتَنَا إِلَآ كَبِلِوَرِيُّ فُلْمَتَكُعُ ٱلدُّنْيَا قِلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرُكُنَ أَتَّى وَلَا تُظَلَوُنَ فِيَيادً ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُذِرِكَكُ مُ ٱلْوَّتُ وَلَوْكُنْ مُرْفِحِ مُنَّتَ يَدَةٍ وَانْضِبُهُمْ حَسَنَةً يَقُولُ إِلَهُ مَاذِهِ مِنْعِنداً لَلَّهِ وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بَقُولُواْ هَاذِهِ مِمْزَعِنداً قُلُكُلُّ مِنْ عِنداً لللهِ قَالِ هَنَوْلاَءِ ٱلْعَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِزَا للَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَا فِي فَين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَّابِ اللَّهِ شَهِيمًا ١ مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْأَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تُولِّى فَمَا أَنْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرْخِفِظً ٢ وَيَوْلُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُ وُأُمِنَ عِندِ لَا بَيَّكَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ عَنْدُالَّذِي نَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُ مَا يُبَينُونَ فَأَعْصَ عَنْهُ وُوَقِكَ لَعَلَىٰ للَّهِ وَكُونَ بأسَّةِ وَكِيلًا ١٥ أَفَلَا يَنْدَبَّرُ وَنَا لْفُرْزَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْلَالَّهِ لَوَجَدُواْ فِيدِ أَخْيِلَانًا كَثِيرًا ١٠ وَإِذَاجًا وَهُمْ أَمْرُمِّنَ ٱلْأَمْنَ أُواْلُوْفِ أَذَاعُواْبِهِ عَ وَلَوْرِدُوهُ إِلَا لَا سُولِ وَالْأَوْلِ الْأَمْرِ مِنْهُ مُرْلَعَيْلَهُ ٱلْذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ وَلُولًا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لِٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُ لَ إِلَّا يَكِيكُونَ فَقَنْ لِفُ سَبِيلِ لَلَّهِ لَا ثَكَلَفُ الْأَفْسَكَ وَجَرِضِ **ٱلْوَبْنِينَ** 

عَسَى اللهُ أَن كُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِلاً اللهُ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةٌ حَسَنَةً يَكُنَّلُهُ إِنْصِيتِ مِنْهَا وَمَن بَشْفَعُ شَفَاعَةً مَسَيِّعَةً يَكُن لَّهُ رُحِفُلُ مِنْهَا وَكَانَا لَهُ عَلَى كُلِّ تَنْعُ مُقِينًا ١٥ وَإِذَا حُتِيتُم بَعِيَّةِ فَيُّوا بِأَحْسَرُ مِنِهَا أُورُدُ وَهَا إِنَّا لِلَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ شَكْرِ كِسِيًّا @ ٱللهُ لا إِلَهُ إِنَّ مُولِيْمُ عَنَّكُمْ إِلَّا يُوْمِ الْقِيكِةِ لارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدُومُن اللهِ حَدِيثًا ١٠ \* فَالْكُرْفِ لَلْنَافِفِينَ فِتَنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَتَهُم عِكَمَتَ بُوَا أَيْرِيدُ وَنَأَن تَهَدُوا مَنْ أَصَلَ لَا لَهُ وَمَن يُضْلِلُ لللهُ فَلَن جَدَلَهُ سَبِيلًا ٥ وَدُوالُوْتَكُفُ رُونَ كَاكُفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَائِيَّذُ وَأَمِنْهُ مُأْوَلِيّاءً حَتَّىٰ ﴾ اجرُوا فِي سِبل للهَ فَإِن تَوَلُّوا فَذُوهُمْ وَأَقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدِيُّهُ مُ وَلَا تَعَّيِذُ وَامِنْهُ مُولِيًّا وَلَانْصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ الَاقَ مِينَاكُمْ وَيَنْهَمُ مِيشَاقًا وَجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْنُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللهُ لَسَاطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَا وُكُمْ فَإِنا عَتَرَ لُوكُرُ فَلَمْ يُقَانِلُوكُ مُواَ لَقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَّمَ فَاجَعَلَ لَلَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٣ سَجِدُونَ اخْرِينَ يُرِيدُونَا أَن يَأْمَنُوكُ رُوّاً مَنُواْ قَوْمَهُمْ حُلَّمَارُدُ وَأَإِلَا لُفِئْكَةِ أُرُكِبُ وَافِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَرِ لُوكُمْ وَلَيْلُقُواْ

الَكُمُ السَّارِ وَيَكُفُوا أَيْدَ يَهُ مَ فَذُوهُ وَاقْتُلُوهُ مُرَافِّةً وَهُمُ وَاقْتُلُوهُ مُرَّتُ تَقِيفُهُ مُنَ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا كُرُعَلِيْهِ مِرْسُلْطَلْنَا مَبْيِنَا ﴿ وَمَاكَانَا لُؤُمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَناً وَمَن قَتَلَمُوْمِنَّا خَطَناً فَخَر يُرْزَقِّيَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّةً إِلَّا أَضْلِهِ مَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُو أَفَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِ أَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَعَنْ بِيرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُ وَمِيكَانً فَدِيَةُ مُسَالَمَةً إِلَيَّا هُلِهِ وَتَخْفِرُ رَقَّةِ مُّوْمِنَةٍ فَنَ لَرْيَجَيْدُ فَصِيكَامُ شَهْرِيْنُ مُنْتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ١٥ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُنْعَيِّلًا فَمُزَا وَمُجَهَنَّهُ خَلِالًا فِهَا وَعَضِياً لِلَّهُ عَلِيَهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُلَهُ عَنَا بَاعَظِيمًا ١٥ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنُوا إِذَاضَرَبْتُمْ فِي سِيلِ اللَّهِ فَنِيَنَوا وَلَا تَقُولُوا لِنَّ أَنْقَ إِلَيْكُ مُ السَّكَ لَمَتُ مُؤْمِيًا تَبْنَعُونَ عَضَ ٱلْحَيَوٰ وَٱلدُّنْ عَافَعِنِدَ ٱللَّهِ مَنَا نِمُ كَثِيرَةٌ حَكَدُ اللَّكُ كُنْمُ مِنْ فَبَالُ فَتَنَّا لَّهُ عَلَيْكُ مُ فَائِيَتُنُواْ إِنَّا لَهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ لَا يَسْنُوي ٱلْقَاعِلُعُنْ مِنَا لَوْمُنِينَ غَيْرُا فُلِيا لَضَرَر وَالْجُنَاهِدُ ونَ فِي سَبِيلِ للَّهِ بأموالمينوأننس برفضك أندأ أنخكع دين بأموا لميروأ فنسجم على اَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَلَاللَّهُ الْكُنْفَا وَضَمَّ لَاللَّهُ الْجُلْهِدِينَ

عَلَالَقُ لِعِدِينَأُجُرًّا عَظِيمًا ١٥ دَبَعِكِ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَدَ ٱللهُ عَنَا فُورًا رَّحِيًا ۞ إِنَّا لَٰذِينَ تَوَفَّنُهُ مُ ٱلْمُلَاّنَكُةُ طَالِمَ أَنفيسهم قَالُوا فِيَمِكُننُهُ قَالُواْكُنَّا مُسْنَصْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ اَلَرْتَكُنْ أَرْضُ الله واسعة فنهاجر وافيها فأولتيك مأوله ترجمت وكوسآء تمييرا الالله الله الله المنطقة المنطب المنطب المناه المنطب المنط المنطب المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنط المنط المنط المنطب المنطب المنطب المنط المنط المنط المنط المنط المنط ال حِكةً وَلَا يَهُ تَدُونَ سَيَبِيلًا ﴿ فَأَوْلَلَبِكَ عَسَى لَلَّهُ أَن يَكُ فُو عَنْهِ مُ وَكَانَا لَلَّهُ عَنُوًّا عَكُورًا ١٠ وَمَنْ لِهَا خِرْ فِي سِبِيلُ اللَّهِ بَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُزَعَمًا عَمَّا كَتِنْ رَا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُخُ مِنْ بَيْنِهِ ، مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَ ثُمُّ يُذِرِكُ الْمُوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَا لَلَّهُ عَفُورًا تُجِيًّا ١٥ وَإِذَا ضَرَبْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُ مُجَاحً *۫ڹ* تَقْصُرُوا مِنَّالِطَّلُوهِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِيَكُمُ ٱلْذِينَ كَفَرَوْ إِنَّا لُكَلفِينَ كَاثُواْلَكُمْ عَدُوّاً مِبْيِناً ﴿ وَإِذَاكُنكَ فِيهِمْ فَأَهَّكَ لَمُزَالصَّلَاقَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُ مُرَّعَكَ وَلْيَأْخُذُ وَٱلْسَلِعَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُ وَافَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْدِ طَآبِفَةُ أَخْرَى لَرَيْصَلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلِيَأْ خُدُولًا بذره وأسلانه وفود الذين كنروالو تغفلون عزاسكي وأمنعت

يَبَيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْكَانَ جُمُّ أَذَى مِن مَّطِ أُوكُنتُ مِنْ مَنْ أَن تَصَعَوا أَسْلِح يَكُمُّ وَخُذُواْ جِذْرَكُمُ إِنَّا لَلَّهُ أَعَدَ لِلْكَافِينَ عَذَا بَاتُهُ بِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَٰوَةَ فَأَذْكُرُواْٱللَّهَ قِيْمًا وَقَعُودًا وَعَلَجُنُو كُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَسَتُ وَفَأَقِيمُوا ٱلصَّكُونَ إِنَّا لَصَكُوا كَانَكْ عَلَالُوْمِنِينَ كِتَلَّا مُّوْقُونًا ٥ وَلَا ثَهْنُواْ فِي الْبَعْكَ وَالْمَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُوْنَ فَإِنْهَا مُرَيَّا لَمُوْنَكَمَا تَأْلَوُنَّ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَا لِللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْحِتَنِ الْمُخْتِلَةَ لَقَنْكُمْ يَّيْنَ لَتَ اسْ بَمَا أَرَلْكَ اللهُ وَلَا تَكُنَ لِلْاَ آبِينَ خَصِيًّا ۞ وَٱسْكَفْ فِرَاللَّهُ إِنَّالَّةَكَانَعَنُوْرَاتَجِيمًا ۞ وَلَا تُجَدِلْعَنِ الَّذِينَ مُجْتَانُونَا فَعُسَّاهُمْ إِنَّا لِلَّهُ لَا يُحِنُّهُ وَكُونَ مِنَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِنُّهُ وَمَنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغُفُونَ مِنَ لَسَّهِ وَهُوَمَعَهُ ۚ إِذْ يُبَتِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ لَقَوْلَـ إ وَكَانَا لِنَهُ بِمَا يَهُ مَلُونَ فِحُطاً ١٥ مَنَا نَتُم هَلَوُلَاء جَلدَ لُتُمْ عَنْ هُمْ فِٱلْحَيَّوْ وْٱلدُّنْيَا فَيَ يُحِيدِلُا لِلْهَ عَنْهُ مُولِّهِ مِّالْقِيْمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٥ وَمَن يَعْمُلُ مُوءًا أَوْ يَظِلِ نَفْسَهُ وَلَّمُ يَسَتَغُفِراً لللهَ يَجِداً للهَ غَفُوراً رَحِيما ١٥ وَمَن كُسِبً إِثَمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى فَسْ اللَّهِ عَلَى فَنْسِ اللَّهِ عَلَى فَاللَّهُ

عَلِيًا حَكِيًّا ١ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِنْكًا لَرُ يَرْم بِهِ عَبِرِيًّا فَفَدِ أَخْلُرُ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١٥ وَلُولًا فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَسْتَ طَّآمِنَةٌ يِّنهُ وَأَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُ مُ مُومَا يَضَرُّونَكَ مِن شَيْعٍ وَأَنزَلَا للهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِكُنَةَ وَعَلَّكَ مَالْزَّكُن تَعَارُوكَات فَصَنْلُ للَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١٠٠ لَاحْيرَ فِي كَثِيرِ مِن تَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بصدَقَةٍ أَوْمَعُهُ وفِيا واصليح بَيْنَ التَاسِ وَمَن يَفْ عَلْ ذَالِكَ ابْنِعَا آة مَرْضَائِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٥ وَمَن أَيْمًا قِنَا لِرَسُولَ مِنْ عَبْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ ٱلْحُدَى وَيَنَّعْ عَيْرَسَيِيلِ ٱلْوُ مِنِينَ نُولِدِ عَمَا تُوَكَّ وَنَصُلِهِ ، جَمَّا وَسَاءَت مَصِيرًا ۞ إِنَّا لَلَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ. وَيَغْفِرُمَادُونَ ذَالِكَ لِنَ يَتَنَا أَوْ مَن يُثْرِكُ بِأَسَّهِ فَقَدْ ضَكَّ صَلَكُلًا بَعِيكًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنانًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُنَا مّريدً اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُومنًا ١ وَلأَصُلَّتُهُمْ وَلا مُنْيَنَّهُمُ وَلا مُرَيَّهُمْ فَلَيْنِّكُنَّ اذَانَا لا نُعْبَعِ يَّهُ مُولَانَا يُرِنَّ خَلُقَ اللَّهِ وَمَن يَجْنِدِ الشَّيْطِينَ وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَيِسَ خُسْرًا نَا مُّبِينًا ١٤ يَعِدُهُ وَيُنِيِّهِ مِوْمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّهُ طُلِّنُ

إِلَّا غُرُورًا ١١ أُوْلَتِكَ مَأْوَلَهُ مُجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحْيِصًا ١ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّالِ بَرْجَي مِن تَحْبُهَا ٱلْأَشْكُوخُلِدِينَ فِيهَا أَبِكًا وَعُدَا لِلَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِلْدَ اللَّه لَّبْسَ إِمَانِيكُ مُولَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِيَاتِ مَنْ مَنْ مَلْسُوءً ايُجْزَبه و وَلا يَجِدْلَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٥ وَمَن يَبْ مَلْ مِنَ الصَّالِحَلتِ مِن حَكِراً وَأَنْتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَلِكَ يَدْخُلُونَا أَجَنَّةً وَلَا يُظْلَوْنَ نَقِيرًا ١٥ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا تِمَنَّ أَسْلَمَ وَجَهَهُ يِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَنَّبُعَ مِلَّةً إِبْرُهِ بِمُحِنِيفًا وَأَنَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرُهِ يُم خِلِيلًا ١٥ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِيَا لَأَرْضِ وَكَانَا للهُ بِكُلِّ شَيْءٍ يَحُيطًا ۞ وَلِيسْ نَفْنُونَكَ فِي النِسَاءُ قُلِ اللهُ يُفْنِيكُ مُرفِيهِ نَ وَمَا يُتَانَعَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَكَهُ ٱلسِّيَآءِ ٱلْكِي لَاتُؤْنُونُهُ نَمَاكُتِ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَا نَتَنِكُوهُ فَ وَٱلْمُسْ نَصْعَ فِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن نَقُومُ وَالْلِيسَاعَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَالَفُعَلُواْ مِنْ خَيْرِفَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١ وَإِنْ أُمَّأُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِمَا نُسْوُرًا أفاغ إصافلا بجناح عكبهماأن ضيا بننها صفا والضفرخ بروانس ٱلْأَنفُسُ الشَّعِ وَإِن تَحْسِنُواْ وَتَشَعُواْ فَإِنَّا لللهِ كَانْ بِمَا تَعْلُونَ خَبِيرًا ١

## الْجَيْزُءُ لِلْمَامِينَ ﴾ ﴿ الْجَيْزُءُ لِلْمَامِينَ ﴾ ﴿ الْجَيْزُءُ لِلْمَامِينَ ﴾

وَلَن تَسْنَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلِنسَاءَ وَلَوْحَرَضْتُمْ فَالاَ تَمْيلُواْ كُلَّ الْمَيْل فَنَذَرُوهَا كُلُفَ لَقَةً وَإِن صُلِحُ أُو تَتَقُواْ فَإِنَّا لَهُ كَانَعَفُو كَرَحِيما ١ وَإِنْ يَنْفُرُ قَايُغُنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَنِكَ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِمًا ﴿ وَلِيَّهِ مَا فِي السَّمَوَانِ وَمَا فِي لَا زُجِنَّ وَلَقَدُ وَضَيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِتَسَمَن قِبَكِمْ وَإِنَّاكُمُ أَيْا تَقَوُّا اللَّهُ وَإِن تَكُفُ رُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَ يَت وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَا لِلَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي لَا أَرْضَ وَكَنَّ إِللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَنْأَ أَيْذُ هِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَلَأَكِ عِاخِرِينَ وَكَانَا لِلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَّمُ عَلَمْ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ فَعِندَا للَّهِ تُواجُ الدُّنْ اوَ الْأَخِرَ فَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيًّا ١ \* يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا كُونُواْ قَوْامِينَ بِالْقِيسُطِ شُهَكَّاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَا أَفْسُكُمْ أُوِٱلْوَالِدِيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِ مِرَّا فَأَلَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تُتَبِعُواْ الْمُوَكَأَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورُا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّا لَلَّهُ كَانَ بِمَا تُعَلُونَ خَبِيرًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ع وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ عَ وَكُنُهِ وَ وَرُسُلِهِ عَ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِيدًا

الشكاة المالكة المالكة إِنَّالَةِ بِنَامَنُواْ ثُرِّكَ فَرُواْ ثُرِّا الْمُواْثُرِّكَ فَرُواْ ثُرُّازْ دَادُواْكُفْرًا لَّذِيكِنَ ٱللَّهُ لِيَعْفِرُ لَكُ مُولَالِهَ فِي يَهُمُ مُسَبِيلًا ٣ بَيْرِ الْمُنْفِقِينَ إِلَّ لَكُمْ عَنَا مَا أَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ بَعَّنِذُ وَنَا لُحِكَفِي مَا فَلِيكَا ءَمِن وُلِأَلْوُ مِنِينَ أَيْنَعُنُونَ عِندُهُمُ الْعِثْرَةَ فَإِنَّا لِعَنَّ لِلَّهِ جَمِيعًا ١٠ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِي أَلْكِ تَنْ إِنَّ فَاسْمِعْتُ وَايَنِ اللَّهِ يَكُفَرُهَا وَلِيْنَهُوْ أَهُا فَلَا نَقَعُ دُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوصُواْ فِي كِدِيثِ غَيْرِهُ عِ إِنَّكُمْ إِذًا مِنْ لَهُمَّ إِنَّا لَلَّهُ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِجَهَنْ مَجِمِيعًا الَّذِينَ يَتُرَبُّونَ بِكُرُفَانِ كَانَلَكُ مُفَعِّيْنَ اللَّهِ قَالُوآ الْمُرْكُنُ مَّعَكُمْ قَانِكَ انْ الْكَنْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓٱ أَلْرُسَنْتُوذُ عَلَيْكُرُ وَمُنْعَكُم مِّنَا لُوُمْنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْكُمْ يَوْمُ الْمِيكَةِ وَكَنْ يَجْعَكُ اللهُ لِلْكَافِينَ مَا كُلُوْ مِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْنُكَفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهُ وَهُوجَ لِدِعُهُ مُوا ذَا قَامُوا إِلَى السَّهَ لَوْهِ قَامُوا كُسُالَ بُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَنْكُرُونَا لِلَّهَ إِلَّا قَلِيكُ ١ شُذَبْذَ بِينَ بَيْنَ دَّلِكَ لَآ إِلَى هَنَوْلُاءَ وَلَآ إِلَى هَنَوْلُاءَ وَمَن يُصْلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سِيلًا ٣ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْلَا تَتَّخِيدُ وَاٱلْكَلْغِينَ أَوْلِيكَاءً مِنْ وُولِٱلْوَمْنِينَ أَتْرِيدُ وَنَأَن تَجْعَكُواْ لِيَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مِّبِينًا ۞ إِنَّالْنَكَوْقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ

# الْجَيْزُولِالْمِنْ ﴾ ﴿ الْجَيْزُولِالْمِنْ ﴾ ﴿ الْجَيْزُولِالْمِنْ ﴾ ﴿ الْجَيْزُولِالْمِنْ ﴾ ﴿ الْجَيْزُولِالْمِنْ ﴾ ﴿

ٱلْإَمْسَفُلِمِينَ التَّارِوَلَنْ تَجِيدَ لَمُسُونِصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْذِينَا بُواُوَأَصْلُمُ أُواَعْنَصَهُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُ مُرِلِّهِ فَأَوْلَتِكَمَّ ٱلْوُ مِنِ مِنَّ وَسَوْفَ يُونْ فِ اللَّهُ ٱلْوُوْمِينِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١١٥ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ شَكْرُتُمْ وَءَامَنَةً وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١٠ لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجُهُ وَالسُّوعِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَا نَالِمَهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٥ إِن شُبْدُواْ خَيْرًا أُوْتُخْ فُوهُ أَوْبَعَ فَوُاعَنِ سُوءٍ فَإِنَّا لِلَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿ إِنَّا لَذِينَ كُفْرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيُرِيدُ وَنَا نَهُ يَرِقُوا أَيْنَا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ عَوْيَةُ لُونَ نُؤْمِنُ بِعَضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ وَنَأْنَ بَتَّيْدُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥ أُوْلَنَكَ هُمُ الْكَلْفِرُونَ حَقَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَ نِفِينَ عَنَا بَاتُهُمِينًا ١٥ وَٱلَّذِينَ امَنُواْ مَالِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَرْنِفَ رِقُوا بَيْنَ لَحَدِمِنْهُمْ أُولَالِكَ سُوْفَ يُؤْمِنِهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ يَسْعَلُكَ أَهُمُ إِلْكِنَا إِلَى نُنزِّلَ عَلَيْهِ مُركِنَا مِن ٱلسَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواۤ أَرِنَا ٱللَّهَ جَمَرَ ۖ فَأَخَذَ تَهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلِمِهِ مُرْثُرُ ٱتَّخَذُ وُاٱلْعِنَلِ مِنْ بَعْدِ مَاجَّآءَ ثَهُ مُٱلْبَ يِنَكُ فَعَنَ فَوْزَاعَنَ ذَالِكَ وَءَالَيْنَامُوسَى مُلْطَلَنَا مَبْدِينًا ﴿ وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ خَنْقِهِ مُووَقُلْنَا لَمُ كُرَّدُ خُلُواْ الْبَابِ مُجَلًا وَقُلْنَا لَمُ مُ لِاَتَّعَدُواْ فِالسَّبُتِ

# وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِينَتُهَا غَلِظًا ١٤ فَمَا نَفْضِهِ مِرْمِيثُنَّهُ مُنْ وَكُفْرُ هُرِئَا يَكُتِ أُللَّهِ وَقَيْلِهِ مُوالْا بِلِيآ ءَ بِعَيْرِجِقِ وَقَوْلِمِيْرُقُلُو بُنَاغُلُفٌ بَلْطَبَعَ اللَّهُ عَلَيْه كُفْرُهُ مِنَالَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا فَلِيلًا ۞ وَكُفْرُهُ مِ وَقَوْلِمِ مُ عَلَى مَنْ يَمَ يُهَا تَكُ عَظِيمًا ١ وَقُولِهِ إِنَّاقَتُلْنَا أَلْسِيمَ عِيسَى أَبْنَ مُرْرَسُولًا لِلَّهِ وَمَاقَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَهَ لَمُنْهُ وَإِنَّا لَذِّينَ أَخْتَكَفُوا فِيهِ لِنِي شَكِ مِنْهُ مَا لَمُديدٍ عِنْعِلْمِ إِلَّا إِنَّا غَالْظَنَّ وَمَا لَمَنْكُوهُ يَقِينًا ١٠ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ الَيْهِ وَكَانَا للهُ عَزِيزًا حَكِما ١٥ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَدِيالِ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِيَةً عَيْوَمَ الْقِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِرْشَهِ بِمَّا ١٤ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَا دُوا حَرَّمْنَاعَلَيْهِ وَطِيَبَ إِلْحُلَفَ لَمُنْ وَبِصَدِّهِ وَعَن سَبِيلُ لَسَوَكِيْرًا ١٥ وَأَخْذِهِمُ الِيَوْاْ وَقَدْ مُوْاعَنْهُ وَأَحْلِهِمْ أَمُوا لَاتَاسِ الْبَطِلُ وَأَعْنُوا لِلْكَفِينَ مِنْهُ مُ عَذَا بَا أَلِيمًا ١ لَكِنَ لِرَوسِ وُنَ فِي الْمِلْمِينُ مُ وَٱلْوَمْنُونَ يُؤْمِنُونَ عَمَّا أَيْرَ لَا لِيُكَ وَمَمَّا أَيْرِ لَ مِ فَكِيلًا وَٱلْقِيمِ مِينَ الصَّلَا } وَٱلْوُفُونَ الزَّكُوة وَٱلْوُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ أُولَتَ إِنَّ سَنُوْبِتِهِ مُأْجُرًا عَظِمًا ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ وَجِ وَالنَّبِيثَ مِنْ مَبْدِهِ ع وَأَوْحَيْنَا إِلَّ

إنرهيكروالمكييل والشحلق وكيتقوب وألأشباط وعيسى وأيوئ



وَيُولُسَ وَهَارُونَ وَسُكِيمَ إِنْ وَالْمِنَادَاوُدِ ذَرَبُورًا ثَنَّ وَرُسُلًا فَذَفَصَصَنَاهُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهِ نَفَصُصُهُ مُ عَلَيْكَ وَكُمُّ اللَّهُ مُوسَىٰ مَكِيلًا ١ رُّسُلًا مُّبُسِّتْرِينَ وَمُندِ رِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّكَاسِ كَلَاللَّهِ يُحِيَّةٌ بُعَدَا لرُّسُ إِ وَكَانَا لَهُ عَزِيزًا حَكِمًا اللَّهِ اللَّهُ يَشْهَدُ مَا أَنزَلَ إِينَا أَنزَلَهُ بِعِلْمِ عَ وَٱلْكَنِّكُةُ يَثُهَدُونَ وَكَفَا إِنَّهِ تَبْهِيكًا ١ إِنَّا لَذَينَ كَنْ رُوا وَصَدُّوا عَن مَبِيلَ لَهِ قَدْضَكُواْ صَلَا بَعِيماً ﴿ إِنَّا لَذَيَّ كَفَرُواْ وَظَلُواْ لَا يَكُنَّا لَكُ لِيَغْفِرَ لَمُنْمُ وَلَا لِهَنْدِ يَهُمْ طَيِهِتًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَمَّتَ مَخْلِدِينَ فِيهَا أَبِكُأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى لِلَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَكَأَيْهَا النَّاسُ قَدْجَاءً كُمُ الرَّسُولُ إِلْحَقِّ مِنْ رَبِّجُ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكُفُ رُواْفَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَ دِوَاْ لاَ رُضِي وَكَانَا لَهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١٥ يَتَأَمْلُ الْكِتْبِ لَاتَّغْلُواْ فِي بِيكُرُولًا تَقُولُواْ عَلَىٰ لِلَّهِ إِلَّا أَخَقُّ إِنَّمَا ٱلْمِسِيحُ عِيسَىٰ بْنُمِّرْتِمْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكِلِمَتُهُ وَ ٱلْقَتْلَهِ ٓ إَلَهُمْ يَمْ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا إِللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَانَقُولُواْ ثَلَثَةُ أَننَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ وَاحِدُ سَبْحَكَنَهُ وَأَنَّكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مَا فِي السَّمَ وَابِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكُفَّى بِأَلَّهِ وَكِيلًا ۞ لَن يَسْتَنكِمَ ٱلْسِيمُ أَن كُوْنَ عَبْدًا يِّهِ وَلاَ ٱلْكَابَرِكَةُ ٱلْفَرِّيونَ وَمَن سَنتنكِفَ عَنْ عِبَادَيْهِ - وَيَسْتَكُبُر فَسِيحَتْهُ هُر

إِلَيْهِ بَمِيعًا ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَجَالُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِّمُ مُمَّا لُحُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ عَ وَأَمَّا أَلَّذِينَ سَتَنكَفُواْ وَأَسْنَكُ مَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَا بَا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَمُعْمِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَا يَكُمُ ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُرُبُهُ نُ مِّن تَرْبَكُرُوا لَزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مِّبْينًا @ فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْنُصَمُواْ بِهِ عَنْسَيْدِ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّينَهُ وَفَضْلِ وَيُهُدِيهُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْنَقِيمًا ١٤ يَسْنَفُنُو تِكَ قُلْ لِللهُ يُفِينِكُمُ فِي ٱلْكَلَكَةِ إِنَّا مُرْزُّا هَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَ الْصِفْمَاتَ كُووَهُو بَرِثُهَآ إِن لِّمْ يَكُن لَمَّا وَلَذُّ فَإِن كَانَتَا أَثْنَكَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّكْثَانِمِيًّا تَرَكُّ وَإِنْ كَانُوْ أَلِخُونَةً رِّجَالًا وَنِيكَاءً فَلِلذَّكَ مِثْلُحَظِّ ٱلْأُنْتَ مِنْ عُيْرَان تَضِيلُواْ وَاللهُ بِكُلِّ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ يَتِينُ اللهُ لَهِ الاآية ٢ فنزلت بعفات في جحت الوداع

﴿ الجَيْنُ السَّاذُينَ ﴾ يَنَأَيُّهُ الَّذِينَ الْمَنُواْ لَا يَحِلُّواْ شَعَا بِرَاللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْمُدَّى وَلَا ٱلْقَلَيْدَ وَلَا ۚ آمِّينَ ٱلْبَيْنَ أَكُمَ مَيْ بَعَوْنَ فَضْلًا مِّن زَبْهِ مِوْ وَصْوَاتً وَإِذَا حَلَنْتُمْ فَأَصْطَادُ وَأُولَا يَجْمَنَّكُ مُنَّكُمْ مُثَّنَّانُ قُومٍ أَنْ صَدُّ وَكُرْعَنِ ٱلْسَجِدِٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَكَالِيرِ وَٱلنَّعْوَى وَلَاتَعَا وَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَٱلْعُدُونِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّا لَهُ شَكِدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وَ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُولَكُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآأُهُ لِلْخِنْدِيرِ وَمَآأُهُ لِلْخِنْدِيدِ وَالْخُنْفَةُ وَالْمُوفُودَةُ وَٱلْمُرَّدِيَةُ وَٱلْتَطِيحَةُ وَمَآأَكُ لَا لَيْسَبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَا لَيْسِ وَأَن سَنَفَتِهِ وَأَ إِلْأَزُكُمْ ذَاكِمُ فِينَةً كَالْمُوْمَ يَضِلُلِّذِينَ كَفَترُو أَمِن وِينِكُمْ فَلَا تَغْشُوهُمُ وَاخْشُونِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرْدِينَكُمْ وَأَتْمُنُ عَلَيْكُمْ يعُمَنِي وَرَضِيكُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنَا صَطُرَّ فِي خَصَةٍ غَيْرُمُتِكَ ايْفٍ لَّإِنْ أَيْ إِنَّالِلَّهُ عَنْ فُولٌ رَّحِيثُم ۞ يَسْنَانُونَكَ مَا ذَا أَجَلَ لَمَكْمُ قُلْ أَجِلَّ لَكُنْمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَاعَلَتُ مِّنَا لِمُوَادِحِ مُكَيِّبِينَ ثُعَيِّلُونَهُنَّ مِيَّا عَلَىَكُمُ ٱللَّهُ فكُوْ أَيِّنا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُرُ وَالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّه سييعُ ٱلْحِسَابِ ١٤ ٱلْوَمُ أُحِلَّاكُمُ ٱلطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئِبَ وِلُّكُمْ وَطَعَامُكُ رِحِلُكُ مُولَأَكُمُ مَا لَأُومُ مِنَا لَؤُمِنَاتِ وَالْحُصَّنَاتُ مِنَا لَؤُمِنَاتِ وَالْحُصَّنَاتُ

### 

مِزُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِمِن قِبَلِكُمْ إِذَاءَ الْيَتُوهِنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَهُ سَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْلَانًا وَمَن يَكُفُرُ الْإِعْنَ فَقَدْحَ ِطَ عَلَهُ وُ وَهُوَ فِي الْأَخِرُ وْمِنَ أَلْخَاسِرِينَ ٤ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ إِذَا فَهُمْ إِلَى الصَّلَوْف فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ لَرَافِنِ وَأَمْسَكُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَالْكَمْنِينَ وَإِن كُنْتُ رُجُنبًا فَأَطَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّا وْعَلَىكَ فِي أَوْجَآءَ أَحَدُ كُمِن كُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْلَكُمْ شُمُّ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْمَآءً فَلَيْتَمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَعُواْ يُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ رَّنْهُ مَا يُرِيدُاللَّهُ لِجَعْلَ عَلَيْكُ مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِ رَكُ وَلِينِمَ نِعْنَهُ عَلَيْكُمْ لِعَلَمَ كَالْحُمْ تَشْكُرُونَ ١٥ وَاذْكُرُ وَانْ يَعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمِيثَاقَهُ ٱللَّذِي وَاثْفَكُمْ بِهُ حَ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهُ إِنَّا للَّهَ عَلِيمُ بِنَا يِنَالَصُّدُورِ ١ يَنَأَيُهُا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا قَوَ ٰ مِينَ بِنَّهِ ثُمَّ مَنَّاءَ بِٱلْقِسْطَ وَلَا يَجْرَمُنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمٍ عَلَيْ لَا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَوْرَ لِلتَّقُوكِي وَاتَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ جَيْرِ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَذِ لَكُمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرَعَظِيكُمْ وَالَّذِينَكَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَانِنَا ٱلْوَلَيْكَ أَضْعَكُ إَلِجَيهِ ١٥ يَآيُهُا ٱلَّذِينَ امَنُواْ أَذْكُرُ وَانِعُ مَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ

﴿ الجَيْنُوَالسَّالُونَ ﴾ إِذْ هَمَّ قُوْمٌ أَن يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُنَّ أَيْدِيهُمْ مَعَ حَمَّرُاتُقُواْ اللّه وَعَلَى آللَّهِ فَلْيَنُوكُ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ \* وَلَقَدْ أَخَذَا لَلَّهُ مِيشَقَ بَيَ إِسْرَءِ يلَ وتَعَثَنَا مِنْهُمُ أَنْنَ عَشَرَ يَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّمَعَكُمْ لَجِنًا قَمَّتُ مُ الصَّلَوة وَ الَّذِينَ مُ ٱلزُّكُوةَ وَءَ امَّنتُ مِرْسُلِي وَعَزَّزَ يَحُوهِ مُواَّ قُومَتُ فِي أَلَهُ قَرْضًا حَسَنًالَّا أَكُفِرُنَّ عَنَكُرْسِيّنَا نِكُرُ وَلا ذُخِلنَكُ مُجَنَّاتٍ تَجْبِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنَ كَنَارَ بَعْدَ ذَالِكَ مِن كُمْ فَقَدْ ضَكَّ لَسَوْآءَ السَّبِيلِ ١٠ فَيَا نقَّضِهِ مِعِيثُكُمَّ هُمُ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلُنَا قُلُوبَهُ مُرْقَدِسِيَّةً يُكِرَّهُ وَلَأَكَ إِعَن مُّوَاصِيهِ إِن وَنُسُواْ حَظًّا إِمَّا ذُكِّرُواْبِ إِن وَلَالْزَالُ تَظْلِمُ عَلَىٰ حَالِمَ إِن وَينْهُمْ إِلَّا فِلْيَاكَرِينَهُ مَ فَاعَفُ عَنْهُ مُ وَأَصُغَ إِنَّا لَلَّهِ يُحِيُّ الْحَيْدِينَ ١ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓأَإِنَّا نَصُلَرَكَأَ خَذُنَامِيتَ لَقَهُ مُوَنَسُوا حَظًّا مِّنَّا ذُكِّرُوا بِهِ ٥ فَأَغُرُبُ بَيْنَهُ مُوالْفَكَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ الْقِينَةِ وَسُوفَ يَبْبَعُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانْوُايْصْنَعُونَ ١٤ يَكَأَهُ لَ الْكِتَابِ قَدْجَاءَ كُرْرَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثْيرًا بِمَّا كُنتُ رَخُ عُولًا مِنَا لَكِهِ وَيَعْ عَولًا عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءَكُمُ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكِيَتُ مِّنِينٌ ﴿ يَهُدِى بِهِ ٱللَّهُ مِنَ أَتَّبَعَ رِضُوانَ وُسُجُلَ ٱلسَّلَا وَيُغْرِجُهُ رَمَّنَ الظُلُونِ إِلَى النَّورِ إِذْ بنه ع وَيَهْدِيهِمْ إِلَى السَّلَامِ وَيُعْدِيهِمْ إِلَى

### الم المنونة المتازية له المواقعة

صِرَاطِ مُسْنَقِيمِ ١٣ لَفَذَ كَنْتَوَالَّذِينَ قَالُوآْ إِنَّا لِلَّهُ هُوَ ٱلْسِيمُ ٱبْنُ مَنْ يَكُم فُلْ فَنَ يَمْ لِكُ مِنَ اللَّهِ شَنْ يَا إِنْ أَرَادَ أَن يُهُ لِلْكَ الْسِيمَ أَبْنَ مَنْ يَمْ وَالْمَعْ وَمَن فِاْلاَّرْضِ جِيعاً وَلِيَهِ مُلكُ السَّمَلَابِ وَٱلْأَضِ وَمَا بِيْنَكُمْ يَعَلَيْهُ مَا يَسَاَءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّنَتُى عَدِيرٌ ۞ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَٱلنَّصَلَرَى خَوْلَ بَنْكُوا اللَّهِ وَأَحِبَا وَالْهُ فُلُولِمُ يُعَذِّ بُكُرُبِذُ نُوْبِكُمْ بِلْأَنْتُم بَشَرْبُمَنْ خَلَقَ يَعْفِرُ إِنَّ يَثَاءَ وَيُعَذِّبُ مَن بَيَّنَاءُ وَلِيهِ مُلْكُ السَّمَوَ بِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مُمَّا وَالَّيْوِٱلْمَصِيرُ فَ يَكَّامُلُ الْحِكَانِ قَدْجَاءً كُرْرَسُولُنَا يُبَيِّنُ أَكُمْ عَلَى فَتُرَوْمِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ نَقَوُلُواْ مَاجَآءً نَامِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَدِيرٍ فَقَدْجَآءَكُم بَشْيُرُ وَنَدِيرُ وَاللَّهُ عَلَ كَلَّ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَا فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَوَجَعَكُمُ مُلُوكًا وَاتَّكَرُمَّا لَرُنُونُ فِأَحَلَ مَنَ الْعَلِينَ ﴿ يَعَوْمِ الدُّخُلُوا ٱلْأَرْضَ كُلُقَدَّتُهُ ٱلْنَى كَتَبَا لَنُهُ لَكُرُولًا تَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَذْ بَارِكُرُ فَنَقَلِبُواْ خَلِيهِ بِنَ ﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى آيَخُ وَجُوا مِنْهَا فَإِن يُخْجُواْ مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٣ قَالَ رَجُلَانِ مِنَّالَّذِينَ يَحَافُونَا نَعْمَ ٱللَّهُ عَلِيَّهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِ مُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُو ۚ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى للّهِ

## عراب الجينوالساذين له عروب المجينوالساذين اله عروب المجينوالساذين الم

فَوَكَ لُوْ أَلِن كُنْ مُرْمُوْ مِنِينَ ۞ قَالُواْ يَلُو سَخَالِنَّا لَرْ نَّدْخُلَيّا أَبْداً مَّا دَامُواْ فِيمَّ أَفَا ذُهَبُ أَنْ وَرَبُّكَ فَقَائِلًا إِنَّا هَا مُنَاقَعِدُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأُخِي فَأُفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَلْقَوْ مِ ٱلْفَيْسِقِينَ ١٥ قَالَ فَإِنَّهَا نُحْيَّهَ فُعَلِيْهِ عِلْرُبِعِينَ سَنَةً يَتِيهُ وَنَدِفَ ٱلْأَرْضَ فَكَ فَأَسَعَلَى ٱلْفَوْمِٱلْفَاسِقِينَ ﴿ \* وَٱلْلَعَلَيْمَ نَبَأَ ٱبْنَى ۚ ٱدَمَ بِٱلْحِقِّ إِذْ قَرَّبِا قُرْبَانًا فَنُقِبُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَرْيُنَقَبُلُ مِنَا لَأَخْرِقَالَ لَأَقْتُكُنَّكُّ قَالَا إِنَّا يَنَقَبُلُ اللهُ مِنَ النَّيْدِينَ ١٠ لَهِنُ بَسَطِكَ إِنَّ يَدَكَ لِنَقْتُ لَنِي مَا أَنَا بِكَاسِطِ يَدِي إِيُّكَ لِأَقْنُلُكُّ إِنَّ لَخَافُ إِلَهُ رَبَّ الْعَكِينَ ۞ إِنَّ إِنْدُأَن تَبُوَّأَ بِإِنَّى وَإِثْمِكَ مَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابُ التَّارِ وَوَالِكَجَرَ وَالطَّالِمِينَ ۞ فَطُوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قِنْلَ خِيهِ فَقَتَ لَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ أَلْخَلِسِينَ ۞ فِتَعَثَ لَلَّهُ عُسُرًا بَا يَّجُثُ فِالْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كِيْفُ فِي لِي سُوْءَةً أَخِيةٍ قَالَ يَوْلِكُمَّا عَجَزْتُ أَنْأَكُونَ مِثْلَهَ لِمَا ٱلْفُرَابِ فَأُوارِي سَوْوَةَ أَخِي فَأَصْبَعُ مِنَ التَّدِمِينَ ٣ مِنْ أَجْلِ اللَّكَ كَنْبَنَا عَلَى بَيْ إِسْكَ إِيلَ لَهُ وَمَن قَتَلَ فَسَا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِالْأَرْضِ فَكَأَنَّا قَتَالَاكُ اسْجِيعاً وَمَنْ أَحْياهَا فَكَأَنَّمَا آخَيا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِنَاتِ ثُمَّا الْحَيْدِ الْمَامَةُ مُعَدَّدُ اللَّهَ

# فِي الْأَرْفِ كَاسُرُونُ ﴿ إِنَّا كَا كُنَّ وَاللَّهُ مِنْ يُكَارِيُونَا لِلَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَيْعُونَ فَالْأَرْضَ فِسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِلِّهُ أَا وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مُوَارْجُلُهُ مِنْ خِلْنِ أُوْلِينِ فَوْاْمِنَا لَأَرْضِ ذَلِكَ لَكُ مُرْخِرْي فِي الدُّنْتِ أَوَلَمُ مُرْفِي ٱلأَخِرَةِ عَنَا بُعَظِيْرِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ فَابُواْمِنَ قَبْلِ أَن تَعَنَّدِرُ وَاعَلَيْهُمِّ فَأَعْلَوْا أَنَّالِلَّهُ عَنْ فُورُ رَحِيمُ ١٤ يَنْ إِنَّا لَذِينَامَنُوا اتَّقَوْا اللَّهُ وَأَبْنَعُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَكُمْ نُفُلِكُونَ ١ إِنَّا لَّذِينَ كَفْتُرُواْ لَوَّأَنَ لَمُ مُمَّافِياً لأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مِعَاهُ لِيَفْ نَدُوابِهِ عِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِيْلَةِ مَا تُقَيِّلَ مِنْهُ مُ وَلَهُ مُ عَنَا كِأَلِي مُ هِي يُرِيدُونَا أَن يَخْجُواْمِنَ النَّارِوْمَاهُ بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَمَنْ عَنَاكِ مُقِيدُ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَاجَزَاءُ نِمَاكَسَبَانَكَلَامِزَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَزِيْحَكِيمُ اللهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَاصْلِحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّالَةَ عَنْ فُورٌ رَّحِيُّم اللَّهِ الْمُرْتَفَ إِنَّاللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَفِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَتَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ \* يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَخْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسُلِرِعُونَ فِي الْصَعْفُرِمِنَ الْذِينَ قَالُواْءَ امَنَا بأفواه بينوكر تؤمن فلوبه شرومز ألذين ها دُواسَمَاعُون لُلكذب

مَنْعُونَ لِقُوْمِ الْحَرِينَ لَرُياً تُوْكَ يُحَرِّفُونَا ٱلْكِلْمِ مِنْ مَدِمُ وَاضِعِهِ عَايَةً إِنَّا وُبِيتُ مُ هَانَا فَخُذُوهُ وَإِن لِمُرْتَوُّ تِنَّهُ وَالْحَدَرُوا وَمَن يُرِدُ ٱللهُ فِيْنَكُهُ وَالْن عَلِكَ لَهُ مِنَ لَلَّهِ شَنِيًّا أُولَاتِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطلَّهَ وَقُلُو يَهُمُ لَكُمُ فِالدُّنْيَاخِزُنَّ وَلَمُسُمِفِٱلْآخِرَهِ عَنَاكُ عَظِيْمِ ۞ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ عَلُونَ لِلشُّفِّ فَإِنجَاءُ وَكَ فَأَحَكُم بِنَّ فَهُ أُوْأَعُرُ مَنْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُ مُ فَالنَّ يَضُرُ وُكَ سَنْيَا قُوانَ حَكَمْتَ فَأَخْكُم بَيْنَهُ مُ مِا لُقِسَطٍ إِنَّاللَّهَ يَجُنُ الْفُسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُ مُزَالِنُورَنَّهُ فِيهَا حُكُوا للَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَيْكِ بِٱلْمُؤُمِّنِينَ ﴿ إِنَّا أَزَلْنَا لْقُورَنَةً فِيهَا هُدِّي وَنُورُ رُبِي كُرُيهَا ٱلنِّي يُونَالَّذِينَ أَسْكُوا لِلَّذِينَ هَا دُواْ وَالرِّيَانِيوُنَ وَٱلْأَحْبَادُ بِمَاٱسْتُحْفِظُ وُامِن حِكَتْبُ اللَّهِ وَكَا فَوْا عَلَيْهِ شُهَكَآءً فَكَرَ تَحْنَتُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِكَايَلِيٓ ثَنَّ كَا قِلِيلًا وَمَن لَّذَيِّكُمْ بِمَا أَنَّ لَا لَهُ فَأُولَتِكَ هُو الْكَنْمِ وَقَ هُ وَكُنْبُ عَلَيْهِمْ فِهِ ٱلْنَالَنَفْسَ بِٱلِنَفْسِ وَٱلْمَيْنَ بِٱلْمَيْنِ وَٱلْأَفَ بِٱلْأَنفِ وَالْأَذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْحُهُ وَعَمَاصُ فَنَ تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُ كَفَّارَةُ لَّهُ وَمَنْ لَيْحُكُم عَمَا أَنزَكَ اللَّهُ فَأَوْلَلَهِكَ مُمُ ٱلظَّلِيلُونَ @

وَقَفَيْنَا عَلَيْ َ اتَّالِهِ رِبِيسِكُ بْنِمْ لِمُرْصَدِ قَالْنَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ اللَّهُ رَبَّةً وَءَ انْبَعَهُ لإنجي آفيه هُ دُى وَنُورٌ وَمُصَدِّدٌ قَالِمًا بَيْنَ يُدَيِّهُ مِنَ التَّوْرَنَهُ وَهُدِّي وَمُوْعِظَةً لِلْنَّقِينَ ۞ وَلِيَ كُرُأَهُ لُلْ لِإِجْدِلِ بَمَا أَنزَلَا لَلَهُ فِي فَوَمَن لْرِيَكُمْ بِمَا أَنزَلَا للهُ فَأَفْلَتِهِ فَهُو ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِحَابَ بِٱلْحِيِّمُ صَدِّقًا لِلَّا بَيْنَ لَدُ يُهِ مِنَ الْحِسَّلِ وَمُهَيِّيًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مُنِمَّا أَنِزَلُا لِلَّهُ وَلَائْتَبِعُ أَهُوٓاءَ هُمْ عَسَّاجًاءً كَمِزَا كُوَّلُكُمَّ جَعَلُنَا كُمْ شِرْعَةً وَمُنْهَاجًا وَلَوْشَاءً اللهُ تَجْعَاكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِر. لِيَبْلُوَكُونِهِ مَاءَاتَكُمْ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَا بِإِلْمَا لِنَدِمْ جِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنَتِئُكُم عَاكُنْتُ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ۞ وَأَنِأَحُكُم بِنِّهُم بِمَآأَ نَزَلَاللَّهُ وَلَائَتَيْعُ أَهُواءَ هُرُوا حَذَرُهُمْ أَن يَفْنِ ثُولًا عَنْ بَعْضِمَا أَنزَلُ لِلَهُ إِلَيْكُ فَإِن تُوَلِّواْ فَأَعْلِمُ أَنَّمَا يُرِيدُا لِلَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضٍ ذُنو بِهِمْ وَإِنَّ كَيْضِيرًا مِنَ لَنَاسِ لَفَ سِقُونَ ﴿ أَفَكُمُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَمَا لِقَوْ مِنُوقِنُونَ ۞ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ لَالْتَخْدُواْ الْيَهُود وَالنَصَارَيْ أُولِياءً بَعْضُهُمْ أُولِياءً بَعْضٍ وَمَن بَتُولَفُ مِن حُمُواً إِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّاللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِدِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فَ قُلُومِ مَصْ

يُسُرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَكَأَن تَصِيبَ ادَّا بِرَهُ فَعَسَى اللهُ أَن أَيْ بِٱلْفَيْمِ أَوْامْرِيْنْ عِندِهِ فِيضْمِحُواْ عَلَىمَا أَسَرُوا فِي أَنفُ مِهِ مُزَادِمِينَ ٥٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ۚ امَنُواْ أَهُوَّ لَاءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمِنِهِمْ إِنَّهُ مُلَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعَمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَلِيرِينَ ۞ يَكَأَيْهَا الَّذِينَ امَنُواْ مَنْ مُزَدَّمِينُكُمْ عَنْدِينِهِ عَفْسَوْفَ بِأَتِيَا لِللَّهُ بِقُوْ مِرْجُبِهُ مُوكِيجُ وَنَهُ وَأَذِلَّهِ عَلَى لُوَّمِنِينَ أُعَنَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَلِهِ دُونَ فِي كِيلُ لِلَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِحٍ ذَ لِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَئَآءُ وَأَلَّهُ وَاسِمُ عَلِيْمِ ١ إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ المَنْوْاالَّذِينَ يُفِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ ۞ وَمَن بَهُوَ لَأَللَّهُ وَرَسُولِهُ وَٱلَّذِينَ الْمَنُواْفَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفَالِبُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٓ ٱمَنُواْ لَا تَغِّذُواْ ٱلَّذِينَ لَقَحَذُ وَأُدِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْكِ مِن مَبَلِكُمْ وَٱلْكُفْتَ ارَأَ وَلِيآءَ وَٱنَّقُوا اللَّهَ إِن كُنكُم مُّونُ مِنِينَ ۞ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْ مُؤْمِنِينَ مُزُوا وَلِيبًا ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُقُورٌ لَّا يَعْفِولُونَ ۞ قُلْيَا أَمْلَ الْكِتَاب عُلْنَقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ المَنَّا بِٱللَّهِ وَكَآ أَنْزِلَا لِيُنَا وَكَاأُ نِزَلَمِنْ قِبُلُ وَأَنَأْ حَنْزُكُمْ فَلْسِقُونَ ۞ قُلْهَلْ أَبْنِكُمْ بِنَكْرِيْنَ ذَالِكُ مَثُوبَةً

عِندَاللَّهِ مَن لَّمَتُهُ اللَّهُ وَعَضِيعَ لَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِسَرَدَةُ وَالْحَنَانِيرَ وَعَبَدَالطَاعَوُ كَأُولَيْكَ شَرُّمْكَ أَلَا وَأَصَالُكُنْ سَوَّاءِ ٱلسَّبِيل ١ وَإِذَاجَا ۚ وَكُمْ فَالْوَاءَ امَنَّا وَقَدْ ذَّ خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ فَدْخَرَجُوا بِهِۦَوَاللَّهُ أَعْلِيْهَا كَانُواْ يَكْتُونَ ١٥ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُ مُرِيْكُ رَعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِ مُ الشُّعْتَ كِبْسُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهَا هُمُ لرَّ بَنَيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُعَن قَوْلِمُ مُلَائِثُمَ وَأَكْلِهِمُ السُّعَٰكُ لَبِنْسُكُما كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٤ وَقَالَنَا لَيْهُو دُيِّكَاللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ بَهَا لُهُ مَبْسُوطَنَا نِ بُنْفِيْ كَيْفَ يَشَآَّءُ وَلَيْزِيدَ تُ كَثِيرًا مِّنْهُ مِمَّا أَبْرَلَ الْيُكَومِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَةِ كُلَّا أَوْقَدُ وَأَنَارًا لِلْمَرْ إَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَآلَهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَلَوْأَنَّا هُلَ الكِتَابِ المنواوَاتَقُوَالكُفُ رَاعَنْهُ مُسَيًّا تِهِمُ وَلأَدْخَلْنَكُمْ جَنَّاتِ ٱلتَّكِيمِ ﴿ وَلَوْأَنْهُ مُواْ الْقُورِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَكَا أَيْزِلَا إِلَيْهِم مِّن رَبِهِ مُلا كُلُواْمِن فُوقِهِ مُومِن عُنِّا رَجُلِهِ مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُقْتَصِدً " وَكِنْ يُرْمِنْهُ مُرْسَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهُ الرَّسُولُ بَلِّغُ مَّا أَنُزِلَ إِلَيْكَ

﴿ الْجَيْنُ السَّالَةِ لَا ﴾ ﴿ الْجَيْنُ السَّالَةِ لَا الْجَيْنُ السَّالَةِ لَا الْجَيْنُ السَّالَةِ لَا الْ مِن دِّبِّكَ وَإِن أَرْنَفْ عَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْكَهُ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ لِكَايِظُ إِزَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي الْفَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ۞ قُلُهَا أَمْلَ الْكِتْبِ لَسَبُرْعَ لَا تَنْ عَلَيْتَنَى عَتَى تْقِيمُواْ النَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَا لَيْكُمْ مِّنِ رَبِّكُمْ وَلَيْزِيدَ تَّكَتْنِرًا مِنْهُ مِمَّا أُنِزِلَإِلِيْكِ مِن زَّيْكِ طُغُيَلْنَا وَكُفراً فَلَا نَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَكُولَ صَالِحًا فَالْآخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَبُونَ ١٠ لَقَدُ ٱخَذْنَامِيتَاقَ بَنَيَابِسُرَةِ بِلَوَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَّاكُكُمَّا بَمَاءَ هُرِسُولُا عِمَالَانَهُوَيَأَنفُسُهُمْ وَيِقِتًا كَذَّبُواْ وَفِيقِتًا يَقْتُلُونَ ۞ وَحَسِبُواْ الْاَتَكُوٰنَ فِنْنَةٌ فَعَنَمُواْ وَصَمُواْ ثَرَّ فَاجَالُهُ عَلَيْهِمْ ثَرْعَوْاْ وَصَمُواْ كَثِيرُ يِنْهُ عُرُواُلَهُ بُصِيرُ كَايَعَ كَالُونَ ۞ لَقَذَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنْ ٱللَّهُ هُوَ الْسِيمُ ابْنُ مُرَيِّزُ قَالَالْسَيخُ بَنْبِي إِنْرَ إِيلَاعْبُدُوااللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّومَا الطَّالِمِينَ مِنْ أَضَارٍ ١ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ فَالْوَاْإِنَّا لَهُ تَالِثُ تَلَاثُهُ وَمَا مِنْ إَلِهِ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّرَيننهُ واعتماية ولون لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كُفَرُوامِنهُم عَنَاكِ البِيرُ اللَّهُ أَفَلَا يَنُونُونَ إِلَى اللَّهِ وَلِينَ لَغَيْرُونَهُ وَاللَّهُ عَنُونٌ وَيَعْدُ

# مَّا ٱلْسَيْمُ ٱنْ مُنْ إِلاً رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِسِدِّ يقَتْ كَانَايَأْكُلَانِ الطَّعَامِّ انظر كَيْنَ بُدِّينَ لَمُعُوالاِّ بَلْتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْأَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إَلَّهِ مَا لَا يَمَٰ لِكُ كُكُرْضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَاللَّيْمِيمُ الْعَلِيمُ فَ قُلْيَّا هُلَالْكِ عَلَى لَاتَّغَلُواْ فِي يِنْكُمْ عَيْرَ أَلْحَقّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهُو آءَ قُوْمِ قَدْ صَهُ لُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَصَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ لَٰعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْمِنَ بَنِي إِسْرَاء بِلَعَكَى لِسَانِ دَاوُدَة وَعِيسَى أَبْنَمْ مُرَّدَ الكَ بِمَاعَضُواْ وْكَانُواْ يَعْنَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَنْنَا هُوْنَ عَنْ مُنْكِرُ فَعَالُونُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْ عَلُونَ ١ تَرَيَّا كَيْرًا مِّنْهُمْ يَنْوَلُّوْنَا لَّذِينَ كَفُرُواْ لِبِشْ مَا قَدَّمَتْ لَمُمْ أَنفُهُمُ أَنْ يَخِطَ أَللَّهُ عَلَيْهِ مِرْوَفِي لَعَنَابِ مُرْخَلِدُونَ ١٥ وَلَوْكَانُواْنُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنِولَ إِلَيْهِ مَا التَّخَذُو مُرْأُولِيٓاءَ وَلَّكِنِّكَ ثِيرًا مِنْهُ مُولِيقُونَ ٥ \* لَتِهَدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَا وَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ ٱلْهَوُدَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوْ أَوَ لَتَجِدَنّ قُرِيهُم مُّودًةً لِلَّذِينَ امْنُوا الَّذِينَ قَالَوْ إِنَّا نَصُكُرَ كَا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيدِيدِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُ مُرْلَايَسْتَكُبْرُونَ ١٥ وَإِذَا سَمِعُوا مَمَّا أُنْزِلَا لِكَالْرَسُولِ نَرَكَأَ عَيْنَهُ مُ رَقِفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَ هَوْ أُمِنَ الْحَقَّ بَعْوُلُونَ رَبَّنا ٓ امَنَّا فَاكْمَبُنَا

﴿ الجَنْوَالسَّاعِ ﴾ ﴿ الجَنْوَالسَّاعِ ﴾ مَعَ ٱلشَّلْهِدِينَ ﴿ وَمَالَنَا لَا نُؤَيِّنُ إِللَّهِ وَمَاجَآءً نَا مِنُ أَيْحٌ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُّنَامَعُ ٱلْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنَّا لَهُ مُواللَّهُ بِمَا قَالُواْجَتَ نِي تَجْرِينَ تَخِيْهَا ٱلْأَنْهَا وَخَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَجَزَّاءُ ٱلْحُيْسِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَنْرُوْاوَكَذَّ بُوْا بِحَايُدِينَا اوْلَلِكَ أَضْعَكِ الْجِيْدِ فَ يَتَأْيَا الَّذِينَ المَنْواْ لَا يُحْمِواْ طَيَّبَتِ مَا أَحَلُ للهُ لَكُمْ وَلَانَفْتَدُواْ إِنَّا لللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَنَّدِينَ ١ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَكَالًا طَيْبًا وَاتَّقَوُااللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ يِهِ مُمُوَّمِنُونَ ۞ لَا يُوَّاخِذُ كُرُانِيَّهُ بِٱللَّفُوفِيُّ أَيْمَانِكُمُ وَلَاكِن يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ رَاطْعَا مُعَشَّىٰ مِسَلِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِهُ نَأُ هِلِيكُمْ أَوْكِينُونُهُ مُ أُوْتَعُمْ رُوسَيِّ فَنَ لَمُ يُجِدُ قَصِيَامُ رَّلَتَهُ أَيَّا مِ ذَالِكَ كَفَارَهُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا كَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيْنُ لَدُ لَكُرُ اكِنِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُ وَنَ ٣ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَعْرُوَ ٱلْمَيْسِرُوا لْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَكِلَ لَشْكَ طَلَيْن فَأَجْنَيْبُو الْعَلْكُ مُنْفُلُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُانُ أَن يُو قِمَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِأَلْخُرُ وَٱلْمِيشِيرِ وَبَصُدَّكُمْ عَن ذِكْمِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰهُ فَتِمْ أَنْ وَأَنْ مُونَا ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَآحُذُ رُواْ

## فَإِن تَوَلَّيْتُ مُواَ عَلُوٓاً ثَمَّا عَلَى رَسُولِنِا ٱلْبَلَعُ ٱلْبُينُ ١٤ كَيْسَعَلَ الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّالِحَتِ جُنَاحُ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَا مَا الْقَوَاقُ الْمَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمُّ الْقُوانَ المَنوانِ آلَقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِالِحُسِنِينَ ١ يَّا أَيُّ اللَّذِينَ المَنُواْلِيَلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْعِينَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَآيَدِيكُمْ وَرِمَا خُكُرُ لِيعَنَا لِمَا لَلَّهُ مَن يَخَافُهُ وِبِالْغَيْبِ فَمَنَ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَكُهُ و عَنَاجُ أَلِيكُ ١٤ يَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ امَنُوا لَا نَقْتُ الْوَالصَّيْدُ وَأَنتُو رُمُ وَمَن قَتَلَهُ مِن كُمُّتَعَمَّدا لَهُ آءٌ مِنْ لُمَا قَتَلَمِنَ النَّصَيْحَ كُم بِهِ عَدُواعَدْ لِ مِّنْكُمْ هَدْيَابِلِغَ ٱلْكَتْبَةِ أُوْكَفَّلَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَأُوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيدُوقَ وَبَالَا مُرْفِعُ عَفَا اللَّهُ عَمَا سَلَفَّ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَقِهُ اللَّهُ مِنْدُ وَاللَّهُ عَنِهُ وَٱنْفِتَامِ ٥ أَجُلَّ لَكُمْ صَيْدًا لِمَ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُرُو للسَّيَّارَةً وَحُرِّمُ عَلَيْكُمُ صَيْدًا لُبَرِّمَا دُمْتُ مُرْجُمُ وَاتَّقُواا اللَّهُ ٱلَّذِي لِيُدِيُّخُشُرُونَ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكُتِّ الْبَيْتَ الْحُرَامَ قِيْلُمَا لِلنَّكَ اس وَالنَّهُ مَ الْحَيْمَ وَالْمَدْى وَالْقَلْلَبِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَوْا أَنَا للهَ يَمُ لَمُ افِياً لَتَمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا لَهُ بِكُلِّ أَنْ عَلِيكُم @ أَعْلُواْ أَنَّاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلُكُ

وَٱللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُنُونَ ١٠ قُلِلَّا يَسْتَوِى أَلْجَبِيتُ وَالطَّيْبُ وَلُوْأَغْمَاكُ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيتْ فَأَضَّعُوا اللَّهُ يَاأُولِ الْأَلْتِ لِعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ ١٤ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ امَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَزْ أَشْيَاءً إِن تُنْكَ لَكُمْ نَسُؤُ كُرّ وَإِن تَسْتَعُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْفَرْءَ انْ ثُيْدَ لَكَ مْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكًا وَٱللَّهُ عَنْهُ رَحَلُكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ ال مَاجَعُكُلُاللَّهُ مِنْ بَجِيرَهِ وَلَا سَآبِةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَنْرُواْيِفْتُرُونَ عَلَاللَّهِ ٱلنَّكَذِبَ وَأَحْتُرُهُمْ لَايتَقِلُونَ ١٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُ إِ تَعَالُواْلِكُمَّا أَزَلَاللَّهُ وَإِلَالُهُ وَإِلَالُهُ وَإِلَّا لُهُ مَا كُلُهُ وَإِلَّا أَنَّا لَ أُوَلُوْكَانَ ۚ اَبِكَا وُهُمُ لِلَا يَعْمُ لُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ يَتَأَيُّهُ ٓ اَلَّذِينَ المَنُواْ عَلَيْكُرُ أَنفُسَ كُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَرَّا ذَا أَهْنَدَيْتُمْ إِلَىٰ للَّهِ مَرْجِعُكُمْ رِّمِيعًا فَيْكِ يَنْ كُسُرِيمًا كُنْ يُرْتَعْمَلُونَ ١٤ يَكَايُمُا الَّذِينَ المَنْوا شَهَادَةُ بِيَنِكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمْ الْوَنْ حِينَ الْوَصِيَّةِ اَثْنَانِ ذَوَاعَدُ لِ مِنْكُرْأُواْ خَرَانِ مِنْ عَيْرِ كُوُانَا مَنْ فُرْضَرَ بْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمُ مصيبة المؤث تحبسونهما من بعدالطه كفي فيقسمان الله إنيار كبيم لَانَشْتَرِى بِهِ عَنْمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرَّ إِنْ وَلَا نَكْتُمُ شَهَا دُهُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا

### الله المراقعة المراقع

لِّنَ الْأَيْنِينَ @ فَإِنْ عُيْرَ عَلَّا نَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْمَافَاخُرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنُ الَّذِينَ السَّمَةَ عَالَمُهُ مُوالْاً وُلَيِّانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَا دَتُكَ أَحُنُ مِن شَهَادَتِهَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَ آلِنَّآ إِذًا لِمَا لِظَّالِمِينَ ﴿ وَالِكَأَدُ لَنَأْتِ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَ فِي عَلَى وَجَهَا أَوْتِيَا فُوااً نَصُرَدُ أَيْمُنْ بِعُدُ أَيْمُنْهِمُ وَاتَّقَوْاْ اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْرَ الْفُلْسِقِينَ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُكُ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجْبَتُ قَوَالُواْ لَاعِلْمِ لَنَّا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُّوبِ ۞ إِذْ قَالَاللَهُ يَلِيسَى أَبْنَ مُرْيَرُاذُ كُرْنِعُنِي عَلَيْكُ وَعَلَىٰ وَالدَيْكَ إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْفُدُسِ يُحَكِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْهَٰدِ وَكَهَ لَكُ وَإِذْ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ وَأَلِحُكُهُ وَٱلنَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنِيكَ وَإِذْ تَحْلُقُمِنَ ٱلظِينَ كَهِينَ وَالطَيْرِ بِإِذْ نِفْنَفُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْ نِي وَيُبْرِئُا لَأَكُمُهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تَخْرُجُ ٱلْوَتَىٰ بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْ كَبَحَ إِسْرَةِ يل عَنْكَ إِذْجِئْنَهُ مُ بِٱلْبَيْنَاتِ فَقَالَ لَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْأَلِلَا يَعُرُّبُ بِنُ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْثَ إِلَّا لَحَوَارِيَّنَ أَنَّ امِنُواْبِ وَبِرَسُولِي قَالُوْاَ امْنَا وَأَشْهَدُ إِنْنَا مُسْلِونَ ١ إِذْ قَالَ الْحَارِيُونَ يَلِيسَكَ إِنْ مُرْبَمَ مَلْ سَنَطِيعً رَبُّكَ أَن يُزِزُلَ عَكَيْنًا مَا بِدَةً مِنَ السَّكَاءَ قَالَ أَتَّسَوُ اللَّهَ إِن كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ ١

قَالُواْ بِرُيدًا نَ نَأْ كُلِ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُولُبُنَا وَنَعُنَا مِأْنَ قَدْصَدَ قُنَا وَكُولُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهُ دِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى أَنُهُ مَرْ إِلَّهُ مُرِّدَبِّكَا أَنِزِلْ عَلَيْكَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّآءَ تَكُونُ لَنَاعِيكَ إِلَّا وَالنَّاوَ الخِرِيَا وَ الدَّايَةُ مِّنكُ وَارْزُقْنَا وَأَنْكَخَيْرُ الرَّازِرِقِينَ ﴿ قَالَاللَّهُ إِنَّى مُنَزِّلْهُ اعْلَيْكُ فَنَ كُفْرُبُكُ مِنْكُرْفَا إِنَّا عُدِّبُهُ وَعَذَا بَا لَّا أَعَدِّ بُهُ وَأَحَدًّا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْبِيرَءُ أَنْ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْتِيدُونِ وَأَنِّي الْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَنَكَ مَا يَكُونُ إِنَّا نَأْ قُولَ مَا لَيْسَ لِيحَتَّ إِن كُنتُ قُلْتُ وُفِقَدْ عِلْنَهُ وَتَعُكُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّا مُ ٱلْغِيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَمُ اللَّهُ مَا أَمْرَتِنِيدِة أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيكَا مَادُمُتُ فِيهِمِ مُ فَلِنَا تُوَفَّيْتِي كِينَا مُنْ الرِّقِي عَلَيْهُمْ وَأَنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَدِّنْهُ مُو فَإِنَّهُ مُرْعِبَا دُكُّ وَإِن تَعْفِرُ لَكُمْ فَإِنَّكَ أَنْكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيرُ اللَّهُ مَا نَا يُوْمُ يَنِفَعُ ٱلصَّادِ قِينَ بدقه والمرتب والمتحري من تحميها ألأنها وخلدين فيها أبدا رَّضِيُ لِللهُ عَنْهُ رُورَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُوَاكِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوعَلَى كُلِّمْتَى وَقُدِيرٌ ٥

### 

(٦) سُوُرة الأنفارُ مَكِينَ اللهُ ا

الله الرحم والمراجع المراجع والمراجع وا

أَلْحُدُ لِلَّهِ الذِّى خَلَقَ السَّكَوْنِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّامُ نِ وَالنَّوْرَ الْحَدُ لِلَّهُ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّامُ فِ وَالنَّوْرَ الْحَدُ الْمَالَدِ الْمَالَدِ الْمَالَكُ مَعْلَقَكُمُ مِن طِينِ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَكُ مَعْلَمَ اللَّهُ الْمُتَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

فَفَدُكَذَّ بُوا بِالْحَقِ كَاجَاءَ هُمُ فَسَوْفَ بَأْنِهِمْ أَنْبَوْا مَا كَانُوا بِهِ عَسُمَّ بُرُونَ ٥ أَلَهُ بِرَوْا كُرْأَهُ لَكَ نَامِن قَبَلِهِ مِن قَرَنِ مَكَّنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

مَالَرُهُكِنَّ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِمِ مِيدُ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَمْنَ وَمَالَمُ الْأَمْنَ وَ بَحْرى مِن خَنهِ مُوَا هُلَكَ مَا هُمُ بِذُن بِهِ مُواَسْنَأْنَا مِن بَعْدِ فِمْ قَرْنًا

الْجَرِينَ ١٥ وَلُوْنَزُلْنَا عَلَيْكَ حِكَلَّافِي قِرْطَاسِ فَلَسُوهُ بِأَيْدِيهُمْ لَفَالَ

الَّذِينَ كَفَرُولُونَ هَنِكَ إِلَّا يَنْ مُنْ مِنْ مَنْ إِنَّ فَ وَقَالُوالُولَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ

وَلُوْأَنِزُلْنَا مَلَكًا لَّفَضِي ٓ لَأَمْ ثُوَّ لَا يُنظُّرُونَ ۞ وَلَوْجَعَ لُنَاهُ مَلَكًا

لِتَعَلَنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَا بَلْبِسُونَ ۞ وَلَفَذَا سُنُهُ زِغَيُرُسُ لِ مِّنَ قَبْلِكَ فَأَقَ بِاللَّذِينَ سَخِ وَامِنْهُ مِمَّاكًا نُواْبِهِ مِيَسْتَهْزِ وُونَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُ وَاحَيْفَ كَانَ عَلِيَّهُ ٱلْكَذِيبِنَ ١ فُللِّنَمَّافِ التتموين والأرض فل لله إلى الما المناه الرَّحَالُهُ لَجْمَعَنَّكُ إِلَّا يَوْمِ الْفَكَةِ لَارَيْكِ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُ وَالْفَسْتَهُمْ فَهُ مُلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ \* وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي لَيْهِ لَوَالنَّهَا رِوَهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَا فَلَ عَيْرَاللَّهُ أَتَّخِذُ ولِيَّا فَاطِ إِلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ فُلَ إِنَّا مُرْبُأً نُ أَكُونَأُ وَلَمَنَأَ سُلِّمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ لُلُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّا خَافَ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ١٥ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يُومِ إِفْعَدُ رَجِمَةُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْبُينُ ١٥ وَإِن يَسْكَسْكُ ٱللَّهُ بِضَرَ فَلَاكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَسْكَسْكَ بِحَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلَّهُمْ وَقِد يُنُ ١ ﴿ وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَوْهُوٓ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ قُلْأَى تَنْمُ إِلَّكُ بَرُسْهَا لَهُ أَتَّ فُلُ لِلَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ وَأُوحِي إِنَّ هَلْنَا ٱلْفُنْوَانُ لِأُنذِ كُمُوهِ عِوْمَنُ بَلَغَ أَيِّتُكُمْ لَتَشْهَدُونَأَ نَّمَعَ ٱللَّهِ وَالِهَا ۗ أُخْرَىٰ قُلْلَّا أَشْهَدُ فُلْ لِيَمَا هُوَ إِلَّهُ وَحِدُوا نَّنِي رِي أُيْمَا لَشُورُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَالَيْنَا هُو ٱلْكَتَابَ يَعْفُونَهُ

كَايَمْ فَوْنَأَبْنَاءَ هُوْ ٱلدِّنَ خَسِهُ وَاأَنفُ اللَّهِ مِنْ وَهُ مُولَا يُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَنْ أَظْمُ مِتَنَا فَنَرَىٰ عَلَىٰ لِلَّهِ كَذِيًّا أَوْكَذَّ بَالِيْهِ عَالِنَهُ لِلْ يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ٥ وَيُوْمِ نَعْشُهُ مُوْجَمِعًا لَمْ مَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْبَنَ سُرَكًّا وُكُولُلِّذِينَ كُنْدُنْزُعْمُونَ ١٤ نُزَلَمْ كُنْ فِنْتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالْوُاْ وَٱللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ الْفُلْكِيْفَ كَذَبُواْعَلَّا نَفْسِهِمْ وَصَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ١ وَمِنْهُ مِمِّن لِسُتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمِ أَكِنَّةً َانْ بَعَنْ قَهُوهُ وَفِي َ اذَانِهِ مَ وَقُرَّا وَإِن يَرَهُ أَكُلُّ اَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّا ذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلْنَا إِلَّا أَسَاطِيرُا لَأَوَّلِينَ @ وَهُرْبَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْوُزَعَنْهُ وَإِن يُمْلِكُونَ إِلَّا أَنْسُهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١ وَلُوْتَرَيَّا ذَوْقِفُوا عَلَىٰ لَتَارِفَقَا لُواْ يَلَيْتَ اَنْرَدُّ وَلَا نُكَذِبَ بِنَايَكِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ بَلْبَالَمُكُمْ تَمَاكَ افْرُا يُغْفُونَ مِن فَبَلَّ وَلُورُدُّ وُالْعَادُ وَالْيَانُهُ وَاعْنَهُ وَإِنَّهُ مُرَكَّدِ بُونَ ١ وَقَالُوٓالِانَهِيَ إِيَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا خَثَنُ بَبْعُونِينَ ۞ وَلَوْمَزَيَّا إِذْ وْفَفِوْ أ عَلَىٰ رَبِهِ إِنَّ فَالَأَلِيْسَ هَا نَا بِٱلْحَقَّ قَالُوْا بَالَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو قُوْا ٱلْمُعَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿ فَدُخَسِرُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَهُمُ

### 



### النعاميّ ﴿ لِيُولِعُ الأنعَامِيّ ﴾ ﴿ وَإِلَّهُ الأنعَامِيّ ﴾

أُغَيْرًا لِلَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُ رَصَادِقِينَ @ بَلَا يَاهُ نَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَانَدْعُونَ لِلَّهِ إِنْ شَآءَ وَتَسْتُونَ مَا ثُنْثُرُونَ ۞ وَلَفَذَأَ رُسُلُنَآ إِلَّ أُمِّم مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَٱلصَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ مَنَصَرَّعُونَ ١ فَلَوْلِآإِ ذَجَاءَهُم مَأْسُنَا تَصَرَّعُوا وَلَكِن قِسَتْ قُلُونُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ اَلشَّيْطَانُ مَاكَا نُوْابَعِثَمَاوُنَ ﴿ فَلَمَانَسُوا مَا ذُكِّوا بِهِ عَفَّخَا عَلَيْهِ مِ أَبُوَا بَكُلِّ نَتْيَ حَتَّا ذَا فَرَحُوا بِمَا أُو تُوْا أَخَاذَنَا هُم يَغِنَانُهُ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ١ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوَ مِ ٱلذِّينَ ظَلَوْاً وَٱلْخَذُيتَهِ رَبِّ ٱلْمَاكِينِ ٥ فُلْ رَوِّيْتُمْ إِنَّا خَذَا لِلَهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتْمَ عَلَقُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ عَنْ إِلَيْهِ يَأْنِيكُم بِلِيَّ ٱنظْرَكَ مِنْ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَّاتِ ثُمَّ هُمْ يصدفون ١ قُلْ رَبَّ يُنكُرُ إِنَّا تَلكُمْ عَلَا كُلَّهِ بَغْمَدَّ أَوْجَهُ رَبُّ هَلَّ يُهْلَكُ إِلاَ ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَمَانُرُسُ لِٱلْرُسَكِ إِنَّا لَا مُبْتَفِينَ وَمُنذِرِيِّنْ فَنَ امْنُ وَأَصْلَحَ فَالْأَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَهُونَ ١ وَالَّذِينَكَذَّ بُولِ بَايَلِينَا يَسَنُّهُمُ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠ قُل لَا أَقُولُ الْكُمْ عِندِى خَزَا بِنُ اللَّهِ وَلَا أَعَالُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ الْكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّا تَبِيعُ إِلَامَا يُوحَى إِلَى قُلُمَ لَيَسْتِو عَالْأَعْمَى وَٱلْبَصِينُ أَفَلاَ لَنَفَكَرُونَ ٥

وَأَنذِرْ بِهِ الْذِينَ يَخَافُونَأَن يُحْنَثَرُوۤٳٳڶؘڒڔۜبّهِ؞ٝڷؽڛٛٙڰؙٮ۫مؚڡٚڹۮؙۅڹ؋ٟۦۅٙڮؖ وَلَاشَفِيهُ لَعَلَهُمُ يَنَّعُونَ ١٠ وَلَاتَظُ هِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدُونِ وَٱلْمَيْنِينِ مُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءَ وَمَامِنْ حِسَامِكَ عَلَيْهِ وِين شَيْ فِنظُ دُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ وَكَذَالِكَ فَنَتَّا بغضه مربغض ليقولوا أهوكاء مناكسه عكيهير من بنيا النس الله بأغل بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَاجَآءَ كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَايَلِتِنَا فَقُلُسَ ٱلْمُعَلَيْكُمُ كَنُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ فَسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلُ مِنْ كُرْسُورًا إِجَهَالَة مِثْمَ تَابَمِنُ بَعْدِهِ ء وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَنْ فُورٌ تَحِيثُر ٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَبَاتِ وَلِنَكَنِّينَ سِيلُ ٱلْجُرْمِينَ ٥ قُلْ إِنْ ثَهِيتًا أَنَّا عَبُمَا لَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لا آنبُّهُ أَهُو آءً كُمْ قَدْضَكُكُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ لَلْهُنَدِينَ الله فَالَ إِنْ عَلَى بَنِيَةٍ مِن رَّبِي وَكَذَبْتُم بِهِ عِماعِندي مَاسَتُ عَجِلُونَ بِهِ عَ إِنِ أَكْكُمُ إِلاَّ يِلَّهِ يَقْصُلُ أَلَقَ وَهُوَخَايُرُ أَلْفَاصِلِينَ ۞ قُللَّوْ أَنَّ عِندِي مَاسَتُ يَعِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي الْأَمْرَبِينِ وَيَبْكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الظَّالِمِينَ ٢ وعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعُنكُ إِلاَّ هُوَّ وَيَعُكُمُمَا فِي ٱلْبَرِّوَ ٱلْعَرْفِ مَا اسْتُفط مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُا وَلَا حَبَّهِ فِي ظُلْمَكِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِير

إِلَّا فِي كَنْبُ ثَبِينِ ٥ وَهُوَالَّذِي يَنُوفَّكُمْ بِالنِّيلِ وَيَهْ كُمُ مَا جَرَحْتُ بِٱلنَّارِثْرَيْنِكُ كُرْفِهِ لِيُقْضَى أَجَلُمْ سَكَّى ثُرَّالِيُهِ مَجِعُكُمْ ثَرَيْنِيَّ كُ يِمَاكُنْتُمْ تَعَنَّمُ لُوْنَ ١٥ وَهُوَ الْقَامِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفظَةً حَتَّا ذَاجَآءَ أَحَدَكُمُ الْوَتْ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ اللهُ أَذُرُدُ وَالِكَا لِلَّهِ مَوْلَكُ مُ الْحِيَّ أَلَالَهُ أَنْحَكُمُ وَهُوَأَسْرُعُ أَكْسِبِينَ قُلْمَن بُنِجَتِكُم مِن ظُلْمَتِ أَلْبَرِ وَالْحَبْرَ تَدْعُونَهُ وَصَرْعًا وَخُفْيَةً لَمِّنَ أَنْجَنَكَ مِنْ هَذِهِ عَلَنَّكُوٰنَتُ مِنَ ٱلشَّاحِيرِينَ ۞ قُلِأَللَّهُ يُنْجِيكُم مِينَهَا وَمِن كُلْكَرْبُ مَ أَنكُرْ أُسُرُكُونَ ١٥ قُلْهُوٓ الْقَادِرُ عَلَّا أَن يَبْتَ عَلَيْكُمْ عَذَا بَايِّنَ فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَيْ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ يْشْيَعَا وَنُدِيْ فَعِضَكُمُ بَأْسَ بَعْضِ أَنظُ كَيْتَ نُصَرِّفُ أَلَا يَتِ لَعَلَّهُ مُ يَفْقَهُ وَنَ ١ وَكَذَّبَ بِهِ فَوْمُكَ وَهُوَا لَحَقُّ قُلُلَّمْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللَّ لِكُلِّنَا إِمُّسْتَ تَقَرُّ اللَّهِ وَسُوْفَتَعُكُوْنَ ١ وَإِذَا رَأَيْنَ ٱلْإِينَ يَخُوضُونَ فِي اَيْلِنَا فَأَعْضَ عَنْ مُرْ حَتَى المُؤْصُواْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ عَوَامّا يُنسِينًاكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْفَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰكُمُ ٱلْفَلْمِينَ ١٥ وَمَاعَلَ لَذَيْنَ يَتَعُونَ مِنْحِسَابِهِم مِّن شَيْعُ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَهُ مُ يَتَّعَوُنَ ١٥ وَدَرِ ٱلَّذِينَ أَتَّخَذُ وَادِينَهُمُ لِعِبًا

الجنزالتاج وَهُوا وَعَرَبُهُ مُرَاكِيِّوهُ ٱلدُّنْكَ وَذَكِرْبِهِ مَأْنَ نُبْسَكَ فَمْنُ مِاكْسَبَ لَيْسَ لِمَامِن دُونِا لللهِ وَإِنَّ وَلِا شَفِيتُمْ وَإِن تَعَندِ لَكُلَّ عَذْلِ لَا يُؤْخَذُمِنُّهَا أؤكتبك الذين أبسيلوا يماكسبو للمنترش البين حكيم وعذا كأليث بَمَاكَانُوْ أَيْكُفُرُونَ ۞ قُلْلَ مَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنْرَدُ عَكَا أَعْقَا بِنَابِعَهُ إِذْ هَدَ نِنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي أَسْنَهُونَهُ ٱلنَّبَ عَلِينُ فِٱلْأَرْضِ كَبْرَانَ لَهُ وَأَصْعَكِ بَدْعُونَهُ وَإِلَالْهُ دَى أَنْتِ أَفْلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَالْمُذَكِّ فَأَمْرَهَا لِنسْرَا لِرَبَّالْمُكَلِّمِينَ ۞ وَأَنْأَفِهُ وَالصَّلَوْةَ وَأَنَّقُونُهُ وَهُوَالَذِى إِلَيْهِ نَحْسَنُ رُونَ ١٠ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّهُوَ بِ وَالْأَرْضَ بَالْحَقَّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَبِكُونَ قَوَلُهُ ٱلْحَقِّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمُ يَنْغُ فِي الصُّورْعَالِوْٱلْفَيَّ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ أَلْحَكِهُ أَنْجَارُهُ \* وَإِذْ فَالَابْرَهِمُ لِإَبِيهِ ازْرَأَ نَتَّخِذْ أَصْنَامًا وَالِمَا الْمِكَّ إِنَّا رَلْكَ وَقُوْمَكَ فِي صَلَالِمُبِينِ ٥ وَكَذَالِكَ نُرِيَّهِ إِنْفِي مَلَكُوْتَ السَّكَنُونِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوفِىينَ ﴿ فَلَمَا جَنَّ عَلِيُهِ الَّيْلُ وَالْحَوِّكِمَّ قَالَ هَنْا رَبِّي فَكَا أَفَلَ فَال لَا أُحِبُ الْأَفِلِينَ ١٥ فَلِمَا رَفَا ٱلْقَتَرَ بَانِغَا فَا لَ هَا ذَبِّ فَلَآ أَفَلَ قَاكَ لَبِن لَمْ يَهْدِ فِي رَبِّ لِأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْفَقُ مِٱلصَّلَ لِبَنْ ١٤ فَلَمَّا زَاالشَّهُمَ وَإِزَعَهُ

#### الله على الله الانعابية المعالمة المعال

عَالَمَنْنَا رَبِّي مَنْنَا أَكُيرُ فَلَيَّا أَفَلَتْ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي رَيَّ "يَمَا نَشْرُ كُونَ ١ إِنِّي وجهث وجمي لآدى فظر السروي والأرض عنيا ومآأنا من الشركين وَحَلْمَهُ فَوَمُهُ قَالَ لَكُمَّ جَوْتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنْ وَلَا أَخَافَ مَا مُنْكِرُونَ بِيعِلِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبْ كُلَّ شَيْءِ عِلْمًا أَفَلَا نَتَذَكُّرُونَ @وَكَيْفَأَخَافُ مَّا أَشْرَكُ ثُرُولَا تَغَافُونَا نَكُمُ أَشْرَكْ مُ مِالَّةِ مَالَمُ يُنْزِلْهِ مِعَلِيْكُ مُسْلُطُكُنَّا فَأَيَّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ إِلْأَمْنَ إِن كُنْمُ تَعَلَوْنَ @ الَّذِينَ اللَّهُ وَالْمُ تِلْبِسُو إِلَى مَنْهُ مِنْ لِمُ أُولَتِكَ لَكُو ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهُتَدُونَ ٢ وَيُلِكُ مُجَنَّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَكِيْمِ عَلِيهُ ١٥ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِنْكُمْ وَيَعْتَقُونِ كُلَّا هَدَبْنَا وَنُوحًا هَدَبْنَا مِنْ فِنْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عِدَالُودُ وَسُلَيْنَ وَأَتَوْبُ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُ لُولَ وَكُذَاكِ بَغَيْهَا لَمُنْسِنِينَ ﴿ وَرَكِرِيَّا وَيَعْيَى وَعِيسَىٰ وَالْيَاشُّ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ @ وَإِسَّمْعِيلُوا أَنْسَعَ وَيُوسُنَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَصَّلْنَا عَلَى لَكُلِمِينَ ١٠ وَمِنَ الْإِلْهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَاخَوْلِهُمْ وَاجْلَبَتْكُمُ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَاصِرَاطٍ مُسْتَفِيعٍ ۞ ذَالِكُ هُدَى أَلَّهِ يَهُدِي بِهِ مَن يَثَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَلَوْأَشْرَكُوا تُحَبِطَ عَنْهُم مِمَّاكَ اوُالْعِمَا وُنَ اللهِ

وُلَيْكَ الَّذِينَ المِّنَا هُمُ الْكِتَابَ وَأَنْكُمْ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَهُنُرُ بَهَا هَوُلًا فَعَدُوكَ لَنَابِهَا فَوْمَا لَيْسُوابِهَا بِكُلِفِينَ ١٤ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهُدَ لَهُمُ أَفْنَدُ فَلَلَّا أَسْكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِنْ هُوَ إِلَّاذِ كُرَىٰ لِلْمَلِّينِ ٥ وَمَاقَدَ رُوآ اللَّهُ حَنَّ فَدْرِهِ عِلِدْ قَالُواْ مَاۤ أَنَزَلُ لَلَّهُ عَلَىٰ بَشْرِيِّ مَنْ شَيْ فُلْ أَن أَنْزَلَا لْكِتَنْ الْذِي جَآءَبِهِ مُوسَىٰ نُوْرًا وَهُدَّى لَلْنَاسِ تَجْعَلُونَهُ وَاطِيسَ بُدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَيْنِيرًا وَعُلْتُ مِمَّا لَرْتَعَكُواۤ أَسْتُمْ وَلَآ عَابَا وُكُمْ قُلُ لِللَّهُ نُرَّدُ رَهُمْ فِي خَوْضِهِ مَلْعَبُونَ ١٥ وَهَلْاَكِتَابُ آنزننه مُبَارِكٌ مُصَدِقُ الذِي بَيْنَ يَدَيُهِ وَلِينَ ذِرَأَمُ الْفُرِي وَمَنْخُولَكُمَّا وَٱلَّذِينَ نُوْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَ فِيُوْمِنُونَ بِدِي عَلَيْ مَكَالِ تِهِمْ يَكَا فِظُونَ ١ وَمَنْ أَظْلُمْ مَنَ أَفْرَىٰ كَالْ لِلَّهِ كَذِبًّا أَوْقَالَا أُوحَى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ الْكِيهِ شَيُّ وَمَنْ قَالَ سَأُ نِزِلْ مِثْلَمَا أَنزَلَا لَلَهُ ۚ وَلَوْ تَرَكَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عُرَانِ ٱلمونِ وَٱلْمَلَةِ كَةُ بَاسِطُوٓ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُكُمُ ٓ أَلِيُّومَ ثَجْرَوْنَ عَذَابَ ٱلْمُونِ مِمَا كُنتُ رَفَعُولُونَ عَلَىٰ لِلَّهِ غَيْرًا لَحَقَّ وَكُننُوعَنَ اللَّهِ عِلْمَا تَكْبِرُونَ @ وَلَقَدْجِثْثُهُونَا فُرَادَىٰ كُمَّاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَهُمْ وَتَرَكُنُهُمَّا خَوْلْنَكُمْ وَرَآءً ظُهُورُكُرُو مَانَزَىٰ مَعَكُمْ شُفَعًاءً كُرُ ٱلَّذِينَ زَعَتْ مُأَلَّةً فِي كُوْشُرَكُواْ

لَقَدُّ نَفَظَّمَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّعَنَكُم مَّاكُنتُمْ رَغُونَ ١١٥ \* إِنَّا لِلَّهُ فَالِنَا لَحَبّ وَٱلنَّوْىٰ يُغِيحُ ٱلْتِي مِنَ ٱلْيَتِنِ وَنُخِيحُ ٱلْيَتِي مِنَا ٱلْجِيَّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّ نُوْفَكُونَ ۞ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلُ لَيْكَ لِسَحَنَّا وَالشَّمْسَ وَالْفَمْرَ حُسْبَانًا ذَاكِ تَقَدِيرًا لَعَيْرِزا لَعَلِيمِ @ وَهُوَ الَّذِي جَعَالَكُمُ الْجُومَ لِلْهُنَدُوابِهَا فِي ظُلُمَتِ أَلْبَرِ وَ أَلْتَهُ فَذَ فَصَلْنَا ٱلْأَبِيْتِ لِفَوْمِ بَعَنَا لَوْنَ وَهُوَالَّذِي أَنْتَأَكُم مِنْ فَنْسِ وَاحِدَ فِي فَلْسُ لَقَرْ وَمُسْتَوْدَةٌ فَدَفْضَلْنَا ٱلْأَيْتِ لِفَوْمِ يَفْقَهُونَ ٥ وَهُوالْذِي ٓ أَزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَانَكُ إِنَّنُى فَأَخْرَجُنَامِنْهُ خَضِرًا لَّأَيْجُ مِنْهُ حَبَّا مُثَرَّاكِبًا وَمِنَ ٱلتَّنْلِينِ طَلْعِهَا فِنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنَاعْنَابِ وَٱلرَّيْنُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهُ وَغَيْرُهُ مَسَالِهِ أَنظُ كَالِكَ ثَيْرَهِ مَلِ أَأْنُ مُرَوِّينُعِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَأَيْكِ لِفَوْمِيُونَ ۞ وَجَعَلُواْلِيَّهِ شُرَّكَاءَ الْجِنَّوَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوْلَهُ وُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبِّحَنَهُ, وَتَعَالَىٰعَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّهُوبِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ بَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مُسَاحًةٌ وَظَلَّقَ كُلُّ مَنْ عِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءَ عِلْبُعُ فَ ذَٰلِكُوا لَدُهُ رَبُكُم لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ فَعُ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَالَ كَالَّنَى وَكِلُّ ١٥ لَانُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ

## عراله الخنواليا الح

أِنْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ أَلْخَبِيرُ فَدُجَّاءَ كُمِيصَا يَرْمِن رَّبِّكُمْ فَتَ فِعَرَ فَلِنَفْسِهِ - قَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٥ وَكَذَاكَ نُصِّرِفُ ٱلْأَيَّتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنْبَيِّ وَلِنَيِّ وَلِنَا اللهِ الْمَا الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ النُّكُ مِن رَّبِّكَ لَآلِهُ إِلَّا هُو وَأَعْضَ عَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ مَّاأَشْرَكُوْأً وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَّاأَن عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ٥ وَلَانَتُ بُواالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوااللَّهَ عَـدُ وَا بِعَارِعِلْمُ كَذَلِكَ زَتَنَا لِكُلَّ أُمَّةٍ عَلَهُ مُنْ إِلَّا رَبِّهِ مِمَّرِجُهُ مُ فَيُنْبَعُهُ مِكَا كَانُواْيَعْمَلُونَ @ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَاً يُمَانِهِ مُلَازِجَاءَ تَهُمُوا اللَّهِ لَيُوْمِنُنَّ بَهِ أَفُلًا ثَمَا ٱلْآيَكُ عِنْ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَ ۚ إِذَا جَاءَتْ لَا يُوْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِبُ أَفِدَ نَهُ مُواَ أَبْصَارَهُمْ كَالَرُنُوْمِنُوا بِهِ مَا قَلَ مَرَوْوَنَذَرُهُ رِفِطُفْيَ نِهِ مُ يَعْمَهُونَ ۞ \* وَلَوَأَنَّنَا نَزُلْنَا إِلَيْهُ مُ ٱلْمَلَيَّكَة وَكَلَّهُ مُواللَّوْتَنَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مُكُلَّ شَيْ فُلَّا مَّا كَا نُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَنْنَآءَ اللَّهُ وَلَلْكِ نَلْ كُثْرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَّاطِينَ ٱلْإِنِسُ وَأَنْجِنَّ بُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَّا بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْفَوْلِ مُرُورًا وَلَوْسَاءً رَبُّكَ مَا فَعَتَاوُهُ فَذَرُهُمْ وَمَا مَثْ تَرُونَ ١٥ وَلِنْصَبْغَيْ

# عَرِينَ ﴾ ﴿ سُولِاَ الانتافِي ﴾ ﴿ ﴿ اللهُ مَنْ وَالرَّضُونُ وَ لَكُمْ وَالْمَاهُمِ اللهُ اللهُ وَالْمَاهُمِ اللهُ اللهُ وَالْمَافِيمِ اللهُ اللهُ وَالْمَافِيمِ اللهُ اللهُ وَالْمَافِيمِ اللهُ اللهُ

إِلَيْهِ أَفِيدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَ فِوَلِيرُضُوْ، وَلِيَقْتَرِ فَوْأَمَاهُم مُفْتِرِفُونَ ١ أَفَعَنُ رَاللَّهِ أَبْنَغِي حَكُمُ وَهُوَ الَّذِي أَزَلَاكِكُمُ ٱلْكُتُبَ مُفَصِّلًا وَالَّذِينَ النِّنَاهُ وَالْكِ الْحِكَالَ يَعْلُونَا نَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ لَكِ الْحَقَّ فَلَا ۚ كُوْنَنَّ مِنَ أَلْمُن إِنَّ ١٥ وَمَتَ كَلِتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَّامْ مِيدِّلَ لِكَلْيَةِ وَهُوَ السِّيعُ ٱلْعَلِيمُ @ وَإِن تَطِعُ آكُثُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ فَصِيلُوكَ عَنْ سَبِيلًا للَّهِ إِن يَنْبَعُونَ إِلَّا الظِّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْكُمُ مَن يَضِلُّعَن سَبِيلِهِ - وَهُوَأَعْكُمْ بِٱلْهُنَدِينَ ١ فَكُلُوا مِثَا وُرُكُ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْهُ بِنَايَكِهِ مُو فَمِينِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا مَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّالَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱصْطَرِيْتُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَيْنِرَا لَّضِنْ لُونَ بِأَهُو آبِهِ وَبِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْكُمُ بِٱلْمُعْدِينَ ٥ وَذَرُواطَلِهِ رَأُلْإِنْهِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّا لِذِّبنَ بَكْسِبُونَ ٱلْإِنْمَ سَبْحَتُونَ عَاكَانُوْانَقِنْرَفُونَ ۞ وَلَا نَأْكُلُوا مِنَا لَرُنَدُ كُرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّالْشَيْطِينَ لِيؤُخُونَ إِنَّا وَلِيٓ إِنَّهِ ذِلْبُنَادِ لُوُكُمَّ وَإِنْ أَطَعْنُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُنْرُونَ ۞ أَوَمَن كَانَ مَيْنًا فَأَخْبَيْتُ لَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نِوْرًا يَشْنَى بِهِ مِنْ النَّاسِ كَن مَّنَلَهُ فِيا لظُّكُتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ

الجَيْزُءُ الثَّامِنَ ﴾ مِنْ كَاكَذَالِكَ نُدِينَ لِلكَلْفِرِينَ مَا كَانْوُ أَيْعَمَالُونَ ١٥ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّقَ نَهْ أَكَنِرَ نُجْرِمِيهَا لِمَنْكُرُ وَأُفِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَا إِنَّا أَنْفُسِهِمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَاجَاءَ نَهُمُ اللَّهُ فَالُوالَنِ نُؤْمِرَ كُمَّا أَوْ تَكُمِثُ لَ مَّا أُونِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَلَمْهُ أَعْلَمُ حَبْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ إِسَرُصِيبُ الَّذِينَ الْجُرَمُواصَعَارُعِندَاللَّهِ وَعَلَابُ شَدِيدِ يُدِيمَاكَ انْوُايَكُرُونَ ﴿ فَنَ يُرِواُللَهُ أَنهَا لِهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْكَلِيَّ وَمَن يُرِدُأُن يُضِيلَهُ يُجْعَلُّ صدرة ضيفا حَجَاكَ أَمَّا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ لَلهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى لِذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٥ وَهَلْأَصِرَ طُرُبِّكَ مُسْتَفِيماً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلأَيْكِ لِفُوْمِ يَذْكُرُونَ۞\* لَمُنْرَدَالْ السَّلَلِمِ عِنْدَلَتْهُمْ وَهُوَوَلِيُّهُ بِمَا كَانُوا يَعْتَمَلُونَ ١ وَيُوْمَ يَحْشُرُ هُمْ جَمِعًا يَمَعْشَرَ أَجْرَ قِلُاسْتَكُنُرُ ثُمُ يِّمَا لَإِنِيْ وَقَالَا وَلِبَا وُهُم ِمِّنَا لَإِنِس رَبَّبَنَا ٱسْتَمْنُعُ بَعُضُنَا بِبَعْضِ وَمَلَغْنَا أَجَلْنَا الَّذِي أَجَّلْ كَنَا قَالَ لَنَا زُمَنُولِكُمْ خُلِدِينَ فِيهَ إِلَّا مَا مَنَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيهُ ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ جَضًّا يِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٥ يَلْمَعُنَّنُرَ الْجِنَّوَالْإِسْ الْرَبَانِكُمْ رُسُلُّمِينَكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْكُمُ ، ايْلِي وَبُنِذِ رُو الْكُرُلِقَاءَ يَوْمِ كُمْ هَا فَالُواْ شَهِدْ نَا

عَلَّ نَفْسِنّاً وَغَرَّبُهُ مُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَشَهَدُواْ عَلَيّا نَفْسِهِ مَ أَنَّهُ وَكَا نُولُ كَفْرِينَ ۞ ذَٰلِكَ أَن لَّرْ يَكُنُ رَّ ثُبِكَ مُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلُمْ وَأَهْ لُمَا غَفِيلُونِ @ وَلِكُلِّهُ رَجِكُ مِّمَاعِلُواْ وَمَارَيُكِ بِعَلَيْلِ عَمَا يَعْمَلُونَ @ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوْ الرَّحْمَةِ إِن يَشَأَيْذُ هِ بَكُرُ وَيَسْتَغْلِفُ مِنْ بِعَلِهِ كُمُ مَّا يَشَاءُ كَأَ أَنشَأَكُ مِن ذُرِّيَّهِ فَوْمِ الحَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوْعَدُ وَنَ لَأَكِّ وَمَا أَنْتُم بِمُغِينِينَ ۞ قُلْيَفَوْمِ أَعْلُوا عَلَىٰمَكَانَئِكُمْ إِنّى عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلُوْلَ مَن مَكُونُ لَهُ وَعَلِيْبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ وَلا يُفْدِا وَالظَّالِمُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لِيَّهِ مِيَّاذَرَّأَ مِنَا كُونِ وَٱلْأَنْعُكُمِ نَصِيبًا فَفَا لَوْا هَلْنَا يَلِهِ يِزَعْمِهِ وَهَلْاَ لِشُرَكّا بِنَّا فَتَاكَادَ لِشُرَكَآ بِهِيمُ فَلَا يَصِلُ لَمَا لِلَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ لَكَ نُعْرَكَآبِهِ يُثْمِسَآءً مَا يَحْكُمُ وِنَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ زَنِّنَ لِكِغِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْكَأُ وْلَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِبُرْدُ وَهُمْ وَلِيَلْسِمُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوَ سَّاءً اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْ ثَرُونَ ۞ وَقَالُواْ هَانِهِ عَأَنْعَ لَمُّ وَحُرْثُ جِحُدُلُا يَطْعَمُ إَإِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزُعْمِ هِمْ وَأَنْعَالُمْ خُرِّمَتْ ظُهُولُهُ وَأَنْعَانُ لَا يَذْكُرُونَ السَّمَالُلَّهِ عَلَيْهَا أَفْرَآمَ عَلَيْهِ سَيَجْ بِهِمِ عَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٤ وَقَالُواْمَا فِي جُلُونِ هَانِهَ ٱلْأَنْفُ لِمِ خَالِصَةٌ لِلَّذِ كُورِيَا وَجُعَيْمُ

تَهْجَكُمُ عَلِيهُ ﴿ قَدْخَسِكَ إِنَّةِ بَنَ فَعَالُوٓا أَوْلَا هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمُ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُواللَّهُ أَفْتِراآءً عَلَى للَّهِ قَدْضَكُوا وَمَاكَانُوا مُهْنَدِينَ ١ \* وَهُوَالَّذِي أَنشَأَجَنَّاتِهُمُ مُ اللَّهِ وَغَيِّمَهُ وُسُلَتِ وَالنَّفَلُ وَالزَّرْعَ مُغْنَافِنًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْنُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَلِّهَا وَغَيْرُمُتَكَلِّهِ كُلُواْمِن مُرَوة إِذَا أَمْرَوا اللَّهُ اللَّهُ يُومَرَحُصَادِهِ وَلَا شُرُفِي إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ @ وَمِنَ الْأَنْفُ الْمُحُولَةُ وَقَرْضًا كُلُواْمِمَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُونِ إِللَّهُ يُطَلُّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مِنْ بِنُ ۞ ثَمَيْكَةَ أَزُورَ عَيْمِ مِنَ الشَّالِ ٱشْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَيْزِ إِنْكَ بَنِي فَأَوَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمُ أَيْرِ الْأَنْكِيمِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَزْمَا مُوْلِأُنْ مَيْنَ بَنَّ فِي فِي لِمِ إِن كُن مُصَادِقِينَ ﴿ وَمِنَ آلِإِ بِل ٱفْنَيْنِ وَمِنَ لْبَقَرِ آفْنَيْنِ فُلُ آلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمُ أَمِرْ لْأُنْفَيْرِ أَمَّا الْفُعَّلَتُ عَلَيْهِ أَنْهَا مُوَالْأَنْفَ بِينًا لَمُكُنتُ شُهَدَّا وَإِذْ وَصَّلَكُمْ اللَّهُ يُهَا لِنَّا فَنَ أَظْلَمُ مِثَنَا فُنَرَىٰعَلَىٰ لللهِ كَذِبُالِيْضِلَّ لِنَاسَ لَجَدِيمِ إِلَّهِ إِنَّا لللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْفُوْمَ الظَّالِمِينَ ١ قُلْلًا أَجِدُ فِي مَّا أُوحَى إِنَّى ثُمَّتُمَّا عَلَى طَاعِرِ مَطْعَدُون إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَهُ أَوْدَمًا مَّسْفُوجًا أَوْلَحْتَم خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ بِحِسْ أَوْفِيقًا

لَّا إِنَّ اللَّهِ بِهِ مَا فَهُ فَا أَخْطُ غَيْرً بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورُ رَجِيهُ وَعَلَىٰ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَ اكْتُلَّذِي ظُفِّرٌ وَمِنَ الْبَقَرُواْ لْغَنَوْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ نُعُومَهُمَّ إِلاَّ مَاحَكُ فُطْهُورُهُمَّا أَوِٱلْحَوَا بَآأُ وْمَاآخْتَ لَطَيْعِظُمْ ذَالِكَ جَرْيْنَاهُم بِيَغْيِهِمْ وَإِنَّالْصَادِ قُوْنَ ﴿ فَإِن كَذَّ بُولَا فَقُلْآتُكُمُ ذَوْرَ حَمَّةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنَ الْقَوْمِ الْجُرِمِينَ ١ سَيَعُولَا لَذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآءَ ابَّا فَيٰا وَلَاحْرَمْنَا مِن شَيْعِكَ اللَّهُ كَذَّبَ الدِّن مِن قَبْلِهِ مُحَمَّىٰ ذَا قُوْا بَأْسَنَّا قُلْهَ لَعِندَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَغُنْرِجُو وُكَا إِن نَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَسْهُ إِلَّا تَغْرُصُونَ ۞ قُلْفَلِلَّهِ ٱلْجُتَّةُ ٱلْبَالِفَ فَلُوشًا ۚ عَلَىٰ كُرُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْهَ كُمَّ نَنْهَ لَمَّ أَكُمُ ٱلَّذِينَ يَنْهَدُونَ أَنَّاللَّهُ حَرَّمَهَ نَأَ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْمَعَهُ مُولَانَتَبِعُ أَهُوٓاءَ الَّذِينَكَذَّبُوا عِايُلِينَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَ ﴿ وَهُم بَرِيْهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ قُلْعَالُواْ أَنْلُمَا حَرْمَرَبُ كُمْ عَلَيْكُمُ أَنْ فَهُ كُواْبِهِ عَشَيْنَا وَبَالْوَالِدَيْنِ إِجْسَانَنَا وَلاَنَفْ كُوْ أَوْلَادَكُم مِنْ إِمُ كَانِّى فَعَنْ زَزُق كُمْ وَإِنَّا هُمَّ وَلاَ نَفْ رَبُواْ ٱلْفُوَّ حِسَّ هَاظَهَ مِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَا نَقْتُ لُوْا النَّفْسَ لَلِّيَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلْحَقَ دَايُكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَكَّكُ مُنْفَقِلُونَ @ وَلَا نَفْرَ بُواْ مَا لَا لَيْتِ عِلِا إِلَّيْ

مُ أَحْدُ حَدَّ مَيْلُغُ أَشُدًّ مُ وَأَوْفُوا الْكُلُ وَالْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نَكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا فُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْكَ أَنَّ ذَا فُرْبَى وَبِهِ لِمَا لِلَّهِ أَوْفُواْ ذَلَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ عِلْمَلَكُ مُزَاذِكَّرُونَ ١ وَأَنَّ هَانَا صِكَرَاطِي مُسْنَقِيمًا فَأَنْبِعُوهُ وَلَانَتْبِعُواالشُّبُكَ فَنَوِّقَ كُمْ عَنسِيلِهِ عَذَٰكُمْ وَصَّلَّمُ به عِلْمُلَكُ مُنتَقُونَ ١٥ ثُرُءَ الَّيْنَا مُوسَى لَكِيَنَا مُمَّا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ مَنْي وَهُدَى وَرَحَمَةً لَعَلَهُ مِلْفَآءِ رَبِّهُمُ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَمَنْا حِنْكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُنَّعُوهُ وَأَنْفَوُ الْمَلَّكُمُ نُرْحَمُونَ @ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِتَكِ عَلَى كَلَّ إِفْكَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَاعَن ورَاسَيْدُمُ لْعَلَيْنَ ﴿ أَوْتَقُولُوا لَوَا نَآانُ زِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْجَاءَ كُرَبِيِّنَهُ مِن دِّيجُ وَهُدَى وَرَحَمُهُ فَمَنْ أَظْكُمْ مَنَ كَذَّبَ بِالْيَالِيَا للَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَعِنِ عَالَدِينَ بِصَدِ فُونَ عَنَ ايْلِيَنا شُوءَ ٱلْعَلَابِ بِمَا كَانُواْ يصدفون ه مَلْ نظرُون إِلاَّ أَن تَأْنِيهُ مُرَّالُلَةِكُ أَوْ مَأْنِي رَبُّكَ أَوْمَا فِي رَبُّكَ أَوْمَا فِي بغض اينت رَبِك يُوْمَ مَا يَ بَعْضُ عَايَت رَبِك لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا أَوْتَكُنْ عَامَنَهُ مِن قَبْلُ وَكَسَبَتْ فِي إِيمَانُهَا خَبْرًا فُلُ النَظِرُ وَإِنَّا مُنْفَظِّرُونَ ١ إِنَّالَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَكًا لَّشَكَ مِنْهُ وْفَتَّى رَاكًا أَمْهُمْ





الجَيْزُ الثَّامِنَ ﴾ مِن دُونِهِ ۦٓ أُولِيٓ آ قِلِيالًا مَّا لَذَكَّرُ و نَ ۞ وَكُمِينَ قَرْيَةً أَهْلَكُنَاهَا فِيآ ءَ هَا بَأْسُكَابَيَنَا أَوْهُرُوٓ إِبِلُونَ ۞ فَمَاكَانَ دَعُولِهُمْ إِذُجَّاءَهُمْ وَأَسْتَا إِلَّا أَنْ فَالْزَآلِ تَاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَسْتَكَازَا لِّذِيزَا زُسِلَ الْفِجُ وَلَسْتَكَانَّ ٱلْمُرْسُكِلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّتَ عَلَيْهِم بِعِلْم وَمَاكُنَّا عَآبِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَيُّ فَنَ نَفُلَتْ مُوَازِينِهُ فَأَفُلَتِكَ هُرُ ٱلْفُيْلِوُنِ ۞ وَمُنْخَفَّتْ مَوْزِينَهُ وَفَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَيَهُ وَأَ انفسيهُ مِهَاكًا ثُواْ بَايَدْتِنَا يَظْلُونَ ١ وَلَقَدْمَكَنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَامَةً لِيشْ فَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ الله وَلِعَدْخُلَفْنَكُمْ زُنْرَصَوَّ رَنَاكُمُ نُتْرَفُلْنَالِلُلَيْكَةِ أَسْجُدُوا لِأَدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَزِيكُنِّ مِنَ السَّاجِدِينَ ١٤ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْأَمْ تُكَ قَالَا نَاخَيْرُ مِنْهُ خَلَفْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَفْنَهُ مِن طِينٍ ١ قَالَكَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكُ أَن لَنَكَ يَرْفِهَا فَأَخُرُ جَإِنَّكُ مِنَ الصَّاغِينَ اللهُ فَالْأَنظِرْ فَإِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ ١ قَالَإِنَّكَ مِنَ أَلْنظَرِينَ ١ قَالَ فَيَمَّا أُغُونِينِي لأَفْعُكُ نَّ لَمُنْ مِيرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيدِ ۞ ثُرَّلَا لِيَنَّهُ مُومِّنَ بَيْن أيديه نوومن خلفه نوع فأنك بهروعن شآيله يمولا تجدأ كنزمر شَكِرِينَ ﴿ قَالَا خُرُجُ مِنْهَا مَنْ وُمَّا مَّدْ حُورٌ الْمَنْ يَعَكَ مِنْهُمُ لَأُمَّلَأَنَّ

حَهَنَّ مِنكُرْ أَجْمَعِينَ ۞ وَتَنَادَمُ اسْكُنْ أَنكُ وَزُوْجُكَ أَجْتَةً فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ يَشِعُنُهَا وَلَا لَفْتِرَ إُهَانِهُ ٱلشَّيْرَةُ فَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ١ فَوَسُّوسَ لمَنْهَا ٱلشَّيْطَانُ لِيبُدِي لَمَنَكَامًا وُرِي مَنْهُمَا مِن سُوَانِهِمَا وَقَالُ مَا نَهَلُكُما رَبُّكُمَا عَنْهَا فِي النَّبِي فِي إِلَّا أَنْ كُوْنَا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ أَكْلِدِينَ ١ وَقَاسَمُهُمَّا إِنِّى لَكُمَّا لِنَوْ لَنَّصِحِينَ ١٥ فَدَلَّا يُمَا بِعُسُرُورِ فَكَا ذَاقًا لشَجَرة بدك لَمُ مَاسَوًا مُهُمَا وَلَمْفِقًا يَخْصِفًا نِعَلِيْهَا مِنُ وَرَقِا لَحِكَةِ وَنَادَ لَهُمَارَتُهُمَا أَلَرْأَنَّهُ حَكَمَا عَن لِلْكُمَا ٱلشَّجَةِ وَأَفُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوُّ يُبِينُ ﴿ قَالَارَتَبَاظَلَنَاۤ أَنفُسَكَا وَإِن لَّرُنَّفُ فِرْكَ وَتُرْجَنُ النَّكُونَةُ مِنْ لَا لَهِ مِن اللَّهُ عَلَمُ المَّعْضِكُمْ لِمَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَفَرٌّ وَمَنَاعُ إِلَىٰجِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَعْبَوُنَ وَفِهَا مُّونُونَ وَمِنِهَا نُخْرَجُونَ ۞ يَلْنِيَّ ادُّمُ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُ مِلِياسًا يُوَّارِي سَوَّانِيمُ وَرِيبِشًا وَلِبَاسُ النَّفُوى ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ اَينِيَاللَّهِ لَمَلَّهُ مُرَدَّكُ رُونَ ۞ يَبْنِي اَدْمَلَا يَفْنِنَتَّكُو الشَّيْطُلُ كُمَّ أَخْرَجَ الِوَيْكُم مِنْ أَلِحَنَّهُ مِنْ عُنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِبُرِيِّهُ اللَّهِ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا رُوْمُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أُولِيّا ءَلَّاذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١

# ﴿ الجَهْزَالثَامِنَ ﴿ الجَهْزَالثَامِنَ ﴾ ﴿ الجَهْزَالثَامِنَ ﴾ ﴿ الجَهْزَالثَامِنَ ﴾ ﴿ الجَهْزَالثَامِنَ اللهُ أَمِّنَا بِهَا فُولِ أَنَالِللهُ وَاللهُ أَمِّنَا بِهَا فُولِ أَنَالِللهُ اللهُ أَمِّنَا بِهَا فُولِ أَنَالِللهُ اللهُ ا

لَا مَا مُرْمِ الْغَسَاءَ أَنْقَوُلُونَ عَلَى لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ @ قُلْ أَمَرَ دَبَّ الْقِسْم وَأَقِمُوا وُجُوهَ كُرْعِندَكِ لِمَجْدِ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّنْكِمَا بَدَأَكُ مِنْعُودُونَ ١٠ فَرَبِنًا هَدَىٰ وَفِي بِنَاحَ عَلَيْهِمُ ٱلصَّالَةُ إِنَّهُمْ أَخْذَ وُلَّا لَشَّيَ لِطِينَ أُولِيآ ءَمِن دُونِ اللَّهِ وَتَخِسُهُ نَ أَنْهُ رُمُهَ مُدُونَ ١ \* يُبْنِي ٓ ادَّمَ خُذُواْ زِبِنَتَكُمْ عِندَ كُلْمَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَ بُواْ وَلانسُرْفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُدْرِفِينَ ١٤ قُلْمَنْ حَسَّرَمَ زِبَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّذِيُّ قُلْمِي لِلَّذِينَ امْنُوا فِي أَكْبُوا فِ الدُّنْيَ خَالِصَةً بَوْمَ الْفَيْكَةُ حَدَدُلِكَ نُفْصَالُ لَا يَاتِ لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ لَمَا حَكُمَ رَبِّ لْفُوْحِشَ مَاظَهُ وَمِنْهَا وَمَا يَطَنَّ وَٱلْإِنْ مَ وَٱلْبَغَى بِعَنْدِٱلْحِيِّ وَأَن مُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنْزِلْهِ عِسْلُطَكَ وَأَنْ تَفُولُوا عَلَى لِلَّهِ مَا لَاتَعْلَوْنَ @ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلَّ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُ مُلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا بَسْنَفْدِ مُوتَ الله يَنْبِيَّادُمُ إِمَّا يَأْلِينَكُ مُرُسُلُ مِن كُرِيفُ مِنْ فَيْضُونَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ فَنَ أَفْعَلْ صُلَّمَ فَلَا حُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يُغَرِّبُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَاتِنَا

تَكْبَرُ وَاعَنْهَآ أَوْلِيَكَ أَصَحَكُ التَّارِهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ١٠ فَتَوْإَظُ لَمُ

بِمَنْ فَتَرَىٰ عَلَى لِلَّهِ كَذِيا أَوْكَ لَا بَاللَّهُ الْوَلِيْلُ بِنَا لَهُ وَفِي مُهُمِّ مِنْ الْكِتَبِحَقَّا إِنَاجَاءَ فَهُ دُسُكُنَا يَوَ فَوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَاكِنَتُمْ لَلْعُونَ مندونِ الله قَالُواْ صَلُواْ عَنَا وَشَهدُواْ عَلَا أَنْ نُسِيمٍ أَنَهُ مُوا فَإِلَّا فَالْكَفِينَ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ عُلَادَخَكَ فَأُلَّفَ لَنَا فَالْحَلَّا خَلَّا خَلَّا خَلَقًا خَلَادَ خَلَافُهُم عَلَا فَالْخَلُّهُم لأُولَنْهُ مُرَبِّنَا مَثُولِا عِ أَصَلُونا فَعَالِهِ مُعَلَّا بَاضِعْفَا مِّنَ النَّارِ فَالَ لِكُلّ صِعْفُ وَلَكِنَ لَانَعَلُونَ ٥ وَقَالَتَا وُلَاهُمُ لِأَخْرَاهُمْ فَأَكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُ وُفِي ٱلْمَا لَا بَهَا كُنُ مُنْ كَيْبُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ كُذَّبُواْ بَّايِنِنَا وَٱسْنَكِبُ وَاعَنَهَا لَا ثُفَتَةً لَمُ مُأْتُوا بُأَلْتَهَا وَلَا بَدْخُلُونَ لْمُنَّذُ حَنَّى لِإِلْكُ مُلْ فِسَمُ أَلِيَ الْمُؤْوَكَ ذَالِكَ نَخِي ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ لَمُمُ يِّن جَمَّنَة مِهَادُ وَمِن فَوْفِهِ مُغَوَّاشٍ وَكَذَٰلِكَ فَخِي الطَّلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ امْنُوا وَعَيمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَا نَكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَالِكَ أَضَعَكُ أَلِحَنَّهُ مُرْفِيهَا خَلِدُونَ ١ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهُ مِيْنَ غِلَّ بجي ونتخف ألأنت وقالوا أنجذيته الذي مدننا لهلنا وماكت لِنَهُ لَذَ يَكُولًا أَنْ هَدُنْنَا ٱللَّهُ لَقَدُجَاءَ فَ رُسُلُ رَبَّنَا بِأُعْقَ وَنُودُو

ن لِلْكُوْ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُمُو هَا يَمَا كُنتُ مُسَكُونٌ ۞ وَنَادَكَمَا صَحَابُ الْجَنَّةِ أَصَحَابًا لنَّارِأَن قَدْ وَجُدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَفًّا فَهَلْ وَجَدُّمُ مَّا وَعَدَرُثُكُم عَقَّاقًالُوْانَعَتْمٌ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنْ بَيْهَ مُؤَانِلَعْتُهُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ١ الذين يصُدُونَ عَن سِيلَ للهِ وَيَنْفُونَهَا عِوْجًا وَهُمِا لِأَخِرُو كُفِرُونَ وَيَنْفِنَا حِالِيُّ وَعَلَ لَأَعْرَافِ رَجَالُ يَعْرُونُ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْأَضَا الْحِنَةُ أَنْسَالُمْ عَلَيْكُمْ لَرُيْدُ خُلُوهَا وَهُرْيَطْمَعُونَ ١ \* وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُ هُمْ لِلْقَاءَ أَضْعَالِ ٱلنَّارِ فَالْوَارَبِّكَ الْاَجْعَالْنَا مَعَ اَلْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ® وَنَادَكَأَ ضَعَابُ الْأَعْسَرَافِ رِجَالًا بِعَرِفُونَهُ مُ بسِمَا هُمْ قَالُواْ مَا أَعْنَى عَنَاكُمْ جَمْعُ كُمْ وَمَاكُنُ فُرِسَتَكُمْرُونَ @ أَهْؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَأَ فَسَمْتُمُ لَا يَنَالْمُنُمُ اللَّهُ يَرْحَكُمْ أَدْخُلُواْ الْجَنَّةُ لَاخُونَ عَلَيْكُنُولَآأَنَّ أُنْتُرْتَخَ بَوْنَ ۞ وَنَادَىٓ أَصْحَابُ التَّارِأَضَابًا لَحَنَا إِ أَنْأَ فِصُواْ عَلَيْنَا مِنَ لَنَاءِ أَوْمِنَا رَزَفَكُ مُ اللَّهُ فَالْوَآلِنَا لِلَّهُ حَرَّمَ ك عَلَىٰ لَكِفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ أَنْحَذُوا دِبنَهُ مُفَوَا وَلَعِبًا وَغَرَّهُ مُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوۡ مَرَنْسَلَهُ مَرَكَانِسُواْلِفَآءَ يُوْمِهِمُ هَٰلِمَا وَمَاكَا نُواْ بَالِيْكَا بجحدُونَ ١٠ وَلَفَدْجِنْنَاهُم بِحِكْتَلِي فَصَلْنَاهُ عَلَاعِلْمُ مُدَّى

نَدُّ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ مَلْ يَظُرُونَ إِلَّا نَأْمِ بِلَهُ يُوْمَرَأَ فِي مَا أَنِ مَا أُوسِلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَنُو ُ مِن قَبُلُ قَدْ جَآءَ نُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَا لَبَّنَا مِن مُفَعَآءً فَيَشْفَعُوالَنَآأُونُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرًالَّذِي كُنَّانَعْمَلُ قَدْحَيِمُوا مُنَهُمْ وَصَلَّعَنَّهُ مِمَّا كَانُوانِفَ تَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَانِ وَٱلْأَرْضَ فِيسَّدُ أَيَّا مِنْ أَلْسَمُونِ عَلَى الْعُرْشِ يُعْسِمُ ٱلْيَكُ لَهُ النِّكَ النَّهُ وَعِنْ النُّنْمُ مَن وَالْفَتِرُ وَالنَّوُرُمُ مُعَنَّفَ مِن إَمْ أَلَالَهُ ٱلْكُلُقُ وَٱلْأَمْ تَكَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ الْكُلِّينَ ۞ ٱدْعُواْرَ يَكُمْ نَصْرُعًا وَخُفْلَةً إِنَّهُ لِآيُحِتُ الْمُنْدِينَ ۞ وَلَانُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَعَا إِنَّ رَحْمَكُ لِلَّهِ قَرَبْ فِي أَلْمُ سِينَ ٥ وَهُوَ الَّذِي مُرْسِكُ إِلَّ يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَجَيًّا إِذَّا أَقَلَتْ عَابًا يْقَالْأَسْقْنَاهُ لِبَلَدِمِّيْنِ فَأَنزَلْنَا بِوِٱلْلَّهَ فَأَخْرَجْنَا بِوعِينَكُلْ لَتَّمَرُنِ كَذَٰلِكَ نُخِيُجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَمَكُمُ لِمُذَكِّرُونَ ۞ وَٱلْبَلَدُ ٱلظَّيْبِ يَخْبُحُ نَبَالُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ عُوالْذِي خَبْ لَا يَغْنِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصِرِّفُ الْأَيْتِ لِقَوْمِيَشْكُرُونَ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوكَا إِلَى قُومِهِ عَفَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا الله مَالَكُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ مِيَالًا خَافَ عَلِيَّكُ مُعَالِّكُ مُعَالِّكُ مُعَالِّكُ مُعَظِيمِ الله

### الخَبْوَالنَّافِينَ ﴾ ﴿ الخَبْوَالنَّافِينَ ﴾ ﴿ الخَبْوَالنَّافِينَ ﴾

قَالَلْفَلَا مُن قَوْمِهِ وَإِنَّالَهُ وَلَكُ فِي صَلَالِ مُّيعِينِ ۞ قَالَ يَفَوْمِ لَيْسَ بِصَلَّلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْمَالَمِينَ ١٤٥ أُبِلِّغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنْضُمُ لَكُرُواً عَلَمُ مِنُ اللَّهِ مَا لَا نَصَلُونَ ١٥ أَوْعِجْنُ مُأْنَجًا وَكُوذِ كُرُّ مِن رَّبِكُمْ عَ رَجُلْ مِنْكُرْ لِنَيْدِرَكُنْ وَلِلْنَا عَوُا وَلَمَلَّكُمْ زُخْمُونَ اللَّهُ فَكُذَّ بُوْهُ فَأَجْيَنَ وَٱلدِّينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَفْنَا ٱلْذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَلِيَنَأُ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمًا عِينَ ٣ \* وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُو رَأَ قَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهُ مَالَكُمُ مِزْ إِلَّهِ غِيرُونُوا فَلَا لَتَغُونَ ۞ قَالَ لَلَا أُالَّذِينَ كَفَرُوا مِن فَوُمِهِ عَإِنَّا لَرَّنَكَ فِي سَفَا مَوْوَانَا لَنُطْنُكَ مِنَ لَكَلْذِبِينَ @ فَالَ يَلْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَامَةُ وَلَكِيِّ رَسُولُ مِن رَبَّ الْمَالِمِينَ ۞ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَا مِحُ أَمِينُ هَ أُوعِبْنُوْ أَنجَاءَكُمْ دَجُورُ مِنَ رَبِّحُ عَلَى رَجُلِمِن عُمْ لِينَاذِ رَكُونًا ذَكُوا إِذْ جَمَاكُمُ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعْدِ فَوَمِ نُوج وَزَادَكُمْ فِي أَكْنُو بَضَطَةً فَأَذَكُ وَآءً الآَءُ اللَّهِ لَعَلَّكُ نُفْلِلُونَ ۞ قَالَوْآ أَجِنْنَا لِنَعْبُدَا لَلَّهُ وَحُدُهُ وَلَذَرَّ مَا كَانَ يَعْبُدُ الْآؤُنَّا فَأَيْنَا مِمَا مَعِيدُ لَا إِنْكُنْ مِنَ الصَّادِ قِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلِيْكُمْ مِن زَبِ كُرْدِجْسُ وَعَصَبُ أَتَجُادِ لُونِي فِي أَسْمَاءٍ سَمِّتُ وَمَا أَنْهُ وَابَا وَكُمْ مَا زَّلُ اللهُ بَهَ

مِنْ مُطَلِّنَ فَأَنْظَرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْظِينَ ١ مَا فَأَنْجَيْنَا لَا وَٱلَّذِينَ مَعَهُ برْمَةُ مِثَا وَقَطَعُنَا دَابِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلْتِنَا وَمَا كَانُواْمُوْمِنِينَ ٢ وَإِلَىٰ ثُودَأَخَا هُرُصَالِحًا فَالَ يَفَوَّمُ إَعْبُدُوا ٱللَّهُ مَا لَكُمِّرِنَ إِلَا عَبُرُهُ قَدْجَاءَ ثُكُم بَيَّنَةُ يُن زِّبِكُرُهِ لِي نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُوْءَالِةً فَذَرُوهَا تَأْكُوْ فَأَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا مَسْوُ هَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَا كُأَلِيمٌ ١ وَأَذَكُ وَا إِذْ جَعَلَ كُمْ خُلُفا ٓ ءَمِنَ بَعُدِ عَادٍ وَيَوَ أَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَعْيِدُونَ مِن سُهُولِيافَصُورًا وَتَغِنُونَا لَجِهَالَ بُيُوتًا فَأَذَكُ وَآمَالَا مَالِدَ وَلَا تَعْنَوَ افِي ٱلْأَرْضَ مُفْسِدِينَ ١ قَالَالْمُالَّالَيْنَ أَسْنَكَ بَرُوا مِنْ فَوَمِهِ عِلَّاذِيزَ ٱسْتَضْعِفُواْلِنَا امْنَمِيْهُ مُأْتَعَلُونَا نَصَلِحًا مُرْسَاكُمْن رَبِّدِ عَالْوَ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَهِ عُمُولُمِنُونَ ۞ قَالَ الدِّبنَ أَسْنَكُ بَرْ وَالِنَّا بِٱلَّذِي اَمَنتُم بِهِ عَ كَفِرُونَ ١ فَعَفُرُواْ ٱلنَّافَةَ وَعَتَوْاعَنَّ أَمْرِكِنِّهِ مُوقَالُواْ يَضَالِحُ ٱثَّيْنَا بِمَا نَعِدُ نَآلِن كُنتُ مِنَ لَمُ الرُّسُولِينَ ﴿ فَأَخَذَ نَهُ مُ ٱلرَّحْمَاةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِ يَجِنْهُ مِنَ هَ فَوَلَّ عَنْهُ مُوقَقَالَ يَفْقُ مِلْقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالَةً رَبِّ وَنَصَّعْتُ لَكُمْ وَلَكِ لَكُمْ يُونَا لَتَطْيِعِينَ ﴿ وَلَوْطَا إِذْ قَالَ الْقَوْمِهِ مَ الْأَنُونَالْفَاحِشَةُ مَاسَبَقِكُمْ بِمَامِنْ أَعَدِّيْنَ أَمَالِمِينَ @ إِنْكُمْ لِتَأْلُونَ

ٱلرَّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ السِّكَاءِ بَلْأَنكُمْ فَوْمٌ مِّسْمِ فُونَ ١٥ وَمَاكَاتَ جَوَابَ فَوَيرِ عَالِلَّأَنَ قَالُوٓ أَخْرِجُو هُرِين قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ بَطَهُ و نَ ١ فَأَخِيْنَهُ وَأَهْلَهُ عِلِالْاَامُرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ لَكَابِرِينَ ١٥ وَأَمْطَعَ عَلَيْهِم مَّطَرَآفَا نُظْرُكَيْفَ كَانَعَفِيَّةُ ٱلْجُرْمِينَ ١٥ وَإِلَىٰمَدْيَنَأَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ وَدُجَاءَ ثُمُّ بَيِّكُ مِن زَيْكُمْ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا بَعْنَسُوا التَّاسَ لَّشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُرْخَالِكُمْ إِن كُنْ مُؤْمِنِينَ ١ وَلَانَفْعُدُواْ بِكُلِصِرُ طِ نَوْعِدُونَ وَنَصُدُونَ عَن سَجِيلُ لللهِ مَنْ ءَا مَنَ بِهِ وَنَنْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذَكُمُ وَآلِاذْكُ نَائِرٌ فَلَلِلَّا فَكَنَّرُكُمَّ وَانظُرُوا كَفْ كَانَ عَفْتِهُ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَ أُنِّهِ مُنْواً بِٱلَّذِيَ أُرْسِلْكُ بِهِ عُوطاً بِفَةٌ لَمُ نُونِينُواْ فَأَصْبِهُ وَاحْتَىٰ يَحْتُمُ ٱللَّهُ بَنْيَا وَهُوَخَيْرُ الْكَكِيرِينَ ١٠٤ قَالَ لْنَكُ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قُوْمِهِ عَانَيْ جَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ الْمَوْامَعَكَ مِن قَرْ يَنِنَا أَوْلَعَوْدُنْ فِي مِلَّيْناً قَالَا وَلَوْ كُنَّاكُرْهِينَ @ قَيْا فَنْرَبْنَاعَلَ لِلَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُذْنَا فِي لَيْكُمْ بِعَنْدَ إِذْ نَجَنَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَ آلِلَّا أَن بَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وَمِحَ

### ﴿ كُولِعُالْاعِلُونَ ﴾ ﴿ سُيُولِعُالْاعِلُونَ ﴾ رَبُّنَاكُلُّ شَيْءِ عُلَّا عَلَىٰ للَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبُّنَا أَفْحَ بَيْنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بَأَلْحَ وَأَنْ خَيْرُ الْفَابْتِحِينَ @ وَقَالَالْمَكُو الَّذِينَ كَفَرُ وَامِن فَوْمِهِ ـ لَبِنَا تَعَنَّمُ سْعَيَا إِنَّكُمْ إِذَا تَحْسَرُونَ ۞ فَأَخَذَنَّهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَوُ إِنَّى دَارِهِمْ جَيْمِينَ ۞ الَّذِينَكَذَّبُواشُعَيْكًا كَأَن لَّزَيْغُنُوْ أَفِهَا الَّذِينَكَذَّبُواْ شُعَيًّا كَانُوا هُوْ أَنْخُلِس بِنَ ۞ فَنُوَّ لِلْعَنْهِ مُوْوَقًا لَ يَقُومُ لَقَدْ أَبَلْفَكُمُ رسَالَاتِ رَبِّ وَنَفَعُتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ عَلَيْهَ عَلَىٰ فَوْمِ كُفْرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِن بَيْ إِلَّا أَخَذُنَّا أَهُ لَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَالضِّرَّاءِ لَعَلَّهُ مُرَضَّرَّعُونِ ﴿ ثُرِّبَدُ لَنَا مَكَا نَالُسَّيْنَا وَالْحَسَنَةَ حَتَىٰ عَفُوا وَقَالُوا قَدْمُسَ وَالْإَفَا ٱلطَّرَّآءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَاهُ رَبَعْتَةً وَهُرُلَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْأَ نَأَهُـلَ ٱلْعُرِيَ الْمُنُواْوَأَنْفُوْ ٱلْفَتَحَ اعْلَيْهِم بَرْكَاتِ مِنْ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن عُذَّبُوا فَأَخَذُ نَاهُمِ يَمَا كَا نُؤا يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأَ مِزَأَ مُلْ ٱلْفُرَكَا أَن يَأْنِيهُ مِ أَسُنَا بَيْنَا وَهُ زُنَّا بِمُونَ ۞ أَوَآمِزَلَهُ لُٱلْفُرَكَأَن يَأْنِيهُم بَأْسُنَاضَعَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٥٥ أَفَأْمِنُواْ مَكْرَاللَّهِ فَالاَيَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ۞ أَوَلَمْ يَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِيُّوٰنَٱلْأَرْضَ مِنْ يَجُدِأَهُ لِمَا أَنْ لَوْنَتَاءُ أَصَبْنَكُم بِيدُنُو بِيرَا وَنَطْبَعُ عَلَى الْوِيرَمْ فَهُمْ لَا بَسَمَعُونَ ٥

يِلْكَ ٱلْفَرَىٰ نَفْضُ عَلَيْكِ مِنْ أَنْبَآمِهَا وَلَقَدْجَآءَ نَهُ مُرْسُلُهُ مِهَ ٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَ انُوالِيُوْمِنُوا بِمَاكَدٌ بُوامِن قَبُلُ كَذَالِكَ يَظْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ١٥ وَمَا وَجَدْ تَالِأَكُ زَهِرِينَ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ لْفَكِيقِينَ ١ أَنْ بَعَنْنَا مِنْ بَعَدِ هِمِ مُوسَىٰ بَايَلِيَنَآ إِلَافِعُونَ وَمَلَا يُدِ فَظُلُواْ بِمَا فَأَنظُ كَيْ عَنْ كَانَ عَفِيبَ أَلْفُسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَى يَفْرْعُونُ إِنِّ رَسُولُ يُن رَّبُ الْمُلْمِينَ ٣ حَفِينً عَلَّأَ نَالَّا أَفُولَ عَلَى لَّهِ الآألُونَ قَدْجِنُكُ مِبَيَّ فِي مِن لَا بَكُمْ فَأَرْسِ لُ مِعَى بَنَى إِسْرَوْيِلَ @ قَالَ إِن كُن جِنْتَ بَايِدِ فَأَلْدِ بِمَ إِن كُن مِن الصِّدِ قِينَ ١٠ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ نَعُبَانُ مُبِيئُنُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْنَا أَ لِلتَا ظِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَامِن فَوْمِ فِرْعُونَ إِنَّ هَانَا لَسَاجُرُ عَلِينُمُ ۞ بُريدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا نَأْمُ وُنَ ۞ قَالُوٓ ٱرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَآ إِن كشيرين ﴿ مَأْ تُولُدُ بِكُلِ السَّاحِ عَلِيمِ ﴿ وَجَاءً ٱلسَّعَ أَوْ وَعُونَ قَالُواْ إِنَّ لَتَالَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنَّ أَخَلُ إِلَيْ مِنْ قَالَ نَصْمُ وَإِنَّكُمْ لَيْنَ ٱلْفَتَرَبِينَ ١١٥ قَالُوْ أَيْمُوسَى إِمَّا أَنْ لُوْقِ وَإِمَّا أَنَّكُوْ نَ غَوْزُ لَلْفِينَ ١٤ قَالَ لَقُوا فَكَا أَلْفَوْ السِّرَ وَاأَعْيُنَ لَنَّا سِ وَأَسْتَرَهُ بُوهُمْ وَجَاءُ وبِسِمِ عَظِيمِ ال

\* وَأُوْحَيْنَ ۚ إِلَى هُوسَى ۚ نَأَ لَفِ عَصَالَّ فَإِذَا هِى لَفَتَ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَعَلَ لَمَا كَا نُوْ آيَتُ مَا لُونَ ١٥ فَعَلِمُ الْمُنَالِكَ وَٱنقَلَمُ وَاصْلَعْ بِنَ ١ وَأَلْفَيَّ السَّحَرَةُ سَلْجِدِينَ ۞ فَالْوَاءَامَنَا إِرَبَّ الْعَالَمِينَ ۞ رَبِّمُوسَى وَهُرُونَ ١٥ قَالَ فِرْعُونُ أَمَنتُهِ بِهِ عَقِبًا أَنَّاذَنَ لَحُمَّ إِنَّ هَانَا لَكُرْ" مَّكُرْمُونُ فِي لَلدَينَهِ لِلْغُرْجُ امِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعَكُونَ ﴿ لَأُفْطِّعَنَّ أَيْدِ بَكُرُ وَأَرْجُلَكُ مِينَ خِلَفِ ثُرَّ لَأُصُلِّبَ ثَكُرُ أَجْمَدِينَ @ فَالْوَالِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْفَلِبُونِ ١ وَمَانَنْفِتُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ اَمْنَا بِمَالِئِتِ رَبَّنَا لَمَا جَآءَتْنَا رَبِّنَا أَفِرْغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتَوَفَّنَامُسْلِينَ ۞ وَقَالَ لْمَارَّثُينَ فَوْمِ فَعُونَ لْتَذَرُمُوسَى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي لُلْرَضِ وَيَذَرَّكُ وَالِمُتَكَ قَالَ سَنُفَيِّلُ أَبْنَاءَ مُرُونَسْ هَيْ يِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْفَهُمُ قَلْهِرُونَ ١ فَالْهُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أسْنِعِبنُوا بِٱللَّهِ وَآصْبِهُ وَأَإِنَّا لَا زَضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن لَيْنَا أَيْن عَبادِهِ ع وَٱلْمَا لَيْهَا ثُولَاتُهُ إِنَّ فَالْوَاأُودِينَا مِن فَجَلِلَّان نَاأَنِينَا وَمِنْ بِعَلْد مَاجِنْنَأْقَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَغِلْفَكُمْ فَأَلْأَرْضِ فَيَظْرَكِيْ فَيَعْمَلُونَ ١٥ وَلَقَدْأَخَذُنَّا ۚ الْفِرْعُونَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّيْرَابِ لَعَلَّهُ مُرَيِّدُكُ رُونَ ۞ فَإِذَاجَاءَ ثَهُ مُ الْحَسَنَةُ فَالْوَالْنَا

هَذِهِ - وَإِن نُصِبْهُ مُسَيِّئَةُ يُطَيِّرُ وَأَيْوُسَىٰ وَمَن مَعَلَّهُ وَأَلَا إِنَّمَا طَلَرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَّكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٤ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عَمِنْ اَيَةٍ لِلْسَحَ مَا إِهَا فَمَا نَحُنُ لِكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِمُ الْطُوفَاتَ وَٱلْحِرَادَ وَٱلْفُتَكُ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ الْيَتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْمِعِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعْ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُواْ يَلْمُوسَى ٱدْعُكَنَا رَبِّكَ مِمَا عَهِدَ عِنْدَكَّ لِمِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِكُنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِيلَ ١٤ فَكَأَكُمْنَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَا لِلْأَجَلِ هُمَ بَلِعُوْ ﴿ إِذَاهُرِيَنِكُوْنَ ١ قَانِكَمْنَامِنْهُمْ فَأَغَرَفَنَاهُمْ فِأَلْبَمَّ بَأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاللِّيَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِيلِينَ ١٥ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَاثُواْ يُسْنَضَعَ فُوْنَ مَشَارِقًا لَأَرْضِ وَمَعَالِهَا الَّتِي بَارَكْنَا وفيها وَيَتَّتْ كَامَتُ رَبِّكُ ٱلْحُدْنَىٰعَ لَيْنَى إِسْرَةِ بِلَ بِمَاصَبُرُهِ أَوْدَمَّ زَنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُوْ أَيْعُ شُونَ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ لِغُرَفَا تَوَا عَلَى فَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْتَ الْمِكْمُ فَالْوُايَامُوسَى ٱجْكُلُّنَآ لِلْنَاكُمَ الْمُنْ الْمِنَّا لَمُنَّا فَالَا إِنَّا فَوْرْجُهَا لُونَ @ إِنَّ هَوْ لَاء مُنَبِّرُهُمَّا هُرْفِيهِ وَبَلِطِلُهَا كَا نُؤَايَتْمَاوُنَ ۞ فَالْأَغَيْرَ أَلِلَّهِ أَبْغِيكُمْ

### لَهَا وَهُوَفَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَإِذْ أَنْجَيَّنَكُمْ مِنْ الْوَعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابُ مِنْ يَا وَأَبْنَاءَ كُرُولِيهُ حَيْوُنَ بِسَاءَ كُمُوفِي ذَلِكُم بَلْاءُ مِن رَبِّحُ عَظِيرٌ ١٠ \* وَوَعَدُنَا مُؤسَىٰ لَيْنِينَ لَيْكَةً وَأَمَّتُمُنَا هَا بِعَشْرَ فَتَدَّمِيقَكُ رَبِّهِ عَأَرْبِكِ بِنَ لَيْكَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَا خُلُفْنِي فِي فَوْرِي وَأَصْلِحُ وَلَانَتَبِعْ سَيِبِلَ لَفُنْسِدِينَ ﴿ وَلِمَا جَآءَ مُوسَلِيقًا لِيَنَا وَكُلَّهُ رُبُّهُ فَالَ رَبِّ أَدِيناً نَظْرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن رَّيْنِي وَلَّكِنَ نَظْرُ إِلَّى ٱلْجَبَالِ فَإِنا سَلَفَرَ مَكَانَهُ فِسَوْفَ رَكِيْ فَكَا تَجَالَ رَبُهُ لِلْجَالِجَعَلَهُ دكا وَحَرِّمُوسَى صِعِقاً فَلَا أَفَاقَ قَالَ سُجِينَكَ ثَبْنُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلْٱلْوُمِينِينَ ١ فَالْ يَلْمُوسَى إِنَّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى لَنَاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكُلِعِ فَانْمَا مَا نَبْنُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَنْبُنَا لَهُ إِفْ ٱلْأَلْوَاجِ مِن كُلِّ نَنْي مِيَّوْعِظَةً وَقَفْصِيلًا لِّكْلِنَنِي فَنْذُهَا مِثُوَّ فِي وَأُمْ قُوْمَكَ يَأْخُذُ وُا بِأَحْسَنِهَا لَتَ أُوْرِيكُمُ دَارَا لْفَلْسِقِينَ ﴿ سَأَصْفِ عَنْ النِيَّالَّذِينَ يُنَكَّبِّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَنْ بِرَالْحِقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ عَا يَهُ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرُواْ مَسَبِيلَ الرُّشُدِ لَا بَعْيَنِدُ وَهُ سَيَبِيلًا وَإِن يَرُوْاْسَإِيكَالْنَيْ بَغَيِد ُوهُ سَبِيلًا ذَاكِ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا بَايَتْنَا

﴿ الْجَنْوَالْقَاعَ ﴾ وَكَانُواْعَنُهَا غَفِيلِينَ ٥ وَأَلَّذِينَ كُذَّبُواْ بَايِنِينَا وَلِقَآوُ الْأَخِرُهُ حَبِطَتْ أَعْسَلُهُ مُوْمِدُ وَرِي إِلَّا مَا كَانُوا لِيَسْسَلُونَ ﴿ وَالْتَخَذَ فَوَ مُرْمُوسَى مِنْ نْدِهِ مِعِنْ خُلِيَّهُمْ عِنْ أَنْجُسُدًا لَّهُ خُوا زُأَلَمْ تِسَوْوا أَنَّهُ لَا يُحَكِّلُهُمْ وَلَا يُدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلِّمِينَ ۞ وَلَيَّا شُفِيطَ فِي أَدْ بِهِمْ وَرَأُوْا أَنْهُمْ فَذَصَكُوا فَالوُالِبِنَ أَذِيزُهُمْنَا رَبُّنَا وَيَغِيزُلِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخُسِينَ ١٥ وَكَا رَحِيمَ مُوسَى إِلَاقُومِهِ عَضَبُ لَنَ أَسِفًا قَالَ بِشْتَكَاخَلَفْتُوْنِ مِنْ بِمُدِيِّكًا جَعِلْتُ أَمْرَيُّكُمْ وَٱلْوَيُّ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِهِ يَجُرُهُ وَإِلَيْهِ قَالَ بْنَ أَمْرِانًا لْفَوْمِ ٱسْنَصْعَ فُونِ وَكَادُوا يَقْتُ لُونِنِي فَلَا نُشْرَ فِ إِلَّا غَلَاءً وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ و قَالَ رَبُّاغْفِيْرِلِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَيْكُ وَأَنْأَرْكَ ٱلرَّحِينَ ١ إِنَّا لَاِينَ تَحَنَّدُ وَالْعِجْ لَسَيْنَا لَمُنْ غَضَبُ مِّن ثَيْمُ وَدِيَّةً فِي الْحَيْوِ وْٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُنْتِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عِلْوَاالسَّيَّانِ ثُرَّكَا بُوأِمِنَ بِعَدِهَا وَ اَمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورٌ تَحَيِّرُ ﴿ وَكَنَّا كَنَعَن مُوسَى الْفَضِ أَخَذَ الْأَلُواحَ وَفِي الْخَذِهَ الْمُدَى وَرْحَكُ نِينُهُمْ لِرَبِهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥ وَأَخْنَا رَمُوسَى فُوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لَمَانَتُ

### عَرْبُ ﴿ سُوْلِقَالِاءَافِ ﴾ ﴿ سُولِقَالِاءَافِ ﴾ ﴿ اللهُ ال

فَلَآ أَخَذَ ثَهُ الرَّخْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْنَا هَلَكَ نَهُم مِّن فَعُلُوا يَكُمُّ أَنْهُ لِكُنَّا مِمَا فَمَلُ السُّفَهَ آءُمِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ نَصِٰلُهُا مَن تَنْفَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنَ وَلِينَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱنْحَنَا وَأَنْ خَبُرُ ٱلْغَفْرِينَ ١ \* وَأَكُنُ لَنَا فِهَاذِهِ الدُّنْكَ حَسَنَةً وَفَا لَأَخِرَهُ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكُ قَالَ عَذَا إِنَّا ضِيبُ بِدِي مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَنِي وَسِعَتْ كُلِّنَيْ يَفِيدًا كُنْ إِنَّا لِلْذِينَ يَتَّقُونَ وَنُوْ تُونَا لَرَّكُوا وَ وَٱلَّذِينَ هُم بَعَايِلَتِنَا يُوْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ التَّبِيُّ الْأُتِيَّ الَّذِي بَجِدُ وَنَهُ مَكْنُومٌ عِندُهُمْ فِي التَّوْرَيٰدِ وَالْإِنْجِيلَ بَأْمُرُهُمْ بِٱلْعَرُونِ وَيَنْهَا لُهُمْ عَنَالْنُكُرُونِ كُلُمُكُمُ الطّيّبَاتِ وَثُجِينُ عَلَيْهُ وَالْحَبِّيثَ وَتَصَنّعُ عَنْهُمْ وَالْأَعْلَاكَ ٱلَّنيكَ انْتُ عَلِيْهِمْ فَالَّذِينَ امْنُوابِهِ عَ وَعَزَّدُوهُ وَنَصَّرُوهُ وَأُنَّبَعُواْ ٱلنُّوْرَالَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِونَ ﴿ قُلْيَا يَّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّ رسُولُ للَّهِ إِلَّكُ مُعِمِّعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ لَّإِلَّهُ ٳ؆ؙۿۅؘۼؙؠۣٛٷؽؙؠۑؙؙؾؙؖڟؘٙڝۏؙٳؠ۫ؖٳٮڷٙ؞ؚۅٙۯۺۅڸ؞ؚٲڶؾۜۜڿۜٲڵٲؙۣ۫ؾٚٵٞڵڋؘؽؠؙۊؘٝڡڽٛ بِاللَّهِ وَكَلِيْهِ ، وَأُنَّبِهُ و الْمَاكَ مُرَّابُ تَدُونَ ۞ وَمِن فَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يُهُدُونَ بِالْحِنِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ۞ وَقَطَّعْنَ هُزُا ثَنَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّا

وَأَوْحَبْنَ ۚ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْفَا لُهُ قُومُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَا لَا الْجُرِّ فَانْجَيتُ مِنْهُ أَثْنَا عَنْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِ كُلُّ أَنَاسٍ مِّشْرَبَهُ مُ وَظَلَّكَ عَلَيْهِمُ ٱلْغَيَّامَوَأَنَرُكُنَا عَلِيَهِمُ الْمُنَّ وَالْسَلُومِي كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا دَرَفْتَكُمْ وَ وَمَاظَلُوْنَا وَلَكِن كَانُوْآاَ نَفْسَهُ مُرْيَظِلُونَ ١٥ وَاذْفِيلَ لَمُ أَسْكُنُواْ مَاذِواً لَقَرْيَةً وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْ مُرْوَقُولُوا حِظَّةٌ وَأَدْخُلُوا ٱلْبَابَ مُعَمَّا نَعْفِرُ لَكُرْخَطِيَّا كُرْسَانِرِيدُ ٱلْمُسِينِينَ ١ فَيَدَّلَأَلَّذِينَ ظَلُواْمِنْهُ مْ قُولًا غَيْرًا لَذَى فِي لَكُ مُ فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ رِجْزَامِنَ اَلسَكَمَاءِ بِمَاكَانُوْا يَظْلِمُونَ ١٥ وَسُتَلْهُمْ عَنِ ٱلْفَرْيَةِ الْيَحِكَانَتُ حَاضَرَةُ ٱلْتِحْ إِذْ بِعَدُونَ فِي السَّبْنِ إِذْ لَأَيْهِ وَحِينًا نُهُ وَيُوْمَ سَبْنِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَايسَبِنُونَ لَا نَأْنِهِ عَرَكَذَ لِكَ نَبُالُوهُم يِمَا كَانُوالَفِسْفُونَ ١ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً يُمِّنَّهُ مُ لِمَرْتِعِظُونَ قَوْمَا أَلَّهُ مُهْلِكُهُ مُ أَوْمُعَ ذِبْهُ مُ عَذَا كُا شَدِيداً قَالُواْمَعَٰذِرَةً لِلْارَبُكُرُوَلَعَلَهُ مُرَيَّقُوْنَ ١ فَكَانْسُواْمَا ذُيْرُوالِهِ عَ أَنْجَيْنَ ٱلْذِينَ بَنْهُوْنَ عَنِ السُّوعِ وَأَخَذْ نَا ٱلَّذِينَ ظَلُوا بِعَذَابِ بَيسِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُ غُونَ ١٠ فَلَتَاعَنُواعَنَمَّا نَهُواعَنْهُ فَلْنَا لَمْ كُونُوْ افِرَدَةً خَلِيعِينَ @ وَإِذْ نَا ذَنَّا لَيْهِ مَنْ عَلَيْمِ إِلَى وَمُوالْقِيلَمَةِ مَن يَسُومُهُ مُسْوَةً

# 

فِيَالْأَرْضِ أُمَمَّا يَنْهُ وُالصَّلِحُونَ وَمِنْهُ مُودُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَاهُم بِأَحْسَنَاتِ وَالتَّيْنَاكِ لَعَلَهُ مُرَجِعُونَ ﴿ فَلَفَ مِنْ بِعَنْدِ هِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُ وَنَعَرَضَ هَانَا ٱلْأَدُّ نَيْ وَيَقُولُونَ سَيْغُ فَرُلَّتَ وَإِن يَأْنِهِ وَعُصُ مِنْ لَهُ يَأْخُذُوهُ أَلْمَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ وَيَثْلُقُ الْحِسَبِ أَنَّلَا يَقُولُواْ عَلَىٰ لِلَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَاللَّا زُٱلْأَخِرَةُ خَيْرُلْلَّذِينَ يَنَّقُونَا فَكَدَ تَعَلِوْنَ ١٥ وَالَّذِينَ يُسَيِّكُونَ بِإِلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرًا لُصْلِحِينَ ۞ \* وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْحَبَلَ فَوْفَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ وَظَنُّوٓاْأَنَّهُ وَاقِعُ بِمِيمُخُدُواْمَّاءَاتَّيْنَكُمْ بِفُوَّ هِ وَآدْكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُ مِنْ عَوْنَ ١ وَإِذْ أَخَذَرَ بُكَ مِنْ بَيْ الْمَرْمِن ظَهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَا لَفُيسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالْوْا بَلَيْتُهِدْ نَأَأَن تَعُولُوا يَوْمَ اَلْفِيكَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْنَا غَلْمِلِينَ ﴿ أُوْتَفُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ وَالَّا وَثَالِمِن قِتُلُوكَ تَا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِ هِمْ أَفَهُ لِكُا بِمَا فَعَلَ الْمُطِلُونَ @ وَكَذَاكَ نُعُصَّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ رَجْعِنُونَ ١٤ وَالْمُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَانْيُنَكُ ءَايَلْتِنَا فَأَسْتَكُوْ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلنَّنْ عَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِنَ ١٤ وَلَوْشِيْنَا



## الجَنْوَالتَّاتِ ﴿ الجَنْوَالتَّاتِ ﴾ ﴿ الجَنْوَالتَّاتِ ﴾ ﴿ الجَنْوَالتَّاتِ ﴾ ﴿ الجَنْوَالتَّاتِ ﴾

رُفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَّعَ هُولَةٌ فَتَنَاهُ كِنَالًا لُكُلْب انتخب أعَلَنه مُلْمَنَا وَمُرْكُهُ مَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْفَوْ مِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيُتِنَا فَا فَصُصِ الْقَصَصَ لِعَلَهُمْ يَنْفَكِّرُ وُنَ ١ سَآءَمَنَا لَا الْقَوْمُ ٱلْذَينَ كَذَّبُواْ بَالِيتَنَاوَأَنفُسَهُ مُكَانُواْ يَظْلِمُونَ ٣ مَن مَهُ لِأَلَّهُ فَهُوَ ٱلْمُنْدَى وَمَن يُضْلِلُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ١٥ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا عَهَنَّمَ كَنِيرًا مِنَ أَلِي قَلُونِ لِللَّهِ مَا فَكُونِ لَا يَفْعَهُونَ بِمَا وَلَمُهُ عَبُنُ لَا يَبْضِرُ ونَ مِهَا وَلَهُ وَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُو زَمِمَّا أُوْلَاكَ كَالْأَمْتِ نَلُمْ أَصَكُمْ أُوْلَلِكَ هُو ٱلْعَلَقِلُونَ ٥٥ وَلِيِّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْمَ فَادْعُوهُ مِمَّا وَدُرُواْ الدِّينَ يُلْحُدُونَ فِيَ أَسُمَّيْكِ سَبُعْرَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَاوُنَ ١ وَمُتَنْخَلَفَنَآأُمَّةٌ بَهٰدُونَ بِٱلْحَقَّ وَيَهِ عَيْمُدِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَكَذَّبُواْ عَإِينُنَاسَ سَنَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَوُنَ @ وَأُمْ إِلَمْ اللَّهُ الَّذِي مَنِينُ ۞ أَوَلَرْيَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ جَنَدُ إِنْ هُوَ إِلَّا زَدْ يُرْتُبُ يُنْ ٥ أَوَرُينِظُهُ وَا فِي مَلَكُونِ السَّكَوَانِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللهُ مِن نَنْمَ وَأَنْ عَسَلَ أَن يَكُونَ قَدِا قُنْرَيا جَلْهُمْ فَكِأَ خَلَهُمْ فَكِأَ خَصَدِث بَعْدُهُ بُؤْمِنُونَ @ مَن بُضِيلاً لللهُ فَلا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُ

يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُهْتَكُمَّا فَلْ إِنَّاعِلْهَا عِندَ بُّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِيْكَ إِلَّا هُوَ تَفْلَتْ فِي السَّكُونِ فِي الْأَرْضُ لَا تَأْنِكُمْ إِلَّابَغْتَةً يُسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ فِي عَنْهَا فُلْ غَمَاعِلْهَا عِنْكَاللَّهِ وَلَا كُنَّ أَكْثَرَ النَّايِرِ لَا يَمُنْكُونَ ١٠٥ قُلًّا أَمْلِكُ لِنَفْسِيَ فَعَا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْكُنْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُنَّ زَنُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَيْخَ السُّوعُ إِنَّانَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِفَوْ مِنُونَ ١٠٠ \* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِنَّ فَسِ وَاحِدَ إِوْجَعَلُ مِنْهَا زُوْجَهَا لِسِنْكُنَ النِّهَا فَلَا تَعْسَنْهَا مَلَتْ حُمَّلًا خِفِيفًا فَرَكْ بِلِي فَكَا أَنْقَلَكَ دُعُوا اللهُ رَبِّهُمَا لَيْنَ اليَّنَ السِّيَا صَالِحًا التكونن مِن الشَّاحِين ١٥ فَلَنَّاءَا مَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ بِشُرَكًّا وَ فِيَاءَاتُهُمَّأَفَعَ لِيَاللَّهُ عَمَّايُشُرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيًّا وَهُرُيْخِلَقُونَ ١٥ وَلَا بَسْدَطِيعُونَ لَمُ يُنْضِرًا وَلَا أَنْفُسَ مُرْيَضُرُ وِنَ الله وَإِنْ نَدْعُوهُمُ إِلَى الْمُدَى لَا بَتَبِعُو كُرُسَواءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعُوتُوهُمُ أَمْ أَنتُمْ كَالِمِتُونَ ﴿ إِنَّا لَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادًا مَنَا لَكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْلَكُمْ إِن كُنْدُصُلِدِفِينَ ۞ أَلَمُ وَأَرْجُلُ مَيْسُونِهِمَا ٱمْلَهُ مُ أَيْدِيَيْطِ شُوْنَ مِكَا أَمْلَهُ مُ أَعُهُنَّ بُعِيرُونَ بِهَا أَمْ لَمْ اذَانَ يَسْمُونِهِما



#### عرال الأنفيان له عراب على المنافية الأنفيان المنافية المنافية الأنفيان المنافية ال

يَسْ كُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَ إِلَّ قُلُ ٱلْأَنْفَ الْهِ يَوَ الرَّسُولِ فَأَنَّفُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُرُوا طِبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُننُومٌ وُمِينِينَ ١ إِمَّنا ٱلمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا دُكِرَاللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُ مُوا ذَا تُلِتَ عَلَيْهِمْ ايَنَهُ زَادَ نَهُ مُوا يَمَنَا وَعَلَى رَبِّمُ بَوَحَكُلُونَ ۞ الَّذِينَ لِهِيمُونَ ٱلصَّلَاقَ وَمَارَزُقْتَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْوُمْنُونَ حَمَّا لَمُ وَرَجَكَ عِندَ رَبِّهِ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيرُ ۞ كَمَا أَخْرُ عِكَ رَبُّكِ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَيْنَ وَإِنَّ فِرَيْقِ الْمَالُمُ وْمِنِينَ لَكُوْهُونَ لِنَّا يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّيِّعْدَ مَانَبَيِّنَ كَأَنَّا يُسَاقُونَ إِلَّالْوَنِ وَهُرِّينِظُرُونَ ١٥ وَإِذْ بَيدُ كُرُاللَّهُ إِحْدَى الطَّآمِنَ مِن أَنَّهَ الكُرُونَوَ دُوزَاً نَّ عَبْرَهَ الِالشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُو يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعِقُّ أَنْحَقَّ بِكَلِّيهِ عِنْفَطْعَ دَابِرَ ٱلْكَلْفِرِينَ ٣ لِيُغَا لَيْنَ أَنْحَقُ وُيُبِطِلَ الْسَلِطِ لَ وَلَوْكِرَهِ ٱلْمُجْرُمُونَ ١٤ وَتَسْتَغِيثُونَ وَتَبَكُرُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّ يُمُدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمُلْبَكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِنظُمَينَ بِعِيقُلُو بُكُرٌ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ لله عَزِيزُ حَكِيْم @إِذْ يُغَيِّيكُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وُيُمْزِلُعُلِكُمُ

#### مِنَ السَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهَرَكُ مِدِء وَهُذَهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَالنَّهُ طَن وَلِيرُبِطَ عَلَىٰ هُلُو بُكُرُ وَيُثَبُّ بِهِ الْأَقْلَامُ ۞ إِذْ بُوحِي رُبُّكَ إِلَّا لَكَبْكَ إِلَّا لَكَبْكَ أَيِّ مَعَكُمْ فَنَبِّنُوْ ٱلَّذِينَ امْنُواْ سَأَلُقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواٱلرُّعْبَ فَأُضْرِيُوا فَوْقَا لَأَعْنَا فِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١ وَالْكِبَأَنَّهُمْ شَاقُوْاْ الله وَرَسُولَه وَمَن بُنَاقِيا الله وَرَسُولِه فَإِنْ اللَّهَ سَدِيد ٱلْمِعَابِ ٣ ذَالِكُمْ فَذَوُقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَا بَالنَّارِهُ يَأْيَهُا ٱلْإِنْ مَنَ الْمَنْوَا إِذَا لَقِيتُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُولُّوهُ وَٱلْأَدْ بَارَ ١ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَيِ ذِدُبُرُهُ وَلِهَ مُتَعَ فَالْقِتَالِأَوْمُتَعَيِّرًا إِلَىٰفِئَةِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْ وَنُهُ جَمَّنَهُ وَبِشُلَا لَصِيبُ ۞ فَلْمَ تَفْنُا وُهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ مَّنَا لَهُ مُ وَمَا رَمَيْنَا إِذْ رَمِّينَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَكَىٰ وَلِيبُلِّي لَوْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً إِنَّا لَلَّهُ سَمِيمٌ عَلِيهُ ١٥ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّا لَلَّهُ مُوهِنُكَيْدِ ٱلْكَنْفِرِينَ @إِنْسَتَفْيِغُواْفَقَدْجَآءَكُرُ ٱلْفَتْغُوَّ وَإِن نَنتَهُواْ فَهُوَ خُيْرُكُاكُمْ وَإِن نَعُودُ وَانْعَـُدُ وَلَن نُغُنِّي عَنكُمْ فِينَكُ عَنْمُ نَفِينًا وَلُوَكَثُرَتَ وَأَنَّا لَنَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَكَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ آمُنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُوَلُّواْ عَنْهُ وَأَنتُ نِسَمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا

### € TEV \$ 4 ENEWY 1818/2 > € NOTE

وَهُرُلابَسْمَعُونَ ٥٠ ﴿إِنْ شَرَّالدَّوَآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّرُّ ٱلْبُكُمُ الَّذِينَ لَايِعَ فِاوُنَ ١ وَلَوْعَلِمُ اللَّهُ فِي مِزْخَبِرًا لَّا سُمَّعُهُ مَّ وَلَوْ أَسْتَمَهُ لَوَلُوا وَهُم مُعْضُونَ ﴿ يَاكَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنُوا اسْتِجِيبُو اللَّهِ وَإِلاَّ سُولِ إِذَا دَعَاكُ مِلِا يُحْدِكُمُ وَأَعْلَوْا أَنَّا لِلَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْرُءُو قَلْبِهِ عَوَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ نُخْسَرُونَ ۞ وَٱنْقُواْفِيْنَةً لَانْصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلُوْا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَوْأَأَنَّا لِلَّهَ سَنَدِ بُدَالْعِقَابِ @ وَأَذَكُرُ وَلَاذَا نَهُمْ قِلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِأَلْأَرْضِ تَعَافُونَأَن بَغَظَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٥ كِتَأَيِّهُا الَّذِينَ المُؤالاَ فَحَوْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَغَوْنُوا آمَانَاتِكُمْ وَأَنتُ مَعَلَمُ أَن اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَاعْلَوْا أَمَّا أَمْوَ الْكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِنْنَةٌ وَأَنَّا للَّهُ عِندَهُ وَأَجْرَعَظِمٌ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُوا إِن تَنْفُوا ٱللَّه يَجْعَل لَكُمْ فُرْفًا نَا وَ لَكِيْزِ عَن كُرْسَيِّ عَا يَحُرُ وَيَغْفِرْلَكُ مُواللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۞ وَاذْ يَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوالِينْبِنُوكَ أَوْيَفْتُلُوكَ أَوْرُخْ جُولَةً وَيَحْرُونَ وَيَحَكُرُ اللهُ وَأَلَّهُ خَيْرُالْكُرِينَ @ وَإِذَا نُنْ لِعَلَيْهِمْ وَايْتُنَا فَالْوُا فَدْسَمِعَنَا لَوْنَنَا أَهُ لَتُلْنَامِثْلَ مِثْلًاإِنَّ مَنْلًا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوِّلِينَ ١٥ وَإِذْ فَالْوَا اللَّهُ مُرّ

إِن كَانَ هَلْنَا هُوَ أَلْحَ مَنْ عِندِ لَهُ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِمَارَةً مِنَ السَّآءِ أُواثَيْنَا بِعَذَا بِأَلِيمِ ٥ وَمَا كَانَا لَنَهُ لِنُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَا لَهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُرِيَسْنَعْ فِرُونَ ١٥ وَمَالَهُ مُ أَلَّا يُعَذِّبَهُ وَاللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ ٱلْمَتْجِدُ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَا فَوْاً وَلِيهَاءَهُ وَإِنْ أَوْلِيهَا وَهُ وَلِيَّا أَنْ مُعَوْنَ وَلَكِنّ عُثْرَهُ لِا يَعْلَوْنَ ١ وَمَاكَانَ صَلَانَهُ مُوعِنداً لُبَيْبِ إِلَّا مُكَاَّةً وَتَصَدِيَّةً فَذُوقِوْا ٱلْعَنَابَ بَمَاكُننُهُ تَكْفُرُونَ ۞ إِنَّالَّذِينَ كَغُرُوا يُنفِقُونَأُ مُولِكُمُ لِيصُدُ واعَن كِبِيلُ اللَّهِ هَنَّ يُنفِقُونَهَا أَثْرَا كُونُ عَلَيْهِ حَسَرَةُ ثُرِيْغُ لَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّ جَمَّنَّ مَيْكُرُونَ ١ لِمَيزَا لِلَّهُ ٱلْخَبِيتَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلُ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وَعَلَى جَفِي فَيْرَكُمَّهُ و جَيِعًا فَجَعْتَكُهُ فِيجَهَمَّ أُولَتِهَكَ مُمُ ٱلْخَلِيدُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنْهُواْ يُغْفَ فَرْ لَمُ مُ مَا فَدْسَكَفَ وَإِن يَعُوُدُ وَافْقَدْ مَضَتُ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَيْلُو مُرْحَتَّىٰ لَا تَكُوٰنَ فِئْنَهُ ۚ وَيَجُوُنَ لِدِينَ كُلُّمُ لِلَّهِ فَإِنِا نَهُوْا فَإِنَّا لَهُ يَمَا يَعُمُ مَا وُنَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُولُواْ فَأَعْلُوٓ أَا نَالَهُ مُوْلَكُ مِنْ مُلْلُولًا وَنِهُمُ ٱلنَّصِيرُ \* وَاعْلُواْ أَمَّا غَيْتُ مِنْ شَي فَأَنَّ يِنَّهُ خُسُنُهُ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي أَلْفُ رَكَا وَأَيْتَ عَيْ وَٱلْسَلْحِينِ

وَأَنِنَ لَسَبِيلِ إِن كُنتُهُ وَامَنتُم بِأَللِّهِ وَمَمَّا أَنزُلْنَا عَلَىٰعِبُدِنَا يَوْمَ ٱلْمُسْرَقَانِ يُومُ ٱلنَّوَا لِمُعَالِثُ وَاللَّهُ عَلَيْكِ لِشَى قِدِيرٌ ۞ إِذَا لَنُم بِٱلْفُ دُوفِ ٱلدُّنْيَا وَهُرِ بَالِعُدُو فِٱلْقُصُوى وَالرَّكْ بَأَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتْمُ لأُخْتَلَفْتُمْ فِالْمِعَادِ وَلَاكِن لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُ ولا لِّهُلِكَ مَنْ هَكَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّعَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّا لِلَهُ لَسَمِيعٌ عَلِيْ @إذير كَهُ مُاللَّهُ فِي مَنَامِكَ قِلِيكَ وَلَوْ أَرَكَهُ مُ كَفِيرًا لَفَتِ لَهُ وَكُتُنَازَعْنُهُ فِي الْأَمْ مِ وَلَا كُنَّ اللَّهُ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلَيْمُ بِذَا مِنَا الصُّدُودِ الله وَاذْ يُرِيكُ وَهُمْ إِذَا لَنَفَيَّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قِلِيلًا وَيْقِلِلْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِمَفْضِيَ اللهُ أَمْرُ كَانَمَفْعُولًا وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٤ يَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْإِذَا لَقِيتُ مْفِئَةً فَأَنْبُنُواْ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَيْرًا لَعَلَّكُمْ فَيْلُونَ ١ وأطيعوا الله ورسوكة ولاتنزعوا فننشلوا وتذهب ديحكم واصبروان ٱللَّهُ مَمَّ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُوْ نُواْكَ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ أَنْ اِس وَيَصُدُ وَنَ عَن سَبِيلَ لَلَّهِ وَأَلَّهُ بِمَا يَعْلُونَ مِحْيظٌ ٥ وَإِذْ زَيْنَ لَمُنْ مُالشَّكُ طَلُ أَعْمَلُهُ مُوقَالًا فَالِتِ لَكُ مُ الْيُوْمَعِنَ التَّاس وَإِنْ جَارٌ لَّكُنَّمْ فَلْمَا تَراءَ نِا أَفِتَنَانِ نَصَصَ عَلَا عِفِينِهِ

وَقَالَ إِنَّ بَرَى سُنْكُمْ إِنَّا رَىٰ مَالَا تَرَوُنَ إِنَّا خَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ سَديداً لِمِعَابِ ١٤ يَعُولُ لَلْنَفِعُونَ وَالَّذِينَ فِفُلُوبِهِمْ مَرْضُ عَرَّهُولاء دِينهُ مُ وَمَن بَوكَ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَّا لللَّهُ عَنْ رُحِكُمُ ١ وَلَوْتَرَكَّ أَذْ يَنُوفَ الَّذِينَ كَفَ رُوا ٱلْمَلَتِكَةُ يُضِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَنَا بَالْكِينِ ٥ ذَلِكَ بَمَاقَدْ مَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَنْ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكُم لِلْعَبَيدِ ١٥ كَتَأْبَ الْفِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِن فَكِلْهِمَّ كَفَرُواْ بَايَكِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوْ بِهِمْ إِنَّا لِلَّهَ قِوَيْ شَدِيدًا لِعِفَاجِ وَذَلِكَ بِأَنَّاللَّهَ لَرَيْكُ مُعَيِّرًا يَعْسَدُ أَنْعَتَهَا عَلَا فَوَمِحَتَّىٰ يُعَسَيُّرُواْ مَا بِأَنفُسِ هُمْ وَأَنَّا لَلَّهُ سِمَيْعُ عَلِيهُ ١ كَدَأْبُ الِ فِرْعَوْنٌ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ عُكِذَ بُوا بَايَكِ رَبِهِ مُ فَأَهُلَكَ نَاهُم بِذُنوُ بِهِ مُ وَأَغْرَفَنَا عَالَ وْعُوْنَ وَكُلِّكَ الْوُاطْكِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِنْدَا لِلَّهِ ٱلَّذِينَ كَنْرُوا فَهُ وَلا يُوْمِنُونَ ١٥ ٱلَّذِينَ عَلَى دَثَمِنْهُ مُرْثُمَّ بَنْ قَضْهُ وتَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَنْ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا لَنْفَقَنَّهُمْ فَأَلْحَهُم فَتَنْ دُبِهِ مِنْ خُلْفَهَ مُ لِمَا لَهُ مَ يَذَكُرُونَ ١٥ وَإِمَّا تَغَافَنَ مِن فَوَعِ خِيَانَةَ فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّا لَتَهَ لَا يُحِبُّ أَلْكَآبِنِينَ @ وَلَا يَصْسَبَنَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَهُ وَأَانَهُ مَلِا يُعِينُ وَنَ ١٥ وَأَعِدُ وَالَهُمُ مَّا ٱسْنَطَعْتُ مِّنَ قُوَّ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَيِّ لِتُرْهِبُونَ بِدِيمَدُ قَالُسَّهِ وَعَدُ قَا كُرُواَ اخْرِينَ مِن دُوينِهُ لا تَعْلَوْنَهُ مُ اللَّهُ يَعْلَهُ مُ أَلَّهُ اللَّهُ يَعْلَهُ مُ وَمَا نُنفِهُ وَإِين شَيء فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُونَى الْبُحُمْرُوا نُنْمُ لَا نُظْلُونَ ٥٠ وَإِن جَعَوْ اللَّهَ لَمْ فَأَجْمَعْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَ لِلَهِ إِنَّهُ مُعُوالسِّمِيمُ الْعَلِيمُ @ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَبِكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَوَالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِنْ لِوَأَ نَفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيًا مِّنَا الْفَكَ بَيْنَ قُلْمُ بِيهِمْ وَلَحِئَ اللَّهُ أَلْتُ بَنِيهَ مُواتَّهُ عَن رُحَكِيهُ ١٤ مَا أَنْ بُهُ مَا النَّبْحُ مَن بُكَ ٱللَّهُ وَمَنَ البَّعَكَ مِنَ لَلُؤُمِنِينَ ۞ يَناكُمُ ٱلنَّبِي حَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْفِئَا لَانَكُن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِا ثَنَايْنِ وَان يَكُن مِّنَكُ مِنْ أَنَّهُ يُعَلِّبُوا الْفَايِمَنُ الدِّينَ لَفَرُوا بِأَنَّهُ مُقَوْمٌ لَا يَفْمَهُونَ ١ ٱلْتَنَ خَفَفَا لَهُ عَنَكُمْ وَعَلِما أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن بَكُن مِّنكُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائَيْنَ وَإِن يَكُنْ مِن كُمْ أَنْكُ يَغِلِبُواْ مَا لَكُنْ وَإِن يَكُنْ مِن ك بِإِذْ نِاللَّهِ وَاللَّهُ مُعَ الصَّابِرِينَ ۞ مَاكَانَ لِنَبِيِّ إِنْ يَكُوٰنَ لَهُ وَأَسَّرِي عَنَىٰ يُغِنَ فِي الْأَرْضِ رُبِدُونَ عَمَنَ الدُّنْ اوَاللَهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

وَٱللَّهُ عَزِيْزَ حَكِيْرُ ١٤ لَوْ لَا حِنْكُ مِنَ اللَّهِ سَابِقَ لَسَتَكُمْ فِيمَّا أَخَذْتُمْ عَذَا جُعَظِيْمِ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا غَيْمَتُ مُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّعُواا للَّهُ إِنَّا لِلَّهُ عَنْ فُورٌ زَجِهُمْ ۞ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ إِنْ فِي أَيْدِكُمْ مِنْ لَا أَسْرَى إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُو كُرْخَيْرًا يُوْزِكُمْ خَيْرًا يُعْلَمُ الْخِدَمِنِ كُمْ وَكَيْفِي فَرَلَكُمْ وَٱللَّهُ عَنَفُو رُرَّحِيثُم ١٥ وَإِن يُرِيدُ وَالْحِيَانَـٰنَكَ فَقَدْ خَانُوْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ هَا إِنَّالَّذِينَ الْمُواوَهَا جَرُوا وَجَلْهُ دُوا بِأَمْوَا لِحِيْمُ وَأَنفُسُهِ مِنْ فِي سَجِيلًا لللهِ وَٱلَّذِينَ اوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِكَ بَعْضُ هُمْ أُولِيآ ءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ امْنُوا وَكُمْ بُهَاجِرُوا مَالَكُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءِ حَتَّى بُهَاجِرُواْ وَإِنا سَنَعَمُ وَكُدْ فِالدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتَكُنَّ وَالله عِمَا تَعْلُونَ بَصِينٌ ١٥ وَالَّذِينَ لَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعَضِ لِلَّا نَفْعَلُوهُ مَكُنْ فِنْنَةٌ فِالْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُواْ وَهَاجُرُوا وَجَهَدُواْفِي سَبِيلَ للَّهِ وَالَّذِينَ اوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوُّمِنُونَ حَقًّا لَمُ مُعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١٥ وَالَّذِينَ المَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَلِهَدُ والمَعَكُمْ فَانُولَتِكَ مِنكُرُّوا وَلُوا ٱلْأَرْجَامِ



#### لَّذِينَ عَلَهَ دَيُّمْ عِندَالْسَجِدِ الْحَرَّامِ فَمَا اسْتَنَقَلُمُوالكُمْ فَاسْتَنِقِمُ وَلَكُمْ إِنَّاللَّهَ يُحِكُّ لَلْتَقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُ واعْلَحُ مُلا رَقْفُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِ مَّنَّهُ مُصْوَنَكُمْ بِأَفْوَ هِمِيمُ وَمَّأَ بَنْ فُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَلْسِفُونَ ٥ أَشْتَرَوْا بِمَايَئِتِا لَهُ ثَمَّنًا قِلِيكَ فَصَدُوا عَنسِبَيلِهِ عَإِنَّهُمُ سَاءً مَاكَانُوْأُبِينَمُلُونَ ۞ لَا يَرْفَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَيَكُهُمُ ٱلْمُنْدُونَ ۞ فَإِن مَا بُوْاواً قَامُواْ الْصَلَوْةَ وَعَاتُواْ الرَّكُوفَ فَالِحُوانكُرُ فِالدِينِّ وَنُفْضَلُ لَأَيْتِ لِفَوْمِ بِعَلْمُونَ ۞ وَإِنَّ كُنُوا أَيْمَانَهُ مُوْنَ بعندعه وعلعنوا في دينكر فقات لوا عِنه ألْكُ فَرْ إِنَّهُمْ لَاَّأَيْكَنَ لَمُمْ لِعَلَّهُمْ تَيْنَهُونَ ۞ أَلَا نُفَتَتَلُونَ قُوْمًا نَّكَ ثُوَّا أَيْلَتُهُمْ وَهُمَّةُ وَابِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُرَبَدُ وَكُمْ أَوَّلَهُمْ أَ تَغَشَّوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخَشَقُوهُ إِن كُنتُممُّ وَمِن بِنَ ۞ قَلْتِلُو هُمْ يُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيدُ بِكُمْ وَيُغْهِمُ وَيَضَرُكُمُ عَلَيْهِمْ وَكَيْتُفِ صُدُورَةً مِنْمُؤْمِنِينَ ١٤ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِ إِلَّهِ وَيَنُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَن بَنَا أَءُ وَاللهُ عَلِيْ مَعِيدُ ١ أَمْ حَيِثُ الْ نُتْرَكُواْ وَلِنَا يَعْكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَلْهَدُ وَامِنكُمْ وَلَوْ بَضَّيْدُ وَامِن دُونِ الله وَلَارَسُولِهِ عُولًا ٱلْوُمِنِينَ وَلِعِبَةً وَاللَّهُ جَبِيرُ بِمَا تَعَمَّلُونَ ١

#### ﴿ الْمُؤْلِقُ البَوْبَةِ ﴾ ﴿ سُيُولِوَ البَوْبَةِ الْمُؤْلِقُ البَوْبَةِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤلِقُ المُؤلِقِ المُؤلِقُ المُ

مَاكَانَ لِلْنُقْ كِينَأَن بِعَثْمُ وَامْسَاجِدَا للَّهِ شَنْهِ دِينَ عَلَيْ أَنفُسِهِمِ الْكُفْرُ ُوْلَٰذِكَ جَطِّنَأَعْمَالُهُمْ وَفِي التَّارِهُ خَلِدُونَ ®ِإِنَّمَا يَعْمُرُمَسَيِجِهُ اللَّهِ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَالَّالَاَّكُوٰهَ وَلَمْ يَغْشُ إِلَّا اللَّهَ فَعَمَ مَا فُولَتِكَ أَن بَكُونُواْ مِنَ الْهُنَّدِينَ ٣ \* أَجَعَلْتُ رَسِقَايَةً أَلْمَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَتْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُنْ آمَنَ فِأَللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَلْهَدُ فِيسِيلَ للهُ لَايسَنُونَ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِينَ ١ ٱلْذِينَ الْمَنُواْ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ بِأَمْوَ لِمُنْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأُوْلَتِكَ هُرُالْفَ آبِرُونَ ١ يُبَيِّرُهُ رَبُّهُمُ برُحْمَةُ مِنْهُ وَرَضُوانِ وَجَنَاتٍ لَمُنْ فِهَالِعَيْدُمْ مِقْتُم ١ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِكا إِنَّا لَلْهَ عِندُهُ وَأُجْرُ عَظِيرٌ ١٥ يَئالَيْمَا ٱلَّذِينَ الْمَوْالْالْعَيْنَ ذُواْ وَاللَّهُ وَكُنْ وَاخْوَانَكُمْ أَوْلِيا وَإِنَّا سُتَعَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى لَا يَمَلَّ وَمَن يَتَوَكُّمُ مِينَكُمْ فَأُوْلَبَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ قُلْهِ نَكَانَ ابَّآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمُ قَاخُوانُكُمُواْذُ وَاجُكُرُ وَعَيشِيرُ ثُكُرُ وَأَمْوَالَّا فَتَرَفْتُوهَا وَتَحَارُةٌ تخشون كسادها ومسكن ترضونها أحتال كرمز الله ورسولي وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ عَنَ رَضَوا حَتَّى بَأَ لِرَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَابَهُدِي

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللَّهَ لَفَتَدَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِرَ كَخَرَوْ وَيُوْمَ حُنَّا ذَأَعِبَكُمْ كُنْ تَكُمْ لَقُلْ تَقُنْ عَنكُمْ سَنْيَا وَصَافَ عَلَيْكُ مُلْأَرْهُ عَارَجْتُ نُرُّ وَلَيْتُ مِمْدْ بِرِينَ ۞ ثُرَّاً نَزَلَا لَذَ سَكِينَكُهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْوُ مِنِينَ وَأَنزَلَجُنُو مَا لَمْرَوْهِمَا وَعَذَّبَا لَّذَينَ كَغَرُوٓ إِوَذَالَّكَ جَزَّاءُ ٱلْكَلْفِرِينَ ۞ نُرْبَوْبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَنْكُ وَأَلَّلُهُ عَفُو "رَحِيهُ @ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنَّمَا ٱلْشَرُكُونَ جَنَّ فَلَا يَعْرَبُواْ السِّيدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَا نَأْ قَانْ خِفْتُمْ عَنِكَةً فَسَوْفَ يُغْيِنِكُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهَ إِن شَاءً إِنَّاللَّهُ عَلِي مَعَكُمٌ ١ قَتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالْهِ مِ ٱلْآخِرُ وَلَا يُحَيِّمُونَ مَاحَرٌ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحِيْ مِنَ الَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِ تَلْبَحَتَّ الْغِطُوا ٱلْجِنْ يَدْ عَن يَدِوَهُمْ صَلِغُهُون ﴿ وَقَالَبِ أَلْهَ وُدُعُرُهُ إِنْ أَلَّهِ وَقَالَبِ النَّصَارَى أَلْسِيمُ أَبُنُ اللَّهِ ذَلِكَ فَوْلَهُ مِنا فَوَاهِم مُنْصَالِهُ وِنَ قَوْلَ الْذَينَ كَفَرُوا مِن فَبُلُقَنَاكُمُ مُ اللَّهُ أَنَّى بُؤُ فَكُونَ ۞ أَنَّكَذُ وَاأَخِبَا رَهُمْ وَرُهْبَانَهُ مُ أَرْيَا بَايِّن دُونِ اللَّهِ وَٱلْسِيحَ ٱبْنَمْ مَ وَمَا أَمِرُ وَالِلَّالِيَعُبُدُ وَالِلَّا الْعَا لْآيَالَةُ إِلَّا هُوْسُنِكَ لَنهُ عَسَّا لُنْثَرِكُونَ ۞ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ فُرَالَتَهِ

#### عر الله البوت الم المواقالين الم

أَفْوَ بِمِهِمْ وَيَأْ بِيَالِلَهُ إِلَّا أَنْ يُتِمِّ نَوْرَهُ وَلُوْكُرَ ۚ ٱلْكُلِمُونَ ١ هُوَالَّذِي رْسَكُرْسُولَهُ بِٱلْمُدَى وَدِينَ كَتَى لِيظْهِرُهُ عَكَالِدِينَ كُلِهِ وَلَوْكَرة الْمُشْرَوُنَ ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّ كَيْمِ إِمْنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَتِأْكُانُونَا مُوَالَاتَاسِ الْبَطِلِ وَبَصُدُونَ عَن سَبِيلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يكنزونا لذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِ عَوْنَهَا فِي كِيلاً للَّهِ فَبَيِّثْرُهُمُ بعَنَا بِأَلِيهِ ۞ بُوْمَ يُحْمَى كَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوِّي بِهَاجِبَاهُهُ مُ وَجُنُونِهُ مُو وَظُهُورُهُمْ هَانَا مَاكَنْ ثُرُلِأَ نَفْسُكُمْ فَذُو قُوْا مَاكُنْ مُ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِعِنِدَاللَّهِ ٱشْاعَشَرَشَهُرًا فِي كِتَبَّاللَّهِ يؤم َ خَلَقَ السَّنَوَ بِ وَالْأَرْضَ مِنْ عَا أَرْبَعَ يُحُرُمُ ذَٰ لِكَ الدِّينَ الْعَتِيمُ فَلاَ تَظْلُواْ فِهِنَّ أَنفُت كُرُو قَاتِلُوا ٱلْمُثْرِكِينَ كَا فَهَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَ أَنَّهُ وَأَعْلَوْ أَنَّاللَّهُ مَعَ ٱلنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا النَّينَ يُزِيَادَهُ فِأَلَّكُفُرِ يُصَلُّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لَّهُ وَاطْوُاعِلَّهُ مَاحَرَمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرَمَ اللَّهُ زُونِنَ لَكُمْ سُوءُ أَعْلَاهُمْ وَاللهُ لَابَهْدِي ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ۞ يَناكَيْهَا ٱلَّذِينَ اللَّهُ إِذَا فَاللَّمْ إِذَا فِي لَكُمُ ٱلفِرُواْ في كَيِيلُ للَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيكُم بَالِحَيَوْ وْ ٱلدُّنْكَ امِنَ الْأَخِرَةِ

فَامَتُ عُ ٱلْحَيْوَ الدُّنْكَ إِنَّا لَأَخِرَهِ إِلَّا قِلِيلٌ ١ إِلَّا نَفِرُوا لِعَدِّ بَكُرْ عَنَا بَا أَلِمَا وَسُنتُ دِلْ فَوْمًا غَيْرَكُ مُولَا نَصْرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشْنِ قَدِيْرُ ١ إِلاَ نَضْرُوهُ فَقَدْ نَضَرُهُ ٱللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَتَنُرُواْ ثَانِيَا نُنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي أَلْمَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَنْجِهِ لِلاَتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَّا فَأَنْزَلُ لِلَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيِّدَ فِيجُنُو دِلَّا رَوْهَا وَجَعَلَ كِلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسَّفَالَ وَكِلِمَهُ ٱللَّهِ هِكَالْمُ لَيَا وَاللَّهُ عَرَّزَ حَكِمُ الفِرُواخِفَافَا وَثِيَّالًا وَجَهِدُوا بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنْشِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خُنِرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ۞ لَوْكَانَ عَهَنَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِمًا لَا تَبْعَوُكَ وَلَكِي بَعُدَنْ عَلَيْهِمُ الشُّفَّةُ وَسَيَعِلْفُونَ بالله لواستطعنا كمزجنا معكم يهلكؤنا ففسه والله يعكم إنهم لكَاذِ بُونَ @عَفَاٱللَّهُ عَنكَ لِرَأَذِن لَمُ مُحَمِّ اللَّهُ مَن لَكُ مُحَمِّ اللَّهُ اللَّهُ مِن صَدَقُوا وَتَعَلَمُ الْكَاذِبِينَ ١ لَايَسْتَثَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ سِياللَّهِ وَٱلْيُوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَلِّهُ دُوا بِأَمُو الْمِيرُو أَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَإِلْنَقِي بِنَ المَّايَسْتَغْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَرْمَا بَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ١٥ \* وَلُوْأَرَادُواْ أَنْفُ وَ } لَأَعَدُواللهُ

عُدَّةً وَلَكِي رَكُم اللَّهُ أَنِعَا ثَهُ مُ فَنَبِّطَهُ مُ وَقِيلَ فَعُدُواْتُكُ الْقَلْعِدِينَ ١ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُ وكُ إِلَّا خَبَّالًا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَالْكُمْ يَبْغُوْ نَكُمْ الْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَمُنْمُ وَأَلَّهُ عَلِيكُم بِأَلْظَلِمِينَ ١ لَقَيا بَنَعَوُا ٱلْفِنْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلْبُوالَكَ الْأُمُورَ حَنَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْ لِللَّهُ وَمُمْ كَرِهُونَ @ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَنْذَن لِي وَلَا نَفْتِ بِي أَلَا فَأَلَفِتُنَةٍ سَفَطُواْ وَإِنْ جَهَنَهَ لَيُحِطُهُ إِلْكُلُفِينَ ۞ إِن نُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُوْهُمْ وَإِن صَٰبِكَ مُصِيبَةُ يَعَوُلُواْ قَدَأَ حَدُنَّا أَمْرَ نَامِن فَبَلُ وَيَنُولُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَ ۚ إِلَّا مَا كَتَبَا لَنَهُ لَنَا هُوَ مُوْلَنَا وَعَلَ اللَّهِ فَلْيَنُوكَ إِللَّوْمِنُونَ ١ قُلْهَ لَرَبِّضُونَ بِنَآلِهُ إِحْدَى كُنْ مَيْنَانًا وَخَوْنَ مَنْ رَضَ كُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَلَا بِثِنْ عِندِهِ عَأَوْ بِأَيْدِيكًا فَتَرَبُّصَنُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُنْزَيْضُونَ ﴿ قُلْ أَنفِ عُوا طَوْعًا أَوْكُرُهُ كَالَّن بْنَفَتِلَهِنِكُ أَلِنَا لَهُ كُنُنُهُ فَوُمًا فَلِيقِينَ @ وَمَامَنَعَهُ وَأَن تُفْجَلَ مِنْهُمْ نَفَقَانُهُ عُلِكَا أَنَهُ مُركَفَرُ وَإِبَاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَا نُوْزَا لَصَّكُوة إِلَّا وَهُرْكُ سَالَى وَلَا بُنفِ هُوُنَ إِلَّا وَهُرْكَالِهُونَ ﴿ فَلَا تُعُبُكُأُمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُ هُوْ إِنَّمَا بُرِيدُا لَهُ لِيُعَدِّبَهُ مِهَا فِي أَكْمَوْ وْأَلدُّنْهَا وَتَزْهَقَ

#### عر الجُنوَالعَاشِع ﴾ على المُختوَالعَاشِع ﴾ على المُختوَالعَاشِع ﴾ على المُختوَالعَاشِع المُعتابِ المُعت

نْفُنُهُمْ وَهُرَكُفِرُونَ ﴿ وَيُخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُلَيْكُمْ وَمَاهُم يِّمنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ فَوْمُرْيَفْ رَفُونَ ۞ لَوْيَجِدُونَ مَلِخًا أَوْمَخَـ لَرَاتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَوَلُوْ اللَّهِ وَهُرْ يَجْمَوُنَ ١٥ وَمِنْهُم مَّن يَلْزُكَ فِالصَّدَقَاتِ فَإِنَّا عُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّرُنْفِظُوا مِنْهَا إِذَا هُرِيسْفَظُونَ ١ وَلَوْاً نَهُمْ رَصْهُ المَاءَ اللهُ مُؤلِدٌ وَرَسُولُهُ وَقَالُوْا حَسَبُ اللَّهُ سَيُونِينَا الله مِن فَضْلِهِ عُورِسُولُهُ وَإِنَّا إِلَىٰ للَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَ قَاتُ لِلْفُ قَرّاء وَٱلْسَكِينِ وَٱلْعَلِيلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْوَلْفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرقاب والغنرمين وفي سبيل لله وأبن التكبيل فريضة من الله وَاللَّهُ عَلَيْمِ حَكِيْمُ ٥ وَمِنْهُ وَالَّذِينَ يُؤْذُ وَلَاكَتِي وَيَقُولُونَهُ وَ أُذُنُّ فَلْ أُذِنْ خَيْرِلَكُ مُنُومِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْوَمِنِ بِنَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ مَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُوِّذِ وُنَ رَسُولَا لِلَّهِ لَمُ مُعَنَّا كُأْلِكُمْ ١٠٥ يَحْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ لَكُمْ لِيرْصَنُوكُ مُواللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَلَوْاً نَهُ مِن يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّلُهُ نَارِجَهُنَّ مَظَدَّ فِهَا ذَلِكَ الْحِنْهُ أَلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُّ زُالْكُنْفِ عَوْنَ أَنْ تُنَازَّلَ عَلَيْهِ وَسُورَةٌ نُنَبِّئُهُم عَافِى قُلُوبِهِ فَقُلُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ وَالْإِنَّ اللَّهَ

مُخْيُ مَا نَخَذَرُونَ ٥ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مُلِقَوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوصُ وَنَلْعَبُ فُلْ إِللَّهِ وَوَالِينِهِ وَوَسُولِهِ كُنتُهُ نَشَنَّهُ وَوَ فَاللَّغَنَذِ رُوْلُوَدُكُورَ فَاللَّغَنَذِ رُولُوا وَدُكُورَ فَي بعُدَا يمنيكُ إِن نَعْفُ عَن طَآبِهَ فِي يَنكُمْ نُعَدِّبُ طَآبِهَ أَبَاللَّهُمْ كَانُواْ أُغِرِمِينَ ۞ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعَضِ الْمُرُونَ بِٱلْنُكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْعَرُهُ فِ وَيَقْبِضُونَا يَدِيَهُ مُ لَسَوْا اللَّهُ فَنْسِيَهُمُ إِنَّا لَنُهُ عِينَ هُرُا لَفَاسِقُونَ ١٥ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنْفَقِينَ وَٱلْمُنْفَقَات وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَخَلِدِينَ فِيهَا هِيَحَسُبُهُمُّ وَلَعَتَهُمُ ٱللَّهُ وَكَنُمُ عَنَا بُ مُقِيثُم ۞ كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانْوَاأَ شَدَّمِنكُمْ فَقَةً وَأَكْثَ أموالكو أولكدا فأنسنتمتغوا بخلفه بيرفأس تتنعت مبخلفكم كَمَا اسْمَنْعَ الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ بِخَلَقِهِ مِوْخَصْتُمْ كَالَّذِيخَاضُوا أُوْلَتِكَ حَبِطَنْ أَعْلَهُ مُ فِالدُّنْبَ وَٱلْأَخِرَةِ وَأُولَتِكَ مُوالْخَلِيرُونَ ٥ ٱلْمَيَا نِهِيْرَنَبَ أَالَّذِينَ مِن فَبُولِهِ مِ فَوَ مِن فُحِ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَفَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصْعَلْ مَذَينَ وَٱلْمُؤْنَفِكُلِيَّ أَنَهُ مُرُسُلُهُم ِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَازَالِلَّهُ لِغَلْهُ مْ وَلَّكِن كَالْوَآا نَفْتُهُمْ مَظِلُونَ ۞ وَٱلْوَّمِنُونَ وَٱلْوَٰمِيكَ ثُ بعضهُ مُواْ وَلِيّاءُ بَعَضِ الْمُرُونَ بِٱلْعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنَالُنْكِر

وَيُعِيمُونَا لَصَكُوٰةَ وَيُؤْنُونَا لَرَّكُوٰةً وَيُطِيعُونَا لِلَّهُ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَلَهُ لَ سَيْرَحُهُمُ اللَّهُ إِنَّا للَّهَ عَنْ يُرْحَكِيْرُ لا وَعَكَاللَّهُ ٱلْوَٰمِنِينَ وَالْفَرْمِنَاتِ جتنت تخبى منتخينهاأ لأنها رخلدين فيها ومسكيك وطنبة فِجَاتِ عَدْنِ وَرِضُوانُ مِنَ اللهِ أَحْبَرُ ذَٰ إِلَى هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللهِ يَا يَهُا ٱلنَّا يَهُ جَلِهِ وَالْكُفَّارَ وَٱلْنُفِيفِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّدُوَ بِشُوَ الْمُصِيرُ ١٠ يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَفَدُ فَالُوا كَلِمَةَ ٱلكُفْرُوكَ فَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِ مُوَهِمُ فَأَيْمَا لَرْيَنَا اوْأُومَا نَفَكُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَنُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُ مُ وَإِن يَوَلُّوا يُعَذِّبُهُ مُ اللَّهُ عَنَا بَا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةُ وَمَالَمُ مُ فِٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَانصِيرِ ١٠ \* وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَ دَاللَّهُ لَبِنْ اَتَكَ مِنْفَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ وَلَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠ فَلَاَّءَ اللَّهُمِّين فَضْلِهِ يَ بِخِلُولِيهِ وَتُوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ١ وَأَعْقَبُهُمْ نِفَا فَا فِي قُلُو بِهُمْ إِلَى وَمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَا أَخُلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَيَمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ١٠٠ ٱلْمَنْعُلُواْ أَنَّا للَّهَ يَعْلَمُ سُرَّهُمْ وَنَجُولُهُ مُوا أَنَّا للَّهُ عَلَّامُ الْغُنُوبِ ١ اَلَّذِينَ يَلِمْ وْزَالْطُوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَ قَلْتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

الله المنورة النورة النورية المجهدة فينوون منهنه سيخ والله منهم وكل عنا باليك أسكففر كمنه أولاستكففرك وإن تستغفر كمنرسبعين مترة فَلَنَهِ فِي اللَّهِ لَهُ مُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَكُنَّ وَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَّاللَّهُ لَا بَهْ يَك اَلْقُوْمُ الْفَسْقِينَ ١ فَرِحَ الْخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِ وَخِلَفَ رَسُولُ اللهِ وَكُرُهُوا أَن يُجَلُّهِ دُوا بِأُمُوالِمِهُ مُوا أَنفنيهم مِدف سَبِيلَ لللهُ وَقَالُوا لَانْفِرُوا فِي أَكْرِي قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَسْتُدُحًا لَوْكَ انْوَا يَفْقَهُونَ ١ فَلَيَضْعَكُوْ اقِلِيالًا وَلْيَبْكُواْكَثِيرًا جَزَّاءً بِمَاكَا نُواْ كَنْسِبُونَ ۞ فَإِن تُجَعَكُ اللَّهُ إِلَّى طَآبِفَ إِمِّنَهُ مُ فَأَسْتَنْذَ نُولَ لِلْذُوجِ فَقُلِلْ تَغْرُجُواْ مِعَى لِهَا وَلَن تُفَالِمُ لُوا مِعَى عَدْ وَالْفَكُمْ رَضِيتُم بِالْفَعُودِ أَوْلَ مَنْ فِي فَأَقْعُدُواْمَعَ الْخَالِفِينَ @ وَلَانْصَالِعَلَآخَدِمِنْهُ مِمَانَأْبِمَا وَلَانَعُمُ عَلَاقَبْرِهِ عَ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَا ثُوْا وَهُـمْ فَلْمِقُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبُكَأَمُولُكُ مُوالْكُ مُوالْكُ هُمُ إِنَّمَا يُرِيكُ اللَّهُ أَن يُعَاذِبَهُ مِهَافِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَوَأَ نَفْسُهُمُ وَهُرُكَ لِفِرُونَ @ وَإِنَّا أَنْزِلْتَ سُورَةً أَنْ َ امِنُوا بِاللَّهِ وَجَهِدُ وامَعَ رَسُولِهِ اسْتَئْذَنْكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَفَا لَوَاذَ زُنَا نَكُنَّ مُعَ الْقَلْعِدِينَ ﴿ رَصَنُوا بِأَن يَكُونُوا مَمَ الْخَوَالِفِ

﴿ الجَنْوَالْعَاشِيَّ ﴾ وَطْبِعَ عَلَىٰ اللهِ مِنْ فَهُ مُلاَيَفْ عَهُونَ ١ الكِن الرَسُولُ وَالَّذِينَ امْنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَ لِلِيهُ وَأَنفُسِهِ عُوَالُولَةِكَ لَمُسُمُ آلْخَيْرَاتُ وَازُلَبَكَ هُ الْفُيْلُون ١٤ أَعَدّا لِلّهُ لَمُ مُرَجَّنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِهَ ٱلْأَنْهَا لِيَالِينَ فِهَا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعُذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْلِبِ لِمُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَالَّذِينَكَذَبُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ إِسَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَتَرُوا مِنْهُمْ عَنَابُأَلِيْهُ ١٥ لَيْسَ عَلَى لَضْعَفَآء وَلَا عَلَى لَرْضَى وَلَا عَلَى لَذِينَ لَا بَجِدُ وَنَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَعُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَمَاعَلَ أَلْحُسِنِينَ مِنْ بَيِلُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجِيتُهُ ١٥ وَلاَعَلِي لَّذِينَا ذَامَّا أَنُولَ لِغَيْلَهُمْ فُلْكَ لَا أَجِدُمَا آخِملُ كُعْمَاكُ وتولُوا وَأَعْينُهُ مُنْفِيضُ مِنَ الدَّمَع حَزِيًّا لَآلَة يَجِيدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ \* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى لِّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ وَهُرْأَغْيِنيا أُورَصَهُ إِ إِن يَكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعُ اللهُ عَلَاقُلُوبِهِمْ فَهُمُلَا يَعُلُونَ ١ يَعْنَذِرُونَ الْيَكُمْ إِذَا رَجَعْتُ الْيَهِمُ فُلِلَّا تَعْنَذِرُوا لَنْ وْمِنَ لِكُ مْ فَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ خَبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ لِمُرْثُرُةُ وَنَالَى عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَ فِي فَيْبَتِ كُم عِاكُنْ مُ تَعْمَلُونَ ٣ سَيَعْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْضُوا عَنْهُمْ

فأغض أغنف أنهذرج أومأوته وجمت خراة بماكانوا يَكْسِبُون ٣ يَخْلِفُونَ لَكُ رُلِرَضُواْعَنْهُمَّ فَإِن رَضُواْعَنْهُمْ فَإِنَّ الله لا يَرْضَىٰ عَنِ الْفَقُ مِ الْفَسْدِينَ ١٥ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُمْنُ رَا وَنِفَاقًا وَأَجْدُرُ أَلَّا يَعْلَوْا حُدُودَمَّا أَنَلَ اللَّهُ عَلَى إِيسُولِهِ عَوَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيْ الله وَمِنَ الْأَعْرَابِينَ بَغِيدُ مَا يُنفِقُ مَغْدَمًا وَيَبْرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مِدَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَاللهُ سَمَعُ عَلِيُهُ ١٥ وَمِنَ لَأَعَلَ مِن وُومِن إللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرَ وَيَغْيَذُ مَا يُنفِقُ قُرُ بَاتٍ عِنْدَا لِلَّهِ وَصَلَّوَا فِأَلرَّسُولُ أَلَّا إِنَّهَا فُرْبَةٌ لَّهُ مُ سَيْدُ خِلْهُ مُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّا لِلَّهُ عَفُو رُرِّحِيمُ وَالسَّنِقُونَالْأَ وَلُونَ مِنَالُلُهَاجِ مِنَ وَأَلْأَنصَارِ وَالَّذِينَ أَتَّبَعُوهُم بإخسان رضى لله عنه مورضوا عنه وأعد كم حبات تجري تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَ الْخَالِيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمُعَالِمُ ٥ وَمَنْحُولُكُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِن أَحْل لَدَينَةٍ مَسَردُ وأَعَلَى لِنَفَاق لَانْعَلَهُ اللَّهُ فَانْعَلَهُ مُ اللَّهُ مُعَدِّبُهُ مُرَّا أَنْ ثُمَّ أُرَّدٌ وْلَإِلَى عَلَابِ عَظِيم ا وَاخْرُونَا عَدَّ فِوَا بِدُنُوبِ مِرْخَاطُوا عَمَالَاصَالِحَاوَ اخْرَسَتِنَا عَسَى اللهُ أَن يَوْبَ عَلَيْهِ عِلِي اللَّهُ عَفُو رُرِّحَ عِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَدَقَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَدَقَالًا

طَهُّرُ هُرُو تُرْكِيهِم بِهَا وَصَلْعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكُنْ لَمُ عَلِمُ وَاللَّهُ سِمِيعُ عَلِي ﴿ اللَّهِ عَلَوْ آَنَا لَلَّهُ هُوَيَقْبُ لَ النَّوْلَةُ عَنْ عِبَادِهِ عَوَالْخُذُ ٱلصَّدَقَات وَأَنَاللهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيثُ وَ وَقُل عَمَا وُافْتَ يَرَى اللهُ عَلَّكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْوَٰمِنُونَ وَسَتُرَدُ وَنَا لَكَ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَنُنِّئِكُمْ مِاكْنَتُمْ تَعْكُلُونَ @ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرَا للَّهِ إِمَّا يُعَذَّنُهُ مُوالِمًا يَنُونُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١٥ وَالْذَينَ الْغَنَدُوا منجنًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَنَفْرِيقًا بَيْنَا لُؤْمِنِينَ وَإِرْصَا دَالِمَنْ حَارَبَا لِلَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلِتَعْلِفُنَّ إِنَّا رَدُ نَآلِ لاَ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّهُ مُلَّكَٰذِ بُونَ ۞ لَانَفَ مُنْ فِيهِ أَبَكَا لَسَجِدُ أُسِّكَ كَالْتَقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِهِ مِ أَحَقُّ أَن تَعَوْمَ فِيهِ فِيهِ وَجِالٌ يُجِبُونَ أَن بَطَهُرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْظَهِرِينَ ١ أَهُنُ أَسَسَ بُنِينَهُ وَعَلَىٰ هُوَىٰ مِنَا لِلَهِ وَرِضُوانٍ خَيْراً مِمْناً سَسَ بُنِهَ وَعَلَيْتَفَاجُرُفِ هَارِفاً نَهَارَهِ عِفِي مَارِجَهَتُمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الظَّلِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْتُ الْمُمُ الَّذِي بَنُواْرِيةً فَقُلُوبِهِ مِنْ إِلَّا أَنْ نَقَطَلَمَ قُلُوبُهُ مُ وَاللَّهُ عَلِيْ مَكِيدُ هَا إِنَّ اللَّهُ عَلِي مُكَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُكَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُكَالِكُمُ هُا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ مُكَالِكُمُ هُا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ مُكَالِكُمُ هُا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ مُلَّالًا عَلَيْ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُلْكُمُ عَلَيْ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُلْكُمُ عَلَيْ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلِّكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلُولُهُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّاكُمُ عَلَّاكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ ع ٱشْتَرَعُونَ الْوُمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَ لَكُمْ مِأْنَّ لَمُنْ أَلْكُ مُ أَلِّكُ مَا لِحَتَ أَنفَا يَلُون

في بيل للَّه فَيَقْنُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِمَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِأَلَا وَالْإِجْرِ وَٱلْقُرْانِ وَمَنْأُ وَفَى بَعَهْدِهِ عِمِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبْشِتْمُ وَابْبَيْمِكُمُ الَّذِي بَايِعْمُ بِدِعُودَ لِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ٱلتَّآبِهُ وَنَالُمَ لِدُولَا لَكَلِيدُونَ السَّنْ حُونَا لِرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَن ٱلمُنكَرَوَٱلْحَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَكَبَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَاكَانَ لِلنَّجِيِّ وَٱلَّذِينَ المَنُوآ أَن يَسُنَغُ فِرُواْ لِلْشُرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓ ٓ أَوْلِي قُدْرِكَا مِنْ جَدِمَا نَبَيِّنَ لَمُنْ أَنَّهُ مُ أَصْحَكُ أَلِحَتِهِ ﴿ وَمَا كَانَا سَنِعْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَ فِي وَعَدَهَا إِيَّا وُفَلَا آتِيَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوْلِيَهِ تَبِرَّأُمِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِ عِمَلاً قُلَّهُ حَلِيْمُ ٥ وَمَاكَانَا لَلَّهُ لِيضِلَّ قَوْمًا بِعُدَادِ ذَهَدَ لَهُمْ حَتَّىٰ بَيْنَ لَكُم مَا يَتَقُونَ إِنَّا لِللهَ يَكُلُّنَيْ عَلِيْدِهِ إِنَّاللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمْلَ إِن وَٱلْأَرْضَ يُحْ حَاكِمُهُ وَمَا لَكُم يِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيبِ ۞ لَقَدَ نَا بَأَللَّهُ عَلَى لِنَّبِي وَالْمُهْجِرِينَ وَٱلْأَنْصَادِٱلَّذِينَا تُبَعُوهُ فِي الْعَلَا ٱلْعُسُرَةُ مِنْ بَجُدُدِ مَا كَادَيْنِ يُغُ فَلُوبُ فَرِينِ مِنْهُ مُرْثُمَّ مَا بَعَلَيْهِ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّ وَثُ رَجِيدٌ ١٥ وَعَلَى الثَّكَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَافَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ كَارَجُتُ وَصَافَتُ

#### الله م المنافزة عيم المالية الم

عَكُنهِ مَأْنفُ مُهُمْ وَظَنْوُاأَنَ لَا مَلِيًّا مِنْ لَلَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّا اَبِعَلَهُمْ لِينُوبُوا إِنَّاللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَ انْ الرَّحِيْمِ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواا تَعْوُااللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّندِقِينَ ١٥ مَا كَانَ لِأَهْ لِٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ وَلَهُ مِتَنَالُأُعْمَابِ أَن بَعَ الْفُواْعَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفنيه مِمْعَن تَفنيه فِي عَذَالِكَ بأنَّهُ مْ لَا يُصِيبُهُ مُ ظَمَّا وَلَا نَصَبُ وَلَا عَنْصَهُ أُنْ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ وَلَا يَطُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّا رَوَلَا بَنَا الْوُنَ مِنْعَدُ وِتُنَاكًا إِلَّا كُنِبَ لَمُرْبِهِ عَلَّصَلِحٌ إِنَّالَتَهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِفُونَ نَفْقَةُ صَغِيرَةً وَلَاكِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيَّا إِلَّا كُتِ لَمُنْمُ لِيُخْرِيِّهُ مُأَلِّلُهُ أَحْسَنَ مَا كَانُؤُلَعِتَ مَلُونَ ١٤ \* وَمَا كَانَا لُؤُمِنُونَ لِنَفِرُواْ كَانَّهُ ۗ فَلُوْلَا نَفَرَينَ كُلْفِي قَافِي مِنْهُمُ طَآمِنَ أُنَّيْنَفَ فَهُواْ فِي الدِّين وَلِيُنذِ رُواْ قَوْمَهُ مُ إِذَا رَجَعُوآ اِلْدِهِمُ لَعَلَّهُ مُعَكَّذَ رُونَ اللهِ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِيْنَا مَنُواْ قَلْتِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَارِ وَلَيَجِدُ وَأُفِيكُمْ غِلْظُةً وَأَعْلَوْأَأَنَّا لِلَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَاۤ أَنْزِلَتْ سُورٌ \* فَيْنُهُم مَّن بَقُولُأَ يُتُكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَإِيمُنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَا مَنُواْ فَزَادَ تَهُمْ إِيمَانًا وَهُرِيَتُ نَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمِ مُرَضٌ فَإِلَّهُ مِنْ إِذْ تُهُمْ رِجْسًا



فَأَعْبُدُونَهُ أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَتَّا نَّهُ بِبَنَدُ وُالْكُلُقَ ثُمَّ يَعِيدُ مُ لِيَرْيَ النِّينَ الْمَثُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ بِٱلْفِسْطُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمُنْ مِشْرًا ثُرِينَ حِيدٍ وَعَذَا بُأَلِبُ ثُرِيمًا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالَّذِي جَمَالَ النَّمْسَ ضِيكَ أَءُ وَالْقَدَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنَعْكُهُ أَعَدَدُ السِّنِينَ وَأَيْسَابُ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا إِلْحُقَّ يُفِصِّلُ أَلَّا يَتِ لِفَوْمِ يَعْلُونَ ۞ إِنَّ فِي أَخْتِكُ فِي ٱلْكِلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي النَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَا يَتِ النَّوْمِ يَتَعُونَ ٥ إِنَّالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَصَهُواْ بَالْحَيِّوٰ فِٱلدُّنْكِ وَٱطْسَأَنُولِهِا وَالْإِينَ مُرْعَنَ اِينِنَاغَفِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَوْلَهُمُ النَّارُعَاكَا وُأ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّالَدَينَ امْنُوا وَعَسِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ بَهُ دِيهُمْ رَبُّهُ بإيمَانِهِ مِنْ تُحَلِّهِ مُوالْأَنْهُ لَا فِي جَنَاتِ الْعَيْمِ ( ) دَعُولُهُمْ في اسْبَعَانَاكَ ٱللَّهُ مِرْوَجَيِّنُهُ مُرفِيهَا سَكُرْكُو ۚ اخْرُدُعُو لَهُمْ أَيْا كُمْدُ يِنَّهِ رَبِّ الْعُلْلِينَ ٥٠ \* وَلُونُعَيِّ أُلِنَّا لِلنَّاسِ لَشَّرَّ اسْتِنْعَا لَكُم بأنحتر لقضى لبهي أجله موفنذ والذبن لايرجون لفآء مافي طغيت نيهم يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَامَتُ لَإِنسَانَ الصُّرُدَعَانَا كِجَنْهِ مِ أَوَقَاعِكَا أُوقَامِمًا

فَلَا كَنَفْنَاعَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكًا نَلْمَ يَدْعُنَآ اللَّصْرَمْتُ فُرِكَا لَكُ نُدِينَ لِلْنُهِ فِينَ مَاكَانُواْ بَعِثُمَانُونَ ٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُمَا الْقُرُونَ مِنْ فَبَلِيمُ لْنَاظَكُوْ أُوجَاءَ نَهُ مُرُسُكُهُم بِٱلْبَيْنَةِ وَمَاكَا نُواْ لِيُوْمِنُوا كَذَاك بَحْنِي الْفَوْمَ ٱلْجُرْمِينَ ١٤ مُرْجَعُكُنَّكُوْخَلَّهِ فَ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَظْرَكُفِ تَعْمَلُونَ ١٥ وَإِذَا نُتَاكِعَلِيْهِ وَايَاثُنَابِيّنَاتُ قَالَ لَذِينَ لَا بَرَجُونَ لِفَ آءَ نَا أَنْ يِقُنوَانِ غَيْرُهَ لَأَأَوْ بَدِلْهُ قُلْمَا بَكُونُ لِ أَنْأُبَدُلَهُ مِن لِلْقَامِ نَفْسِيًّ إِنَّا نَبِعُ إِلَّا مَا يُؤْخَ إِلَّا إِنَّ إِنَّا خَافُ ان عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قُلْ أُوسًا ٓءَاللَّهُ مَا لَلَّوْيُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ عَفَقَدْ لِبِنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ عَأَفَلَا تَعَفِيلُونَ ١٠ فَمَنْ أَظْلَمُ مُمَنَ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ لِلَهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنْهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ ٱلْجُرُمُونَ ١٥ وَيَغِبُدُونَ مِن دُونِ أَمَّةِ مَا لَا يَضُرُهُ مُ وَلَا بَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْ لَاء سُفَعَاقُ نَاعِنَدا للهِ قُلْ أَنْ يَوْلَاللَّه عَا لَا يَعْلَمُ فِي التَمْنَ يِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شَبْعَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَنَا يُنْرَكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَخْلَفُواْ وَلَوْلَاكِيلَةٌ سَبَقَنْ مِن رَبِّكَ لَفُضِيَ يْنَهُمْ فِيهَافِيهِ يَخْلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ

ن رَبِّهِ عَفَقُلُ إِنَّا ٱلْعَيْثِ لِلَّهِ فَٱنْفُولُ وَالْنِّهُ مَكَمُ مِنْ ٱلْنُفْطِرِينَ ۞ وَإِذَا أَذَفُ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَدْ وَرَرّاءَ مَسَّتُهُ وَإِذَا لَهُم مَّكُمْ فَ الْمَانِكَ الْمُلْ لَلَّهُ أَشْرُعُ مَحْرًا إِنَّ رُسُلنا يَكُنْبُونَ مَا مُّكُرُونَ ٥ هُوَالْذَى بُسَيِّرُكُمْ فِي أَبْرُوا لُحَيَّحَتَى إِذَا كُننُهُ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ عِيم بريح طيبة ووفر هُ أَبِهَاجًاءَ مُهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُوْ ٱلْوَجُ مِنْ كُلّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُ أَحِطَ مِنْ دَعَوُا اللَّهَ عُغِلْصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنَ الْمُخَاتِفَا مِنْ هَا لِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُرْكَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللل يبغون في الأرض بعَد الحقّ يَا أَيُهَا النَّاسُ عَنَّا بَعْنُكُمْ عَلَّا لَفُسِكُمْ مُّتَنَعُ ٱلْحَيُّوا وْالدُّنْيَّ الْرَّالِيَنَا مَرْجِعُ كُرْفَنْنَتِئْكُمْ بِمَاكُسُنُمْ تَعْمُلُونَ الْمُعَامَنُلُ كُيُّوهُ الدُّنْيَاكَمَا هِأَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَّ بِهِ مَبَانُ الْأَرْضِ مِنَا بَأَكُلُ لِنَاسُ وَٱلْأَنْسَاءُ حَتَّى إِذَا أَخَذَ بِنَا لَأَرْضُ نُغُمُ فِي هَا وَأَزَّ تَنَكُ وَظُرَّأُهُ لَهَا أَنَّهُ مُقَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهَا أَمْرُهَا لَيْلَا أُونَهَا رَافِعَكُ لَنَا لَهَ الْحَصِيدَا كَأَن لُزَنَعْنَ بِالْأَمْنِيَا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآينتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَىٰ دَارِ ٱلمسَّكُ وَمُدِى مَن يَناكُ إِلْ صَرْطِ مُسْتَقِيْهِ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَ وَزِيادَةً

وَلا رَهِقُ وَجُوهُ مُعَمِّدُ وَلا ذِلَّةُ أُوْلَيْكَ أَصْعَالُكِنَا وَهُ فَي ٥ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيَّانِ جَنَّاءُ سَيَّانِ مِثْلِهَا وَرُهُمُّهُمْ ذِلَّهُ مَّالَهُ مِنْ لَلَّهِ مِنْ عَاصِيْرِ كَأَنَّمَا أَغْينَتُ وُجُوهُ مُهُ وَقِطَعا مِنَ الْيَكُل مُظْلِمًا أُوْلَيْكَ أَصْعَيْ النَّارِهُ فِي اخْلِدُ وِنَ ﴿ وَتُوْمِرْ خُنَّهُ وَهُرْجَبِيعًا تُوْنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَا تَكُوْ أَسْدُو نُشْرَكَّا وُكُوْ فَرَيِّلْتَ ابْمِنْهَمُ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنُهُ إِنَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَّ إِلَّه شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَا دَيْكُمْ لَغَيْفِلِينَ ١ هُنَالِكَ نَبْلُواْ كُلُّ نَفْيِر مِمَا أَسْلَفَتْ وَرُدُ وَالِلَيا لِلَّهِ مَوْلَكُهُمُ الْحِيِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَاكَا نُواْ بَفْتَرُونَ ١ قُلْمَن مِّرُدُ قَكُم مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَن يَبْلُكُ السَّمَة وَٱلْأَبْصَةَ وَمَن يُخِرِجُ ٱلْحَيْنِ ٱلْمَيِّ وَيُخرِجُ ٱلْمَيِّ مِنَالَحِي وَمَن يُدَيْرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَا لِلَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَتَقُونَ ١ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَا ذَا بَعُدَالْحَقَ إِلِآ الصَّلَالَ فَأَنَّ نُصَّرَ فُونَ ٣ كَذَالِكَ حَفَّتَ كِلْتُ رَبِّكَ عَلَىٰ لِذِينَ فَسَفُواْ أَنْهُ لُهُ لَا يُونِمِنُونَ @ فَلْهَلُمِن شُرَكَ إِكُم مِّن بَنِدَ وُٱلْكُ لَقَ مُنتَمَّ يُعِيدُ وَقُلِلَ لَّهُ يَبُدُولُا ٱلْكَالَّةُ مُعِيدٍ وُ فَأَنَّا تُوْفَكُونَ ﴿ قُلْمَكُمْ مِن سُرَكَّابِكُمْ مَّن بَهُدِيَّا إِلَى الْحَوِّ

فُلْ لَلهُ مُهَدِى لِلْخَأَفْنَ مِهُدِى إِلَا لَهُ أَخَوْأَن يُتَّبِّعُ أَمِّن لَا مُهِدِّى إِلَّا أَنْ بُهُدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ عَكُونَ ١٤ وَمَا يَتَبِعُ أَكْوَهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيًّا إِنَّا لللهَ عَلِي مِيَّا يَفْعَلُونَ @وَمَاكَانَ هَنْنَاٱلْفُرْوَانُأَن يُفُرِّي مِن دُونِاللَّهِ وَلَلْكِينَ تَصَدِيفَا لَذِي بَيْنَ يدَيْهِ وَتَفْصِيلُ أَكِتَبُ لَارَيْبَ فِيهِ مِن زَبِّ الْعَالْمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْفَأْ تَوْأُ بِسُورَ فِي مِثْلِهِ عَوَّا دُعُوا مَنْ أَسْ مَطَعَتُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُننُهُ صَادِقِينَ ﴿ بَلْكَذَبُواْ عَالَمْ يَحِطُوا بِعِلْهِ عَوَلَنَا يَأْتِهِمْ نَأُولُهُ حَكَذَلِكَ كَذَبَ الْذَينَ مِن فَيَلِهِ مِنْ فَأَنْظُرُ كُفَ كَانَ عَفِيهُ ٱلظَّالِمِينَ ١٥ وَمِنْهُ مِمَّنْ نُوْمِنْ بِهِ ، وَمِنْهُ مِمَّن لَا نُوْمِنُ بِي وَرَبُكَ أَغَلُم بِالْفُسْدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِحْ عَمَلِ وَلَكُمْ عُمَلُكُمْ أَنْمُ بِيعُونَ مِمَّا أَعْمُلُوا أَنَا بُرِي أَنْمَا لَعْلُونَ ١٥ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمْعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَن آسُمُ الصُّمّ وَلَوْ كَا فُؤَالَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُ مِ مَن يَنظُرُ إِلِّيكَ أَفَأَنَ ثَهَدِي لُفُنِي وَلَوْكَ انُوالَابُضِرُونَ ﴿ إِنَّالَٰتَهَ لَا يَظْلُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَ النَّاسَ أَنفُسَهُ مَنظِلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُ مِكَان بَتُوْ الْإِسَاعَةُ مِنَ النَّهَارِينَعَارَفُونَ بَيْنَهُ وَقُدْحَيَمُ الَّذِينَ لَذَبُواْ

﴿ سُيُوْرَة يُونينِي ﴾ بِلِفَآءُ اللَّهِ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ١٥ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلْذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مُرجِعُهُمُ نُنَّمَ ٱللَّهُ شَمِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُ فَيْنِي نِيْهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُ لَا يُظْلُونِ @وَيَقُولُونَ مَنَّ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُ مُكَادِقِينَ ۞ قُلْلاً أَمْلِكُ لِنَفْسِي َضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءً ٱللَّهُ ۗ لِحَكِٰ لِأُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَآءً أَجَاهُمُ فَلَا يَسْتَغْيِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْلَقْدِمُونَ ١٠ فَلْ أَرَّ يُشْلِانَ أَسْكُمْ عَلَا بُهُ بِيَنَا اللَّهُ إِلَّا مَّا ذَا يَسْتَعِمُ لَيْنُهُ ٱلْجُيْمُونَ ۞ أَنْ مَإِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنهُ بِهِ ٤٤٠ آكُنَ وَقَدْكُنتُ مِهِ عِنْتَ يَعْلُونَ ۞ ثُرْيَقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلُواْ دُوفُواْ عَنَا بَالْفُلْدِ هَلْ نَجْزَوْنَ إِلَّا يَمَاكُنُمْ تَكْسِبُونَ ٥ • وَيُسْتَبِنُونَكَ أَحَيْ هُوَ قُلُ عِي وَرَبِي اللَّهُ وَكُونَ وَمَا أَنْ بُعْضِرِينَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِنَهُ نِي مَظَلَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِلْيَ وَأَسَرُّ وَالنَّكَامَة لِمَا رَأُوْأَٱلْمَنَابُ وَفُضِيَ بِنَهُمُ بِٱلْقِسْطِ وَهُرِلَا يُظْلَوُنَ ۞ أَلَّاإِنَّ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَابِ وَالْأَرْضِ لَآلِ إِنَّ وَعُدَا للَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ الْمُزَهُمُ لَا يَعْلَوْنَ ٥ مُو بُحِي وينيت وَاليَّهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَكَأَيْهُ ٱلنَّاسُ فَذَجَّآءَ سَكُمْ مَوْعِظَهُ مِن زَبْكُمْ وَسِنِفَا ﴿ لِيَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحَمَ ﴿ لِلَّوْسِدِينَ ٣

قُلْ فِصْ لِأُللَّهِ وَبِرَحْمَنِهِ عَبِدُ لِكَ فَلْمَفْرَحُواْ هُوَخَبْرُيُّمَّا يَجِمُعُونَ ٢ قُلْأُرْ وَيَتُم مِّنَّا أَنِزَلُ اللَّهُ لَكُ مُرِّن يِزْنِي فَجْعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَلُكُ فُكَ لَنَّهُ أَذِ نَاكُمْ أَمْ عَلَى لَلَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنَّ الَّذِينَ لَفَنْ وَنَ عَلَى لَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَٱلْفَيَهُ فِي إِنَّا لَذَهُ فَضَيْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّا كُنْ رَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٥ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْ لُهُ مِن قُرُءَانِ وَلَا تَعْمُلُونَ مِنْ عَمُلِ لِأَكْنَا عَلِيْكُمْ نَهُودًا إِذْ نَفْيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْنُ مُ عَن رِّبْكِ مِن مَنْفَالِ ذَرَوْ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَّاءِ وَلاَّ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَّا أَكْبَرِ لِلَّا فِي كِتَبْيِثْ بِينِ ۞ أَلَّا إِنَّا وَلَيَّاءَ اللَّهِ لَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَبُونَ ١٥ ٱلَّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَنْفُونَ ١٠ لَمُ مُ الْبُشْرَى فِأَلْحَيْو وْالدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةُ لِانْبَدِيلِ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَخُنُهُ كَ فَوَ لَهُمُ إِنَّا لِمِسْزَةَ لِلَّهِ جَمِعًا هُوَ السَّمَيْعُ ٱلْعَلِيْمِ ١٥ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَ يِدُومَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَّبِعُ الْلَّايِنَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ مُنْرَكًا وَإِن بَنْ عُولَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْضُونَ ١٤ هُوَ الْذِي جَعَكُ الْكُورُ لِسَّكُنُواْفِيهِ وَالنَّهَا رَمُبْصِرً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَ يَنْتِ لِعَوْمِ يَسْمَعُونَ ال

قَالُوا أَنْحَنَدُ اللَّهُ وَلَدَّا شَبْعَنَ فَي فُوا لَغِينَى لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلُطَان بِهَندا ٱلْتَقَوُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ ١ قُلْ إِنَّالَّذِينَ لَقِتْ تَرُونَ عَلَى لَهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِلُونِ ۞ مَتَعُ فِي ٱلدُّنْيَا نُرُّالِيَّنَا مَرْجِعُهُمُ نُنَّةً نُدِيفُهُ مُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُونَ ١٠ وَأَثُلُ عَلِنُهِ مِن نَبَأَ فَوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْفَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُ مِ مَّفَا مِي وَلَذُكِبرى بَايَتِ اللَّهِ فَعَلَى لللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرُكُ وَسُرَكَاءً كُرْثُرُ لَا بَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً كُمَّ اقْصَنُوا إِلَّ وَلَا لَنظِرُونِ ١ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْنَكُمْ مِّنَا جَرِ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمْرُنُ أَنَّ كُونَ مِنَ الْسُيلِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَجَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ رِخَلَتِفَ وَأَغْرَفَنَا الَّذَينَ كَذَّبُوا بِالنِّيَّا فَانظُرُكَيْتَ كَانَ عَلْقِهَ أَلْنُذَيِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَنَّنَامِنُ بعَدِهِ عِرْسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِ مِرْ فِجَاءُ وَهُرِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بَاكَذَّبُواْ بِهِ مِن فَكُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعَكِدِينَ ١٠ نُتُمَّ بَعَنْ امِنْ بعد هر مُوسَى وَهَارُ وِنَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِ عَبَّا يَنْنَا فَأَسْتَكُمْرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تَخْيِمِينَ ١٥ فَلَنَاجَآءَ هُمُ ٱلْحُنُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ

م لينونيكا كالأذيكا ﴾ إِنَّ هَٰنَا لَيْوْ مُّبِينُ ٥ قَالَمُوسَى أَنْفُولُونَ لِلْحَقَّ لَنَاجَآءَ كُرْأَسِحُ هَٰنَا وَلَا يُفْلِمُ السَّاحِرُونَ ١٠ قَالُوٓ أَاجِئَنَا لِنَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ المَا اللهُ اللهُ الكَانِيلَ الكَانِيلَ اللهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَّ إِمُوْمِنِينَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَنْوُن بِكُلِّ سَنِعِ عَلِيهِ ﴿ فَكَاجَاءَ ٱلسَّحَةُ قَالَ لَمَهُ مُّوسَى الْفُوامَ أَنتُ رِمُّلْقُونَ ﴿ فَكَا الْفَوْلَ فَالْمُوسَى مَاجِئُ مُعِدِ السَّخُ إِنَّا لِلْهَ سَيْبُطِلُهُ إِنَّالِلَهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلُ الْفُسِيدِينَ ﴿ وَيُحِينُ ٱللَّهُ ٱلْمَتَّ بِكَلِيْهِ وَلَوْكُرَ وَٱلْجُنْمُونَ ١٤ فَمَا مَا مَنَ لُوسَنَّ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ رَعَلَ حَوْفِ مِّن فِرْعُوْنَ وَمَلَا نَهِدُأُن يَفُن لَهُ وَالْقَافِ عَوْنَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى بَفَوْمِ إِنَّ كُنَّمُ ءَامَنتُم بَاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ إِن كُننُ مِنْسَلِينَ ﴿ فَفَا لُوْا عَلَى اللَّهِ نَوَكَ لْنَارَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلْفَقَ مِ الظَّلِمِينِ ۞ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِزُ الْفَوْمِ ٱلْكُفِرِينَ @ وَأَوْحَبْنَآيَالَمُوسَىٰ وَأَخِبِهِ أَنَّ بَوَ الْقَوْمِكُمَا عِصْرَبْهِ وَالْجَعَالُوالْبُونَكُمْ فِبْكَةً وَأَقِمُواا لَصَلَوْةً وَلَبَيْر لْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفَالَمُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ النَّتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ ۥ رِنِيكَ ۗ وَأَمْوَا لَا فِي الْحَيْوَ إِلَا نُبَارَبُّنَا لِيُضِيُّلُوا عَن كَبِيلِكَ رَبُّنَا ٱطْمِسُ

عَلَيَا مَوَ لِمِهُ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى رَوْاً لَعَنَابَ ٱلْأَلِيمَ الله وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن ال لَا يَعْلُونَ ١٠ وَجُورُنَا بِسِي السِّعِ اللَّهِ عِلْ أَبْعَ فَأَنْبِعَهُ وَفَعُونُ وَجُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْ رَكَهُ ٱلْغَرَّقُ قَالَ امَنكُأْ نَّهُ إِلَّا الَّهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ عِبُنُوٓ إِسْرَاءِ مِلْ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِينَ ١٠٤ آكَنَ وَقَدْ عَصَيْنَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْفُسِدِينَ ١٥ فَٱلْتُوْمَ نُنَجَيكِ بَبَدَيْكَ لِنَكُونَ لِنَ خَلْفَكَ اينةً وَإِنَّ كِتِبِرًا مِّنَّ النَّاسِعَنَ اينينا لَغَنفِلُونَ ۞ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَيْ الْسَرَعِ بِلَمُبَوَّأَ صِدْفِ وَرَزَفْنَكُمُ مِّنَ الطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْلَفُوا حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْمِهِ إِنَّ رَبِّكَ يَفْضِي بْنِهُ مُرِيَّوْمَ ٱلْفِينَةِ فِيمَا كَا نُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ فَإِن كُنْ فِي شَكِيِّكَمَّا أَنَ لُنَآ إِلَيْكَ فَسَتَلُ الَّذِينَ يَقْرُ وَنَا لُكِتَبُ مِن قَبَلِكَ لَقَدْجَاءَ لَدَاكُ قَيْنِ زَبِّكَ فَلَا تَكُوٰ نَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بَايِنِاْ لَسَهِ فَتَكُونَ مِنَالُخُسِرِينَ ۞ إِنَّالَذِينَ حَقَّنَ عَلَيْهِمْ كَلِكُ رَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجًاءَ نَهُ مُكُلُّ اللَّهِ حَتَّى بَرُهُ الْعَابَ الْأَلِيمَ ١٥ فَالْوَلَاكَ الَّهُ نُرَبِّهُ وَامَنَتُ فَنَفَعَهَ إِيمَنُهُ آلِا لَا قَوْمَ نُونُسُ لِمَّا وَامَّنُوا كَنَفْنَاعَنْهُمْ

المنافذي عَيْثِينَ ◄ عَنَابُ أَنْ يَعِيفُ ٱلْحَيْوٰ وَالدُّنيَا وَمَتَّعَنَّهُ إِلَّحِينِ ﴿ وَلُوسًا وَرَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي لَأَرْضِ كُلُّهُ مُرَمِيعًا أَفَأَن كُرْ هُ التَّاسَ جَنَّ كُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ نِأُللَّهِ قَدِيَجُعَلُ الرِّجُسَ عَلَىٰ لَذِينَ لَا يَعْنِقِلُونَ ﴿ قُلِ الطُّرُوا مَا ذَا فِيَ السَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي أَلْأَينَ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ @ فَهَلَ يَنظِرُونَ لِلْآمِثْ كَأَيَّا مِٱلَّذِينَ خَكُواْمِن فَجَلِهِمْ فَأَنْ فَانْظِرُ وَالِنَّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْفِطِينَ ١٠ ثُمَّرُنُجُتِي رُسُكُنَا وَٱلَّذِينَ الْمُنُواُ كَذَٰ لِكَحَقًّا عَكِنَا نُبُغ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْكُوْلَيْلَيُّهُا التَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَلِّي مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُا لِلَّهَ الَّذِي بَنَوَقَاحُمُ وَأُمْرُتُأَنَّاكُونَ مِنَالُلُومِينِ ٥ وَأَنَّاقِمْ وَجَمَكَ لِلدِّينَ عِنفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ لَلْنُورِكِينَ ﴿ وَلَا نَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّ لَا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّلِمِينَ ۞ وَإِن يَسْسَلُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّرٌ فَلَاكَا شِفَالَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُ كَ بِخَايْرِ فَالَازَآدُ لِفَصْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَاأُمِن عِيَادِهِ عَوَهُوا لْغَنُورُ الرِّحِيمُ اللهِ فُلْيَكَا يُهَا النَّاسُ قَدْجَاء كُرُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَنَ الْمُتَدَى فَإِنَّا يَهْنَدِي



النافالقانع المنافقة المعالية

إِنَّكُمْ مَّنْعُونُونَ مِنْ بَعُدِ ٱلْمُؤْكِ لَيْقُولُنَّا لَّذِينَ كَفَرُ وَاإِنْ هَا نَآلِاً يَمْ كُبُينُ ١٤ وَلَيِنَ أَخْرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَنْابَ إِلَّا مَّا فِي مَعْدُودَ فِي لَيْقُولُنَّ مَايَعْيِسُ فَيْ أَلْاِيْوَرَيَا نِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَكَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْزِ وُونَ ۞ وَلَهِنَأَ ذَفْنَا ٱلْإِسْكُنَّ مِنَّا رَحْمَةً ثُرِّ زَعْنَا عَالَمُ مِنْهُ لِنَّهُ وَلِيَّوْسٌ كَفُورٌ فِي وَلَمِنَ أَذَفَنَهُ نَعْنَاء بَعْدَضَرَّاء مَسَنَهُ لَيَفُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّنَا نُعَيَّ إِنَّهُ الْفِرْحُ فَفُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلَبِكَ لَمُ مُعْفِرَ " وَأَجْرُكِ بِرُ ١ فَلَمَ لَكَ تَارِكُ بَعْضَ كَايُوحَي لِنَكَ وَصَابِي بُهِ عَسَدُرُكَ أَن يَعْوُلُوا لَوْ لِآ أَنِزِلَ عَلَيْهِ كَنزُأُ وَجَآءَ مَعَهُ مِلَكُ إِنَّمَاأَنَ لَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كَلَّ سَنَى وَكِيلُ ١٥ أَمْ يَفُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَنْرِسُورِ مِنْ لِهِ ع مُفَرِّينِ وَآدْعُوا مِنَ اسْتَطَعْتُ مِنْ دُونِ اللهِ إِن كُنْدُوكَ إِدِقِينَ ٣ فَإِلْأَيسْتِجَيبُوالَكُمْ فَأَعْلُوآاً ثَمَّآا نُزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَ لَآ إِلَهَ لِلَّا هُوَّ فَهَلْأَنتُ مُسْلِوُنَ ۞ مَنكَانَ بُرِيدُ أَلْحَيْوَ ٱلدُّنْبَا وَزِينَهَا نُوَيِّ اِلْهَيْمُ أَعْمَالُهُ مِنْهَا وَهُرِفِهَا لَابْغِنَسُونَ ۞ أُوَلِيِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُنْمُ فِالْأَخِرَهْ إِلاَّ النَّارُوجِطَمَاصَنَعُوافِهَا وَبَطِلُمًّا كَانُواْيَعْلُونَ ١

# سُوْرُة هُوُرُا أَفْنَكَانَ عَلَى بَيْنَا مِن رَبِهِ عُوسَتُلُوهُ سَاهِ لُدُمِّنَهُ وَمِن فَبُلِهِ عَكَمَاكُ مُوسَىٰعَ مَامًا وَرَحْمَةً أَوُلَبَكَ يُؤْمِنُونَ بِذِء وَمَن يَكُفُرُ بِدِء مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَأَلْنَا رُمُوْعِدُهُ فِلَا نَكُ فِي مِرْ يَهْ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبْكَ وَلَكِنَّ أَجِئْرَالْنَاسِ لايُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْأَظْلَمُ مِنَّافْتَرَىٰعَكَالْسَدِكَذِيًّا أَوْلَيْكَ يُعُصُونَ عَلَارِبِهِ عَوَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلِآءِ ٱلْذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى لَظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِّينَ صَدُّونَ عَن جَيلًا للَّهِ وَيَنْغُونَهُ اعِوَجًا وَهُمِ بِٱلْأَخِرُ فِهُرَكُفِرُونَ ١ أُولَٰذِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُغِينَ فِالْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُرْمِنِ دُونِاً للهِ مِنْ أُولِيآ أَ يُصَاعَفُ لَمُنُوالْعَذَابُ مَاكَا نُؤُايِسُ فَطِيعُونَ السَّمَعُ وَمَاكَ نُؤَا يُبْعِيرُونَ ١ أُولَيَكَ الدَّيْنَ خَيرُ وَاأَنفُ مُ مُوصَدُّعَ نَهُ مُمَّاكَ الْوَايَفَ رَوُنَ ١ لَاجَرَمُ أَنَّهُ مُوفِياً لَأَخِرَ فِهُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّا لَّذِينَ امْنُواْ وَعَلُواْ الصّالِحَتِ وَأَخْبَنُوْ إِلَى رَبِّهِ مِأْ وُلَيْكَ أَضَعَكِ أَلْحَتْ وَهُمُ مُعْمِ خَلِدُونَ ﴿ مَنَكُ الْفَرِيقَ بْنِكَالْأَعْنَى وَالْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَالسِّيعِ عَلَى مَلْ سَنُومَانِ مَنَاكُّا أَفَالَا نَدْكُرُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَإِنِّ لَكُمْ نَذِيرُ مُبْبِئِن ۞ أَن لَّا تَعَبُدُ وَالِكَّا لِلَّهَ إِنَّا خَافَ عَلَيْكُمْ

عَنَابَيَوْمِ ٱلبِيرِ فَقَالُ الْمَرْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَزَنْكَ إِلَّا بَشْرًا يِنْكَنَا وَمَا نُرَنْكَ أَنَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ آزَاذِ لُنَا بَادِي أَرَّأَى وَمَا مَنْ لَكُ مُعَلِنًا مِنْ صَبْلِ بِلْ نَظْتُ كُرْكَذِينِ ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَابَتْمُ إِن كُنْ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّ وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِنْ عِيدِهِ عَفْمِتَ عَلَيْكُمْ أُنْلِنِ مُكُوْهَا وَأَنتُرْلَمَا كَنْرِهُونَ @ وَيَقَوْمِ لِآ أَنْعَالُكُرْعَابُهِ مَالَّا إِنَّا مُرِكَا لِا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا إِطارِدِ الذِّينَ المُّوَّا إِنَّهُ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَلَٰكِنَّ أَرَنَكُمْ فَوْمًا بَعْهَا وُنَ ۞ وَيَفَوْمِ مَنْ بَضُرُ فِي مِنَ ٱلله إن طرة تُهُمُّ أَفَلَا لَذَكُونَ ۞ وَلَّا أَفُولُ لَكُمْ عِندِي حَرَابِنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَفُولُ إِنِّ مَلَكٌ وَلَا أَفُولُ لِلَّذِينَ تَزْدُرِي عَاعَيْنُ كُمْ لَنْ يُؤْمِنِهِ مُواللّهُ خَيْرًا اللهُ أَعَامُ عَا فِي الفَيهِ مِ إِنَّ إِذَا لِّنَ الظَّالِمِينَ ۞ قَالُوا يَلْوُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَيْنَا عَاتَعِدُنَآإِنكُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞ قَالَ أَمَّا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآهُ وَمَآأَنتُ بُمُعِزِينَ ﴿ وَلِا يَنفَعُكُمُ نُضِي إِنَّا رَدْنَا زَأَنَّا ضَعَ لَكُرُ إنكانَا للَّهُ يُرِيدُأُن يُغُونَكُم فَو رَبُكُم وَ الْبَهِ تُرْجُعُونَ ١ أُمَّ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ فَلُ إِنَّا فَتَرَيْتُهُ فِعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِي وَيُرْتِمَا تَجُومُونَ ٥

## 110 & A Dié & & Dio وَأُوحِيَا لَىٰ نُوجِ أَنَّهُ لِنَ نُونِينَ مِن قَوْ مِكَ إِلَّا مَنَ قَدْءَا مَنَ فَالْاَئْتَيْسِيْ يمَاكَانُوْا بَنْ عَلُونَ ١٥ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأُعْدُنِكَ وَوَحْبِكَ اوْلا نْخَطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَكُوا إِنَّهُ مُنْعَرَفُونَ ١٠ وَيَضِنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّامَرٌ عَلَيْهِ مَاذُرُمْن قَوْمِهِ وسَخُ وأمنه قَالَ إِن تَسْخَ وأمِنَا فَإِنَّا نَسْخَ مِنكُرْ كَمَاسَخُ ون ١٥ فَسَوْفَ تَعْلُونَ مَن يَأْتِهِ عِنَا اللَّهُ يَعْزِيدِ وَكِيلٌ عَلَيْهِ عَذَا بُ مُقِبُم اللَّهِ حَنَّى ذَاجَّاءَ أَمْرُ فَا وَفَا رَالنَّهُ وُرُفُلْنَا أَحْمِلْ فِهَامِن كُلِّ ذَوْجَيْنَ أَنْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَمَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ امْنَ وَمَاءَ امْنَ مَعَهُ وَإِنَّا فِلَيكُنْ \* وَقَالَ أَزَّبُواْ فِهَا بِسْدِاللَّهِ مَخْيِنِهَا وَمُرْسَلْهَ آلِنَ رَبِي لَغَ فُورٌ رَبِّحِيثُرُ ۞ وَهِي بَخِي عِيمِ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ وَ حُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُكَأَ ذَكِ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُّ مُعَ ٱلْكَفْرِينَ @ قَالَسَنَا وَكَالَخَبِلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ أَلْيُوْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّجِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلمَوْجُ قَكَانَ مِنَ الْمُغُرَّفِينَ ﴿ وَقِيلَ إِنَّا رَضُ اللَّهِ مِهَا وَلِي وَيَسْمَا عُ أَفِلِي وَغِيضَ لُلَّاءُ وَتَصْحَالُا مُرْوَاسْتُوتُ عَلَى لِحُ دِي وَفِيلَ بَعْمًا لِلْفَوْمِ الظَّلِمِينَ @ وَنَادَى فُوحٌ زَّبَّهُ فِفَالَ رَبِّ النَّا بْنِي مِزْ أَهْلِي

وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَنَّ وَأَنَا حَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١٠ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْ لِلَّ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ صَلَّحِ فَالْاَنْسَتَ أَنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَكُمْ إِنَّا عَظُكَ أَن يَكُونُ مِنَ أَبِحَتْهِ لِمِن ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّا عَوْدُ بِكَأَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِمَالًم وَ لَا تَغَيْرُ لِي وَ مَرْحَمْنِيَ أَنْ مِنَ أَنْخُسِرِينَ ﴿ قِلْ يَنُوحُ أَهْبِطُ يسكلم مِنَّا وَبُرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَّامْ يَرِمْنَ مَعَكَ وَأُمْ سَنْمَيْعُهُمْ ثُرِّيَ يَسُهُ مِمِّنَا عَنَا جُأَلِبُ مُ ۞ يَلْكَ مِنْ أَنْبَاء ٱلْعَنَبِ نُوْجِهَ إِلَيْكَ مَاكُنْ تَعْلَهُ آَانَ وَلَا فَوْمُلَ مِن فَبْلِ هَلَّا فَأَصْبِر إِنَّالْمَا لَمَّا فَأَضَيَّ إِنَّالْمَا فَي لِلْتَقِينَ ١٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُوكًا قَالَ يَفْوَمِ أَعْبُدُوا اللَّهُ مَالكُمُ مِنْ إِلَهُ عَيْرُهُ وَإِنَّا سُنُدُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَفْوَ مِلَّا أَسْتُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَا لِإِ عَلَىٰ لَذِي فَطَرَبْيَا فَلَا تَعْفِلُونَ ۞ وَيَفْوَ مِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ أَرْ تَوْرُنُوآ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَّاءَ عَلَيْكُ مِيْدُرًا رَّا وَيَزِدُ كُرْفُونًا إِلَىٰ فُوۡ يَكُمۡ وَلَائِنَوۡلُواْ مُخْرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَهُودُ مَاجِنْتَنَا بِبَيَّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي اَلِمَيْنَاعَن قُولَكِ وَمَانَخُ لُكَ يُمُؤْمِنِينَ ١ إِن نَّعَوُكُ إِلَّا آعْمَرُ لِكَ بَعُضُ الْمِينَا بِسُوءِ قَالَا يَا شُهِيُا لِلَّهَ وَٱشْهَدُوا أَيْ برِيَّ أَيْمَا شُنْرِكُونَ @ مِن دُونهِ عِ فَكِدُونِ جَمِيمًا أَثْرَ لَا نُنظِرُونِ @

♦ १४७० € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 إِنَّ تَوَكَّلْتُ عَلَى لَدِّ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ اخِذُ بِنَاصِينِهَ آإِنَّ نَيْعَ كَلْصِرَاطِ مُسْنَقِيمِ ١٥ فَإِن أَوَلُواْ فَقَدْ أَبْلَفْ كُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِدِيْ اِلْكَخْدُوَيَهُ مَنْ عَنْكُونَ وَقَوْمًا عَبْرَكُ وَلَا تَصَنَّرُ وَلَهُ مَنْ عَالًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَيْ عَفِيظُ فَ وَكِنَاجًاءَ أَمْرُهَا لِعَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ الْمَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَا وَمُ يَنَا فَهُ يَنَا فُهُ مِنْ عَنَابٍ عَلَيْظٍ ١٥ وَنَالُكَ عَالَّهُ بَحَدُوا بَايَتِ دَيِّهُمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَانْبَعُوا أَمْرَكُ لِجَبَارِعِنيدِ ١٥ وَانْبِعُوا فِي مَاذِهِ الدُّنْيَالَغَنَةً وَبَوْمَ الْمَتَكَّةُ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبُّهُمُ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهُودِ ١٠ قَ إِلَىٰ غُودَ أَخَاهُمُ صَلَّاحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهُ مَالِكُم مِنْ لَلَّهِ عَيْرُهُ ﴿ هُوَ أَنشَأَكُ مِنْ أَلْأَرْضِ وَآسَنْ عَرَكُمْ فِهَا فَأَسْنَغْفِرُوهُ نْزَنُونُوآ إِلْنِهُ إِنَّ رَبِي قَرَيْبُ مِجْبُ ۞ قَالُوٰ أَيْصَلِّحُ قَدُكُن فِيكَا مَرْجُوًّا فَبُلَ هَلَنَّا أَنْنَهَلْنَآأَن نَغْبُدَ مَا يَغْبُدُ وَالْآؤُنَا وَانَّنَا لَوْضَالِح بَكَا تُدْعُونَآالِكُهُ مُرِيبٍ @قَالَيفَوْمِ أَرَّ بَنْمُ إِن كُنْ عَلَى بِنَهْ مِن تَبِي وَوَاتَنْنِي نِنْهُ رَحْمَةً فَنَ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَمَا أَزِيدُ و نَيْ غَيْرَ يَحْنِيدِ ١٥ وَيَفْقُ مِ هَذِهِ عِنَافَةُ أَلِلَّهِ لَكُوْءَ أَيَّةً فَذَر وُهَا عُلْ فَإِنْ فِي اللَّهِ وَلَا تَسْوُهَا إِسْوَوْ فَبَا ثُمَّذَكُمْ عَلَابٌ وَرِبِّ ١٥

فَعَقُرُوهَافَقَالَ ثَمَنَّعُوا فِدَارِكُرْ ثَلَنَّةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُدُّغَيْرُمَكُذُومِ @قَلِيَا بِمَاءَ أَمُرُهَا نَجِينَ صَلْحًا وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَمِنْ خِرْي يَوْمِ لِذَّا إِنَّ رَبِّكُ هُوَ الْقَوْتُ الْعَرِيزُ ۞ وَأَحَدُ الَّذِينَ طَكُوا إ الصَّنِيَّةُ فَأَصْبِحُوا فِرِيرِهِمْ جَائِمِينَ ١ كَأَنَّ أَنْهُ فَا فِيكَا أَلَّاإِنَّ ثَمُودًا كُفَرُوارَتَهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَسُود @ وَلَقَدْجَآءَتْ رُسُلْنَا إِرْفِي عَمِ الْبُشْرَىٰ قَالُواْسَكُمَّا قَالَ سَلَمُّ فَالْبَالَ أَن جَآءَ بِعِجْ لِحِيْدِ ﴿ قَالَاتُ الَّهُ يَهُمُ لَا نَصِلُ إِنَّهِ نِكُمُ مُوَا وَجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُوالاَ تَحَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِلُوطٍ ۞ وَآمْراً نُهُ وَفَا مِنَّهُ فَضَعِكَ فَبَنَّ زُنَّهَا بِالْمُعَلِّي وَمِن وَرَّاء إِنْكُوْ يَعْفُوب @ قَالَتْ يَلُولَلِتَى أَلِدُواْ نَا عَهُ زُولَهُ لِمَا يَعُلِ نَبِي الْكُلِلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ ال فَالْوَّاأَ تَغِيبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَيَرَكَ لِمُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ لَبَيْكُ إِنَّهُ حِمِيدٌ بِجَيدٌ ١٤ فَكَادَ هَبَعَنْ لِرَهْ بِمَالِرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْمِشْرَى يُجَذِلْنَا فِي فَوَمِلُوطِ ۞ إِنَّا بَرْهِي مَلِيلِكُمْ أَوَّا "مُنْبِبُ ۞ يَّا يُرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَانَآ إِنَّهُ فِلَاجَآءَ أَمْرُ مَ إِلَّ وَإِنَّهُ مُ أَلِيهِمْ عَذَا بُعَبُرُمَ وُود ﴿ وَلِنَاجَ آءَ نُدُرُ سُلْنَا لُوطاً مِسْحَ مِهِمْ وَصَافَ بِعِيدُ ذَرْعًا وَقَالَ

مَنْا يَوْمُرْعَصِكُ ٣ وَجَآءً مُ فَوْمُهُ مُرْعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُواْ بَعْمَلُونَ السِّيَّاتِ قَالَ يَفْتُو مِقَوُلاءِ بَنَا يَهُنَأَ طَهَرُكُمْ فَأَتَّقُوا ألله وَلَا نَخُرُونِ فِي صَنِيقًا لَيْسَ مِن كُمُ رَجُلٌ زَيْفِيدٌ ﴿ قَالُوا لَعَنَادُ عَلْثُ مَالْنَافِي بَنَا لِكَ مِنْ حِينَ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اللَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بَكُرْ قُوَّةً أَوْ اوِي الْارْكُن مُن مُديدِهِ قَالُوا بِالْوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ جَيلُواْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ إِ هُلِكَ بِقِطْعِ مِنَ الْنَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُهُ أَحَدُ لِلَّا أَمْرَأَنُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآأَصَابَهُ وَلِنَّ مَوْعِدُهُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْهُ بِقَرِيبِ ١ فَكَاجَآءَ أَمْرُهَا جَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِهَارَةً مِنْ سِجِيلِ مِنْ صُودٍ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَبِكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ \* وَإِلَّا مَدْيَنَ أَخَا هُرْشُعَيْكًا قَالَ يَفْتُومِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَالكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَبْرُهُ وَلَا نَنْفُصُوا الْحِكِمَالَ وَالْمِيزَاتَّ إِنَّا رَكُمُ بِغَيْرِ وَإِنَّا خَافَ عَلِيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ يُحِيطٍ ١ وَيَفْتُومُ أَوْفُوا ٱلْمِكِيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا أَنِعْسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَ مُرْوَلَا تَعْنُوا فِالْأَرْضِ مُفْسِدِينَ @ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَبْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَّأَنَّا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ١٥ قَالُوا يَشْعَيْبُ أَصَلَوْنُكَ فَأَمْرُكَ أَنتَ ثُرُكَ

مَا يَعْبُدُ ۚ الْكَوْنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فَي أَمُو إِلَنَا مَا نَسَتَوْ الْإِلَاكَ لَأَنْ ٱلْكِلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَّيْنُمُ إِن كُنْ عَلَى يَنَا فِين رَبِّي وَرَدَقِين مِنْهُ رِنْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَا كُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْنَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلِيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَّيْوانِّيبُ ١٥ وَيَفْتَوْمِ لَا يَجْمَنُكُ مُنْفَاقِالَ يُصِيبُ مُ مِنْلُ مَّاأَصَابَ قَوْمَ نَوْجٍ أَوْقَوْمَ هُوداً وْقَوْمَ صَلْحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِنْكُم بِعِيدِ ۞ وَأَسْنَغْفِرُ وَأُربِّكُمْ تَرُونُو اللَّهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيمُ وَدُودُ ۞ قَالُواْ يَسْتُعَبُّ مَا نَفْقَهُ كَيْرًا مِنَا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُولَا رَهُ طُكُ لَرَّمَنَكَ وَمَا أَن عَلَيْنَا بِعَرِيدٍ @ قَالَ يْفَوْمِأْ رَهْطِي أَعَنُ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذَنُّمُوهُ وَرَّاءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا نَعَلُونَ مِحْيِظٌ ۞ وَيَقَوْمِ أَعْمَا وُاعَلَىٰ كَانَتِكُمْ إِنِّ عَنِيلَ السَّوْفَ لِعَنْكُونَ مَن يَأْتِيهِ عَنَا بُ يُخْزِيهِ وَمَنْهُو كَذِبُّ وَأَرْتَفِبُولَ إِنْ مَعَكُ مُرَوْقِبُ @ وَلَنَاجَاءَ أَمْنَ لَغَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ امْنُوامَعُهُ برَحَكُ فِي اللَّهُ مِنْ طَلَوُا الصَّبِيمَةُ فَأَصْبِحُوا فِي دِيرِهِ مِجْنِفِينَ 

وَلَفَدُأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ يَالِيْنَا وَسُلْطَانِ ثَمْبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَلاَيْهِ ع فَاتَبَعُواْ أَمْرُ فِرْعُوْنَ وَكَمَا أَمْرُ فِرْعُوْنَ بِرَشِيدٍ ٣ بَقْدُمُ قَوْمَهُ يُوْمَ لِقَيْكَةِ فَأَوْرَدَهُمُ التَّارِّقِ بِشُرَالُورُ دُالْوَرُ وُلُونُ الْوَرُودُ ١ وَأُنْبِعُوا فِي هَاذِهِ عَ لَفَنَةً وَيَوْمَ الْقِيكَةِ لِمُسْرَالِ فِلْ الْمَرْفُودُ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْقُرَىٰ قَصُّهُ عَلَيْكَ مِنهَا فَآيِرٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَاظَلَنُ هُرُولَكِ ظُلُواً أَنفُتُهُم أَمَّا أَغْنَتُ عَنْهُمُ الْمِثْهُمُ الْبَيِّدُعُونَ مِن وَلِياً للَّهُ مِن شَىٰ يُنَاجَآءَ أَمْرُرُيْكِ وَمَازَا دُوهُمْ غَيْرَ نَبْيِبِ ١ وَكَذَٰ إِكَ أَخَلُهُ رُبُكِ إِذَا أَخَذَا لَفُرَىٰ وَهِيَ طَالِلَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَٱلِيُّ شَادِيكُ هَا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ يُلْنَ خَافَ عَنَا بَ ٱلْأَخِرُ وَ ذَٰلِكَ يَوْمُ تَجْمُوعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ بَوْمُرُمَّشْهُودٌ @ وَمَانُؤَخِنُ وَإِلَّالِأَجَلِ مَعْدُودٍ @ بَوْمَ بَأْكِلَانَكَ لَمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَيَنْهُمْ شَقٌّ وَسَعِيدُ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَفُوا فَوْ النَّارِ لَمُعْمِفِهَا زَفِيرٌ وَشَهِبَقُ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَكِ ٱلسَّمَوَ تُ وَالْأَرْضُ لِهِ مَاسَاءً وَيُكِ إِنَّ رَبِّكَ فِعَالُ لِكَا يُرِيدُ ١٠٠٥ وَأَمَا ٱلَّذِينَ شُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَنِ ٱلنَّمَوَّ نُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةَ رَبُّكَ عَطَّآءً غَبْرَ يَحُذُونِ فَ فَلَا لَكُ فِيرَ يَهِ نِفَا يُعْبُدُ هَوُّ لَاءٍ \*

مَايَعْبُدُونَ لِلاَكَمَايَعْبُدُ الأَوْهُرِينِ فَبَلُوا نَاكُونَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفوْصِ ١٥ وَلَقَدْءَ النِّنَا مُوسَى الْكِتَبْ فَأَخْلِفَ فِيهُ وَلَوْلًا كِلَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ لَقَضِي لَيْهَ مُركانَهُ مُرلِق سَلْحِ مِنهُ مُربِ ٥ وَإِنْكُلْكَالَكُوفِيْتُهُمْ رَبُّكِ أَعْمَلُهُمْ إِنَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ١ فأسنفر كما أفرن ومن اب معك ولانطع فألينه يما تعتماؤت بَصِينُ ۞ وَلَا زَّكَ نُوْلِا أَلْ يَنْظَلُواْ فَمَتَ كُوْالْنَا رُومَالكُونِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءَ لَمُ لَالنَّصَرُونَ ﴿ وَأَفِرَالْصَلَوْهَ طَرَفَالْهَارِ وَزُلَفًا مِنَ أَنِكُ إِنَّ أَلْحَسَنَتِ يُذْهِ بِنَ السَّبِعَاتِ ذَاكَ ذِكْرَىٰ لِلَّذَكِدِينَ ١٥ وَأَصْبِرُهَاإِنَّا لِلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لْمُنْسِينِ ٥ فَكُولًا كَانَ مِنَ الْفُرُونِ مِن فَنَا لِكُمْ أُولُوا بَقِيبَادٍ يَنْهُوْنَ عَنَ الْفَسَادِيْ ٱلأَنْضِ إِلَّا قَلِيلَدُ مِّنَ أَجَيْنَا مِنْهُ مُّوا تَبَّعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَّا أَيُّرْ فُوا فِيهِ وَكَانُوا مُعْمِينَ ١٥ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِهُ لِكَ الْفُرَى يُطْلِمُ وَأَهْلُهُ ا مُضِيعُونَ ١ وَلَوْشَآءَ رَبُكَ بَعَكَلَ لَنَاسَ أُمَّهُ وَحِدَّ وَلَا زَالُونَ مُعْكِلِفِينَ ١ إِلَّا مَن زَّحِمَ رَبُّكَ وَإِذَ لِكَ خَلَقَهُ مَّ وَتَتَن كِلَهُ وَبَاكَ لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ إِلْمَنَا وَالنَّاسِ جَمْعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّفُصَّ عَلَيْكَ

# عرالة ﴿ شِوْلَة عُوْلَا ﴾ على الله

مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِمَا نُتَبِّتُ بِهِ عِفُوادَكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَهُ وَذِكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَهُ وَذِكَ رَى الْمُوْمِنِينَ ۞ وَقُلِ للَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَا عُكَمَاوًا عَلَى مَكَانَ كُمُ النَّاعَلِمُ الْوَيْ وَانْظِرُ وَالنَّا مُنْظِرُ وَالنَّهِ مُنْظِرُ وَالنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا وَتُلِكَ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْقَالُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِ

إِنْ الْمَا الْ

وَعَلَيْءَالِيَعْقُوبَ كَمَا أَمَّتُهَاعَلَّا بُولِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِ عَروالْمَعَيُّ إِنَّ رَبُّكَ عِلِيمُ حَكِيرٌ ١٤ \* لَّقَدْ كَانَ فِي نُوسُفَ وَإِخْوَ نِهِ عَالِيُّ اللَّهِ اللَّهُ لِلسَّالِيلِينَ ۞ إِذْ فَالْوُالْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَدُ إِلَّالِينَ إِمِنَا وَيَحْرُمُ عُصْبُهُ إِنَّا مَا نَالِخَ صَلَالِ مُبِينِ ٥ ٱقْتُلُوا يُوسُفَأُ وٱطْرَحُوهُ أَنْضًا يَغُلُلُكُ مُوحِهُ أَبِيكُ وَ لَوْ أُمِنَ يَعْدُو عَقُومًا صَالِحِينَ ٢ قَالَ قَايِلُ مَنْهُ مَلَا نَقَتُ لُوا يُوسُفَ وَالْقُو، فِي غَيْبَتِ الْجُبُ لِلْفَصْلُهُ بَعْضُ التَّكَارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ قَالُوْ آيَا بَانَامَا لَكَ لَا مَأْمَثًا عَلَىٰ وُسُفَ وَإِنَّالَهُ إِلْنَصِحُونَ ١٥ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَكَا رَبَّعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ إِلَّهُ فِي فَالْحِلْقِ لَكُمْ نُبْنَا لَا لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ۞ قَالُو ٰ البِيْ أَكَادُ الذِّنْبُ وَخَنُ عُصَبُهُ إِنَّا إِذًا كُنُكُ لِيرُونَ ۞ فَلَا ذَهَبُوا بِدِء وَأَجْمَعُوا ا أَن يَجْعَكُو ۗ فِي عَيِّكِبَ أَنْجُتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَنُبَيِّنَتْهُم بِأَمْ هُرُهُ لِمَانا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً بَبُكُونَ ۞ قَالُواْ يَّأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسْنَبِقُ وَتَرَكْنَا بُوسُفَ عِندَمَتَ لِمِنَافَأَكُهُ النِّنْ وَمَّاأَنْ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَا صَادِقِينَ ۞ وَجَا وُعَلَى قِيصِهِ

A 3011 0 بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَ لَكُمْ أَنفُ شُكُمْ أَمْراً فَصَيْرُهُمَيْ أُواللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰمَا نَصِمْوُنَ ١٥ وَجَآءَ نَسَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْ لَكَ دَلُوَّهُ قَالَ يَبْشُرَى هَلَا غُلَا قُلَا عُلَا أَوْ أَسَرُ وَ بَضَلَعَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَالَيْمُ لُونَ ٥ وَشَرَوْهُ بِثَنَ بَحْنِيرَ دَرْهِ مَعْدُودَ فِوَكَانُواْفِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ @ وَقَالَ الَّذِي أَشْتُرَالُهُ مِن مِصْمَ لِإِمْرَائِهِ مِأَلِّهِ مَثْوَلَهُ عَسَلَمَ أَن يَنفَعَنَا أَوْنَغَيذَهُ وَلَكَا وَكُذَالِكَ مَكَنَّا لِيوُسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِعُلِّهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَمْرُو ، وَلَكِنَ أَحِثَرَ ٱلتَّاسِ لَا بَعَنْكُونَ ١٥ وَكُنَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَءَاليَّنَادُ حُكًّا وَعِلْمًا وَكَذَٰ إِلَى نَجْزِي الْحُسِنِينَ ١٥ وَرَاوَدْتُهُ الَّذِي هُوفِي بَيْهَاعَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلأَبُوِّابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَمَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي خَسَرَ مِتْوَايَ نَهُ لَا يُفْلِمُ الظَّالِمُونَ ١٥ وَلَقَدْ هَتَ بِهِ وَهُمَّ مِالْوَلَا أَنْ رَا بُرْهَانَ رَبِّهِ الْحَالِثَ الْمُعْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّةِ وَٱلْفَيْسَ آءً إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا لْخُلْصِينَ ١ وَأَسْنَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ فِيصَهُ مِن دُبُرِهِ أَلْفَيَا سَيِّدَ هَالْنَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَّاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّا إِلَّا أَنْ بُعْجَنَ وْعَنَاجُ إَلِينُدُ اللَّهِ عَالَ هِي رَاوَدْ تَنِي عَنِ فَيْنِيِّي فَيْ مَا شَاهِدُمُ زَلَّهُ لِلهَ

إِنْ كَانَ فِيَصْهُ وَتُدِّمِن قُبُلِ فَصَدَفَتْ وَهُومِنَ ٱلْكُذِبِينَ @ وَإِنْ كَانَ قِيصَهُ, قُدِّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَت وَهُوَ مِنَ الصَّادِ فِينَ اللَّهُ الرَّا قَصْهُ فَدَّمِن دُبُرِ قَالَانَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيرٌ ١٥ بُوسُفُ أَعْضِ عَنْ هَاناً وَأَسْلَغُفِرى لِذَنْ لِكِ إِنَّاكِ كُنْ مِنَّ أَلْمَا طِئِينَ (١٤ \* وَقَالَ نِسُوهُ فِي ٱلْدِينَا وَامْرَا لُالْعَرِيزِيرُ وَدُفَنَهَا عَنْفَسِمْ مَقَدْ شَعْفَهَا مُعِبًا إِنَّا لَذَتْهَا فِي صَلَالِ مُبِينِ ۞ فَلَا سَمِتْ بِكُرِهِ وَ أَنْ اللَّهُ لَا لَهُ فِنَ وَأَعْنَدُنْ لَمُنَّامُنَّ كُنَّا وَالنَّتْ كُلِّ وَحِدُوْمِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَ فَاحْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْ بَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ كُسْ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَسَتَرَّالِانَ هَٰلَآ الْآمَلَكُ كَرَبِيُّ ۞ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الْذِي كُنُنَّيْ فِيهِ وَلَقَدْ رَا وَد نَهُ وَعَن تُقْسِهِ عِفاً سُنَعْصَمْ وَلَيِن أَرْيَفْ عَلْمَا عَامُهُ, لَيْسَعَكَنَّ وَلَيْكُونًا مِنَ الصَّاعِينَ @ قَالَ رَبِّ الْسِجْعُ الْحَبُّ إِلَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ۚ لَبُهِ وَإِلَّا نَصَرِفْ عَنِّي كَنْدَهُنَّا أَصْبُ لِلَّهِيِّ وَأَكُن مِّنَ الْجَهْلِينَ ١٤ فَأَسْجَابَ لَهُرَ بُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كِنْدَهُنَّا نَهُ هُو السَّيعِ عُ الْعَلِيهُ وَ أَمَّا بَالْمُدُومِنُ بَعِنْدِ مَا رَأُوا الْأَيْتِ لَبَسْعُ نَدُّ جين @ وَدَخَلَمْتُهُ الْسِجْنَ فَنَانِ قَالَ حَدُهُ مَا إِنَّا رَبِّي عَصْرَجُ

وَقَالَ الْآخُرُ إِنَّا زَلِنَيْ أَحْدِ إِنَّ وَتُرَأِسِي عُنْزَانًا كُلُ الطَّنْرُونَهُ بَنْنَا نَأُوبِلِيَتَإِنَّا زَلَكِ مِنَ لَهُ مِنْ مِنْ أَنْ مُنْ رَبَّ اللَّهِ مِنْ مُنْ رَبَّا اللَّهِ مِنْ الْمُدِّن اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَبَأَنْكُمَا بِنَأْوِيلِهِ عَبَلَأَن بَأْنِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَا عَلَيْنَ رَبَّكُ إِنَّ الْحُمَا مُنَا عَلَّتِي رَبَّكُ إِنَّ ْزَكْنُ مِلَةَ فَوْمِلَا بُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَهُمِ بِأَلْأَخِرَ فِهُ كُفِرُونَ @ وَأَتَبَعْثُ لَهُ وَالْمِانِي إِنْ لِهِ مِنْ وَالْمَعْ وَيَعْقُونِ مَاكَانَ لَنَا أَنْ أُسْرُكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَصِّلَ للَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى لَنَّاسٍ وَلَٰكِنَّا كَثُرَ ٱلنَّاسِ لَابَشْكُرُونَ @ يَضْهَاجِبَيْ لِيَّتِمِنَ أَرْبَابُ مُنَفَيِّرِ فَوُنَ خَبْرُ آمِ اللهُ ٱلْوَاحِدُ الْفَهَارُ ٥ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ عِلِهِ اللهَ السَّمَاء سَمَّيْهُ وُهَا أَنْهُ وَعَابًا وُكُم مِّمَّا أَنْزَلَا لِلَّهُ بِهَامِن مُلْطَنَّ إِنْ إِلْكُنْمُ لِهَ يِلَّهِ أَمْرَأَهَ نَعَبُدُ وَالِهِ إِبَّاهُ ذَالِكَ الَّذِينَ لَقَبْعُ وَلَكِنَّ أَكْنَرَ السَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ۞ يَصَاحِبَيَ السِّجْ اللَّهِ الْمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْفِي رَبَّهُ وَمُرَّا وَأَمَّا الأخرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّبْرُ مِن رَّأْسِهِ عَفْضَيَّ الْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ زَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْ فِي عَدَرَيْكِ فَأَنسَلُهُ ٱلنَّنْيُطِلُ فِي رُرِّيهِ عَلَينَ فِي النَّعِن بِضَعَ سِنِينَ @ وَقَالَ الْكَلِكُ إِنَّا رَيْكَ بْمُ بَقُرُ كِسِمَانَ بَأْكُلُهُ فَيْسَبْعُ عِجَافٌ وَسِيَ

سُنْبُكَاتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسَكِ يَأَيُّهَا ٱلْمَكُو أَفْنُونِ فِي رُءْ يَلَي إِن كُنكُمْ لِلرُّهُ بَالْعَنْ بُرُونَ ﴿ قَالُوٓ أَأَضْغَكُ أَحْلِيرَ وَمَا نَحْنُ بِنَأْوِيلِ ٱلْأَخْلَجْ بِعَالِمِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبُعْدَ أُمَّةٍ أَنَّا أُنْبَتْ حُمْمِ بِتَأْوِيلِهِ عَارَسِلُونِ ۞ يُؤسُفُ أَيُّمَا ٱلصِّدِّنُ أَفْنَا فِي سَبْعِ بَقَرَابِ سِمَانِ يَأْكُنُ مُنْ سَبْعٌ عِمَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُصْرِ وَأُخْرَ بَابِسَاتٍ لَعَلِّلَ رَجِعُ إِلَى التَّاسِ لَعَلَّهُ مُعَلِّوُنَ ١ قَالَ تَزُرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فِيَا حَصَد تُرْفَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ وِاللَّا فَلِيلَدُمْنَا نَأْكُلُونَ ۞ نُزَّيا فِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَافَدَّمْ نُمْ لَمُنْ إِلَّا فِلْلِكَرِمْنَا تَحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ مَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُعَانَأُ لِنَاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَالُلْلِكُ أُنَّوُ فِي بِيَّ فَلْتَاجَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ رَجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسْتُلُهُ مَا بَالْ ٱلسِّنَوَةِ ٱلَّذِي فَطَغَنَ أَبْدِيمُ وَ لَا يَكِ بِكُيْدِهِنَ عَلِيْدِهِ قَالَمَا خَطْبُكُرِ قَالَمَا خَطْبُكُرِ قَالَمَا خَطْبُكُرِ قَ إِذْرَا وَدَثَّنَّ يُوسُفَ عَنْفُسِهِ عَ فُلْنَ حَلْثَى لِلَّهِ مَا عَلِنَا عَلَيْهِ مِن سُوعِ قَالَيا مُرَاكِ أَلْعَن يَرِالْكَنْ حَصْحَصَ الْحَقّ أَنَّا رَاوَد تُهُ وعَن نَّفْسِهِ عَوَانَّهُ لِمَنَ الْصَلْدِقِينَ ﴿ وَالْكَ لِيَعْلَمُ أَنِّ لَرُأَخُنُهُ بِٱلْفَيْبِ

وَأَنَّا لِلَّهُ لَا يَهُدِي كُنْدَ أَلْمَا إِنْ يَنْ \* وَمَا أُبَرَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسِر لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّامَا رَجِرَتِكَانَّ رَبِّعَ فَوُرُرَّجِيدُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱنْنُونِيدِيٓ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِيَّ فَلَاّ كَلَّهُ فَالْأَنْكَ أَلُومَ لَدَيْنَا مَكِينًا مِينُ ٥ قَالَ جَعَلْنِ عَلَى خَرَآبِنَ لَأَرْضَ إِنْ حَفِظْ عَلِيدُ٥ وَكَذَالِكَ مَكِّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضَ بَتَوَّ أُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ فَيِيبُ بِرْحَيْنَامَن نَّسْنَاءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجُرُ الْأَخِرُ إِ خَبُرُ لِلَّذِينَ امَنُوا وَكَا نُوْا يَتَّعَوْنَ ۞ وَجَاءً إِخْوَةُ بُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفِهُمُ مُوهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ١ وَلَنَاجَهَزَهُمُ عِهَا زِهِرْقَالَا نُوُلِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا لَرَوْزَا لِيَا أُوفِيا لَكِيْلَ وَانَا خَيْرًا لُنْزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمُ نَأْنُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَاكُمُ عِنْدِي وَلاَنْفَرَبُونِ ۞ قَالُواسِنُزُاوِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّالَفَ لِعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِمِنْ مِنْ اجْعَلُوا بِصَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِمِ مُلْعَلَّهُمْ يَعْمُ فُونَهَ إِذَا انْفَكُبُوا إِلَّا هَلِهِ مُرْلَعَلُّهُ مُ يَرْجِعُونَ ١ فَكُنَّا رَجَعُوا إِلَّا أَسِهِمُ قَالُوْا يَكَا مَا مُنِعَ مِنَا ٱلكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَتَ أَخَانَا نَصْحَنَلُ وَإِنَّا لَهُ كَلْفِطُونَ ۞ قَالَمَلُوامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّكُمُ مَا أَمِنْكُمْ عَلَيْ أَخِي

مِنْ قَبُّلُ فَأَلَّتُهُ خَيْرُ حَلْفِظاً وَهُوَأَرْتُمُ الرَّاحِينَ ١٥ وَلَمَّا فَكُواْمَ لَعَهُمْ وَجِدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدُّنَا لِنَهِيمُ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا نَبْغِيُّ هَٰذِهِ عِبِضَعْتَنَا رُدِّنْ لَيْنَا وَبَيْراً مُلْنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدا دُكْيَابِعِيرِدَالِك كَيْلُسِيرُ ١٥ قَالَ لَنْ أُرْسِكُهُ مِعَكُمْ حَيَّا ثُوْفِي مُونْفِيًّا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ عَإِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُرْ فَلَاءًا تَوْهُمُونِقِمَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَلْنَيَّ لَانَدُخُلُواْ مِنْ ابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَنُوابِ مُنَفِرِقَةً وَمَا أُغْنِي عَنصُم مِنَ اللَّهِ مِن شَيْ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ نَوَكُّلْكُ وَعَلِيْهِ فَلَيْنَوَّكِّلِ ٱلْنُوِّكِ لُونَ ۞ وَكِمَّا دَخَالُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمَّا دَخَالُوا مِنْ حَبْثُ أُمْرُهُ أَبُوهُ مِمَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِن شَحْهُ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ جَفُوبَ قَصْلَهَ أَوَا لَّهُ وُلَذُ وعِلْمِ لِمَا عَلَيْكَ وَلَكِي أَكْنَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ @ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى وُسُفَّا وَكَالَيْهِ أَخَامً قَالَ إِنَّا أَنْ وَكَ فَلَا تَسْتَسِمُ بِاكَانُواْ يَعْلَوْنَ ۞ فَكَا جَمَّزُهُم بِجَهَازِهِرْجَعَكُ السِّفَايَةَ فِي رَحْلَ خِيدُ نُزَّأَذَّنَ مُؤَذَّنَّ أَيَّتُهَا الْعِيرُ التَّكُوْلَسَنْرِقُوْنَ ﴿ قَالُوا وَأَفْتِلُواْ عَلِيْهِ مِمَاذًا لَفْقِدُونَ ١ قَالُوْانْفَقِدُصُواعَ الْمُتَالِ وَلِزَجَامَتِهِ مَلْعِيرِ فَأَنَا لِهِ وَتَعِيدٌ ٥

### 

قَالُوانَا للَّهِ لَقَدْ عَلِنتُ مِنَاجِئنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْكُاسَرِ قِينَ ا قَالُوا فَاجَزَا فُوْرَانِ كُننُمْ كُذِبِينَ ۞ قَالُواجَزَآؤُهُ وَمَن وُجِدَ فَي رَحْلِدِ فَهُوَجَزَّا وَأُوكَ خُرِكَ لَكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۞ فَبَدَأَ بِأَوْعِينِهِمْ قَبْلُ وِعَاء أَخِيهُ ثُمَّ أَسْتَفْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهُ كَدَٰ لِكَ لِدُنَا لِيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَأَخَامُ فِدِينِ لَلْكِلِي إِلَّا أَن بَنَّاءَ اللَّهُ زَفَعُ دُ رَجَنْتٍ مَّنَّ سَنَّاءُ وَفَرْفَكُلِّهِ يَعِلْمُ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالُو آلِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَائُ لَهُ مِن فَبَالَّهَا سَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِدِ وَلَمْ يُسْدِهَا لَمُسْمُ عَالَ الشَّمْشُرُّمُكُ فَأَ وَاللَّهُ أَعْلَى عِلَى تَصِفُونَ @ قَالُوْآيَا يَّهُ الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا سَنْمِنًا كُمِّ فَفُذْ أَحَدَنَا مَكَا نَه وَإِنَّا نُرَاكِمِنَّ لَكُسِينِ ١ قَالَمَعَاذَاللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ۞ فَلِنَا أَسْنَبْسُوا مِنْهُ خَلْصُوا نَجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمْ تَعْكُواْ أَنَّا بَاكُمْ فَدْ أَخَذَ عَلَيْ كُمْ مَّوْ يْفَاتِّمْ أَللَّهِ وَمِنْ فَبُكُمَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفُّ فَلَنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَحَنَّى بَأَذَ نَرَلَ إِنَّا وَيَحْكُمَ اللَّهُ لِيَّ وَهُوَخَيْرُالْكَكِينَ ۞ ارْجِعُوا إِلَّا أَبِكُمْ فَقُولُوا يَكَابًا نَآلِانًا بَنْكَ سَرَقَ وَمَا شَهِذِ نَآ إِلاَ مِمَا عَلِثَ اوَمَاكُنَّا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ ٥



وَسَنَا الْقَرْيَةَ الَّتِي كُمَّا فِهَا وَالْعِيرَ الَّذِي أَفْتِلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَنْدِ فُونَ ١ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَيْرٌ مِيكُمِّتُ إِللَّهُ أَن يَأْنِينِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِي مُ أَكْتِكُمْ ﴿ وَتُولِّنَا عَنْهُ مُو قَالَ يَا أَسَفَى عَلَىٰ نُوسُفَ وَأَبْضَتَ عَينَاهُ مِنَ أَكُنِّن فَهُو كَظِيرٌ ١٠ قَالُواتَ اللَّهِ نَفْتَوُ الذُّكُرُيوسُفَ حَتَّى كُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ لَمُلِكِينَ ١ قَالَ لِمُنَاآتُ كُوا بَنِّي وَحُزْ يَعْ لَيَ لَلَّهِ وَأَعْلَ مِنْ لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ ١٥ يَبَنِيَّ أَذْهَبُوا فَغَيَّسُهُ امِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْنِسُواْ مِن رَوْح اللَّهِ إِنَّهُ كُلَّا أَنْشُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْتَكَفْرُونَ ۞ فَكُنَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُوا يَكَا يُهُا ٱلْعَرِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلصُّرُ وَجِئًا بِصَلْعَةٍ مُنْجَلَةٍ فَأُوفِ لَنَا الْكِبْلُ وَتَصَدِّقْ عَلَيْنَا إِنَّا لِلَّهَ يَجْمَ الْنُصَدِّقِينَ الهَلْعَلْتُ مِمَا فَعَلْتُ مِبُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَا نَتُ مُجَلِّهِ لُونَ @قَالُوْا أَءِ نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَّا يُوسُفُ وَهَلْنَا أَخِي قَدْمَزَ اللهِ عَلَيْنَا إِنَّهُ وُمَن يَنِّقِ وَيُصْبِرُ فَإِنَّا لَلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لْمُنْسِنِينَ ۞ قَالُواْ نَالْتَهِ لَقَدْءَا ثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كَنَّا لَخَطِيْنَ ۞ قَالَ لَانْثُرِيبَ عَلَيْكُمُ الْبُوتِمُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُ وَهُوَ أَنْكُمُ الرَّاحِينَ ١

ذَهَبُوا بِقَصِيمِ هَنْمَا فَأَلْقُو مُ عَلَى وَجُهِ أَبِي مَأْنِ بَصِيمً وَأُتُونِ بَآهُلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَنَا فَصَلَبَ أَلِعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنَّ لَأَجِيدُرِ بَحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن ثُفَيِّدُونِ ۞ قَالُوْا تَأَسِّهِ إِنَّكَ لِغَضَ كَلِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞ فَكَ أَنجَاءَ ٱلْبَشِيرُ الْقَنْهُ عَلَى وَجُهِهِ عَفَا زَيَّدٌ بَصِيرًا قَالَ لَمُ أَقُل الْمُ إِنَّا عَلَيْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعَكَّوُنَ ۞ قَالُوا يَنَا بَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُو بَنَّا إِنَّاكُنَّا خُطِئِينَ ۞ قَالَسُوْفَأَسْنَغْفِرُلِكُمُورَبَّكَ نَهُ فِهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ١٥ فَكَا دَخَلُوا عَلِي وسُفَ اوَكَا لِيْهِ أَبُوبُ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَا نَشَآءَ اللَّهُ عَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُوَيْدِ عَلَىٰ لَعَرْيِشْ وَخُرُوا لَهُ سُجِّماً وَقَالَ بَأَبَتِ هَلْنَا مَأْ وِيلُ رُءً يَلَى مِنْ قَبْلُ فَدْجَعَكُما رَبْيَحَقّاً وَقَدْأَحْسَنَ بِإِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْهِ مِنْ يَعْدِأَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَهْزَ إِخْوَتِكَانَ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَّا بَشَاءُ إِنَّهُ وُهُوَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥ \* رَبِّقَدْ عَالْبَتْنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّنْتِي مِن نَا وِيلَ لَأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَ نِ وَٱلْأَرْضِ أَن وَرِلِي فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرُوْتُونِيْنُهُ سِلَّا وَٱلْحِفْنِي الصَّالِحِينَ ۞ ذَٰلِكُ مِنَّا لَكَا إِلَّا لَعَيْبَ نوُجيه إلَيْكَ وَمَاكُن كَدَيْهِ مَا ذَا جَمَعُواْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُون ا

وَمَّاأَكُ ثُرُالْنَاسِ وَلُوْحُرَصْ نَيُوْمِنِينَ @ وَمَاتَسْنَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِ كُرْ لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَكَأَيْنِ مِنْ اَيَهْ فِي السَّمْوَانِ وَالْأَرْضِ يُرُونَ عَلَيْهَا وَهُرِعَنْهَا مُعْصِفُونَ @ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَ مُهُ بالله إلا وهم من كورن ١٥ أَفَأْمِنُواان فَأْتِهَ مُعْنَيْدَة مُعْنَى عَنَابِ لَلَّهِ أُوْلَانِيَهُ مُوالسِّاعَدُ بَغْتَةً وَهُولًا يَنْعُرُونَ ۞ قُلُ هَذِهِ مِسَبِيلَ أدْعُوا إِلَى للهِ عَلَى بَصِيرُهُ أَنا وَمَن أَنْبَعَني وَسُنْبَعَنَ اللهِ وَمَا أَنَامِنَ ٱلْشُرُكِينَ ﴿ وَمَآأَرُسُلْنَامِنْ قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجَى الَّيْمِ مِنْ أَعْلِ الفُرِيَّأُ فَلَرْسِيرُ وَإِفِياً لأَرْضِ فِينظُرُ وَاكِيْفَ كَانَ عَلِقِبَدُ الَّذِينَ مِن فَيُلَهِ مُولِكًا رُأَلًا خِرَ فِ خَيْرُ لِلَّذِينَ أَنْقُوا أَفَلَا تَعْفِلُونَ ٢ حَتَّا ذَا اَسْتَيْشُولُ لِرُسُلُ وَظِنُواْ أَنَّهُمْ فَذَكَذِ بُواجّاء هُرْضَهُ فَا فَنُعَى مَنْ نَسْتَاءُ وَلَايُرَةُ بَأَسُنَاعَنَ لَقَوْمِ الْجُرْمِينَ @ لَقَدَكَانَ فِي قَصَيْصِهُمْ عِبُرَةٌ إُوْلِيَا لَأَلْبَكُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِ نَصَيديقَ ٱلْذَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَفْصِيلَ كُلْنَى وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ٥ ١٣١)سيُولِوَالرَّعْدِ مَانِيَة وإمانيا ٢٤ نزلت بعديه ورة عيد

لْمُ يَلِكَ اللَّهُ الْكِحَابُ وَالَّذِي أَنْزِلَا لَيْكَ مِن زَّبِّكَ أَكُونُ وَلِّكِنَا أَكْثُرُ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ۞ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوانِ بِغَيْرِعَكُورَ وَأَنَّهُ يُرْ أَسْتُويْ عَلَى لَعُرْشُ وَسَخَّى النَّمْسَ وَالْفَكِّرِكُ لُبُعْمِي لِأَجِل سَنَّى بَدِيْزَالْأَمْرَ بُهْضِنْلُ إِلَّا يَكِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُولِفُونَ ٥ وَهُوَالَّذِي مَذَّالْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَارَ وَاسِيَ وَأَنْهَـٰزُّا وَمِنْكُلَّ اَكْتَرَيْ يَحَكُلُ فِيهَا زَوْجَهُ إِنَا نُنَاتِنَ لُغَنِينًا لَيْنَا لَهُمَا زَانَ فَي ذَالِكَ لاَ يَتِ لِفَوْمِ يَنْفَكَ رُونَ ١٥ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُنْجَوْرًا فِي وَجَنَاتُ مِّنَا عَنَابِ وَزَرْعٌ وَنِغَيْلُ صِنُوانٌ وَغَيْرُصِنُوا نِ لِيُنَوِّ لِمَاءً وَاحِدٍ وَنُفَضِّنُ لَ مِعْضَهَا عَلَى مِعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ إِنَّ فَإِذَ لِكَ لَا يَاتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ \* وَإِن تَعْتُ فَعِتُ قُولُهُ مُ أَءِ ذَاكُنَا ثُرَابًا أَءِنَّا لَوْ خَلْقِجَدِيدٍ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوا بِرَبِّهِ مُوَانُولَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ فَيَ أَعْنَافِهِ مُوَأُولَتِكَ أَصَعَكَ النَّارِهُ مُوفِهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَسْتَجَلُونَكَ بِالسِّيِّنَةِ فَبَلَا لَحْسَنَةِ وَفَدْخَلَتْ مِن فَبَلِهِ مُالْنَكُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْ غِزَ فِي لِلنَّاسِ عَلَى طُلِهِ مِنْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدًا نُعِفَابِ ٥

وَيَهُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَا أَنِز لَ عَلَيْدِ وَايَدُ مِن زَيِّدِ اللَّهِ عَنْ أَنْ مُنذِرًّ وَلِكُلْ قُومِهَا إِ ١٤ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَخْدِلُكُلُ أَنْ فَا وَمَا تَعْنِصْ أَلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُنَى عِندَهُ مِفْدَارِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْكِيرُ الْمُتَعَالِ ٥ سَوَآءُ يُنكُم مِّنَأَ سَرُالْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوْ هُوَمُسْتَغُفِ بِأَلْكِلُ وَسَارِبُ بِأَلْتَهَارِ ١٤ لَهُمُعَقِّبَتُ يِّنُ بَيْنِ يَدِيْدِ وَمِنْ خَلِفِهِ ، يَحْفَظُونَهُ وَمِنَأَمْرِ اللَّهِ إِنَّا للَّهُ لَا يُعْتَ يَرُمَا بِيقُوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا إِلَّا فَيْسِهِ مِنْ وَإِذَا أَرَاداً لِلَهُ بِقَوْمٍ سَوَءًا فَلَامَرَ ذَلَهُ وَمَا لَمْ مُ مِّن دُونِهِ مِن وَالِ هَ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِيءُ السَّعَابَ النِّفَالَ ١٥ وَيُسَبِّحُ الزَّعُذِ عَلْهِ وَ وَالْلَهِ كُفُّومِنْ خِيفَتِهِ وَالْلَهِ كَا أَنْ الْمُ وَيُرْسِلُ الضَّوْعِقَ فَصِّبُ بِهَا مَنْ بَيْنَاءُ وَهُمْ يُجَادِ لُونَ فِاللَّهِ وَهُوَ سَّدِيدُ الْحَالِ ٣ لَهُ , وَعُونُهُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن وُونِهِ عَلَا يَسْتَجَيُونَ لَمُ مِينَّنُ إِلَّا كَبْسِطِ كُفَيِّهِ إِلَا لَمَا عَلَيْنَا فَاهُ وَمَا هُوَبِ لِيغِهِ عَ وَمَادُعًا وُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَالِ ٥ وَلِيِّهِ يَنْجُدُمَن فِي السَّفَوْنِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ١ فَالْمَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَانِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ فَأَغَذَتُمْ مِن دُونِهِ مَا أُولِيٓ آءَلَا بَمْلِكُونَ

### عرب مينوع السائل له عراب عادي الم

أَنفنُ هِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًا قُلْحَلْ لِيَسْنُوعَ لَأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُا مُمَّلْ لَسْنُوى لظُلْمَاتُ وَالنَّوْرُ أَمْجَعَكُوالِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَنَالِقِهِ وَتَشَلَّبُهَ أَنْاَقُ عَلَيْهِ مَ فُولَ لَنَهُ خَلِقُ كُلِّ فَي وَهُوَ الْوَاحِدُا الْقَهَانُ ١ أَنزَلَ مِنَ التَّاجَةِ مَّاءً مَسَالَنَأُودِيةٌ بُقَدِيهَا فَأَحْدَمَلُ السَّيْلُ ذَبِّارًا بِيَّا وَعَالُوقِدُونَ عَلِيُهِ فِالنَّارِ ٱبْنِعَاءَ عِلْمَا أَوْمَتَعِ زَبَدُ مُنْفُلُهُ كُذَالِكَ يَضْمِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْسَلِطَ لَهَا مَا ٱلزَّبِهُ فَيَذْهَبُ جُفًّا أَوْ أَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَمَنَكُ فِأَلْأَرْضِ كَذَاك بَصْرِبُ اللَّهُ ٱلأَمْنَالَ ١ اللَّهِ مِنَالُتُهَا الْأَمْنَالَ ١ اللَّذِينَ اسْتَجَا الوا لِرَيْهِ مُا كُنْسَنَى قَالِذَينَ لَرُسَنْجَيْبُوالَهُ لَوْأَنَّ لَمُسْمَا فِي الْأَرْضَ جَمِعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِآفَنَدَ وَابِدِعَ أَوْلَبَكَ لَهُ مُ رَسُوءُ الْحِسَابِ وَمَأُولُهُمْ جَعَلْمُ وَيْسَالْمِهَادُ ١٠ \* أَفَن عِنَا إِنَّا أَنْ لِإِلَّاكِ مِن رِّبِكَ أَخَفَّ كُنَّ هُوَّ عَمَيًا بِنَا بَنَدَكَ رُأُ وَلُوا الْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَلَا بَنِ قَصُونَ اللَّهِ عَلِي ﴿ وَالَّذِينَ بِصِيلُونَ مَمَّا أَمِّرُ اللَّهُ بِهِ وَأَنْ يُوصَلَّ وَيَغْنُونَ رَبِّهُ رُويَا فُونَ شُوءَ أَلْحُسَابِ @ وَالَّذِينَ صَبُّ وَالْبَيْنَاءَ وَجِهِ رَبِهِ مُواَفَا مُواْ الْسَلَوْةِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْتُ الْهُ سِرَّا وَعَلانِيَّةً وَيَدْرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيْعَةَ أَوْلَالِكَ لَمُنْدُعُفْتِيَ لَدَّارِهُ جَنَّتُ عَذْنٍ



يدخلونها ومنصلح من ابإيه موازواجه موذر تاته موالمالك يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ مِرْسِن كُلَّابٍ ١ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ عِمَاصَبْرُهُ فَيَعْمَ عُفْتِيَ ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ مِنْ فَصُنُونَ عَهُذَا للَّهِ مِنْ بَعْدِمِ تَنْفِدٍ ، وَيَقْطَعُونَ مَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلُ وَيُفْسِدُ ونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَٰ إِلَا لَهُمُ ٱللَّغَنَّةُ وَلَمُ مُسُوءُ الدَّارِ هَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنَ يَنَّاءُ وَيَقْدِرُ وَفَحُوا بِأَلْحِيُّونِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَّو أَهُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِنَ إِلَّامَتَاعٌ ۞ وَيَفُولُ الَّذِينَ كُفَ رُوالُولِ أَنْ لَعَلَيْهِ اللَّهُ أَنْ لَا يُضِالُ مَن لَيْكُ عُلُولًا لَا لَذَيْضِا مُ مَن مَناءُ وَيَهُدِي لِيُدِمَنُ أَنَابَ ١٠ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَابِذِكِراً للَّهِ نَظْمَهِ ثُأَلْقُلُوبُ ١٠ الَّذِينَ امْنُا وَعِلْوا الصَّاحِتِ طُوَيًا كَمُنْ وَحُسْنُ مَنَابِ ۞ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِيَأْمَنَةٍ قَذْ خَلَتْ مِن قَيْلِهَا أَمُ لِنَتُلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُرْيِكُ فُرُونَ بِالرَّحْلَيْ فَلُهُورَبْلِ لِآلِالْهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ نُوَّكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۞ وَلَوْأَنَّ فرُوَانَا سُيْرَتْ بِدِ أَلْجِهِ الْأُوفَطِعَتْ بِدِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلْمَ بِدِ الْمُوْلَكَ بَلْيَةِ ٱلْأَمْرُجَمِيعُ الْفَلْمَ يَا يُشِلُ لِذِينَ امْنُوٓ أَن لَوْيَيْنَ آءُ اللَّهُ لَمَّندَى ٱلنَّاسَجَ عِمَّا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَصِيبُهُم عِمَاصَنَعُوا فَارِعَدُ أَوْتَحُلُّ

﴿ مُسُولِ السَّعَانَ قَ سَامِّن دَارِهِ حَتَّى مَا فَي وَعَلْمَاللَهِ إِنَّا لِلَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادُ @ وَلَعْدِ أَسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَرَّ أَخَذْ نَهُمُ فَكَيْنَ كَانَ عِفَابِ ۞ أَفَنَ هُوَقَآ بِمُ عَلَى كُلِّ فَنِي مِكَاكَتَ بَتْ وَجَعَلُوا لِيَّهِ شُرِّكّاءَ قُلْ مَتُوهُمْ أَمْرُتُنَبُّونَهُ بِمَا لاَبِمَ لَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُم بِظَلْهِرِ مِنَ الْفَوْلِ بَلْ زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوامَكُ وُهُرُوصُدُّواعَن السَّبِيلُّومَن يُسْلِلُ لللهُ هَالَهُ مِن هَادٍ ١ اللَّهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مُعْذَا بُ فِي أَكْبَوْ وَ ٱلدُّنْيَّا وَلَعَنَابُ الْأَخِرُ وَالشَّقُ وَمَالَهُ مِنْ اللَّهِ مِن وَاقِ ٣ مَّتُلُ ٱلْحَنَّةِ ٱلْنِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقَوُنَّ تَجَرِي مِن تَخِيْهَا ٱلْأَنْبَ أُلْكُلُهُا دَآيِمٌ وَظِلْهَا نِلْكَ عُفْتِيَ الَّذِينَ أَتَقُوا وَعُفْتِي الْكَفِيرِينَ النَّارُ @ وَالَّذِينَ وَالْبَنْ هُوْ الْحِكْبِ مِفْرَى مِمَّا أَنْ لِلَإِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن بُنكِرُ بَعْضَةُ فُلْ إِنَّا أَمْرُنُ أَنْ عُبُدَاللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ النَّهِ مَابِ۞ وَكَذَٰ إِلَىٰ أَنزَلْنَهُ حُكُمّا عَهِيّاً وَلَبِنِ أَنَّبَعْنَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَاجَآءَ كَمِنَ أَلْعِلْمِ مَالكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ @ وَلَقَدُ أَنْ كُنْ أَرْسُكُومِنْ فَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُنْ أَزْوَ جَاوَذُ رَبَّةً وَمَا كَانَ رِسُولِ أَن يَأْنِي بِإِيهِ إِلاّ بِإِذْ نِأْلَتُهِ لِكُلِّ إِخْرِيكُ لِلْ جَلِّ كِنَّا بُ لَا يَعْوُلُاللَّهُ

مَايَشًاءُ وَيُثْبُ وَعِينَهُ وَأُمُ ٱلْكِتَبْ ۞ وَإِن مَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُ أَوْنَنُو فَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ @ أوَلَنِيرَ فِالْنَانَا يَالْأَرْضَ نَنقُصُها مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ بَحْكُمُ لَامْعَقِبَ المُحَدِيدِ وَهُوَسَرِيعُ أَلِمَابِ ۞ وَقَدْ مَكُرُ الَّذِينَ مِن فَسَالِهِ مُ فلِلَّهِ ٱلْكُرُجِيعَ لَيْعَالَمُ مَا تَكْمِبُ كُلُّ فَفْسٌ وَسَبَعْكُمُ ٱلْكُفْلُ لِنْ عُفْبِي لِذَارِ ٥ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالسَّتَ مُرْسَلًّا قُلْ كُونًا الله شهداً بيني وينتكثرومن عنده علا ألحين ا رَجِعَتْ الْخَازَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجُ ٱلتَّاسَمِنَ الظُّكُتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَالَى صِرَطِ ٱلْعَرْمِنُ الْجِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلذِّى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَافِيُ الْأَرْضِ وَوَ نُلُلِكَكُفِرِينَ مِنْ عَنَابِ شَدِيدٍ ١٤ ٱلَّذِينَ يَسْجَوُنَ الْحَيَّوٰةَ الدُّنْيَا عَلَىٰ لَأَخِرَهٰ وَيَصُدُّوُنَ عَنْسَبِيلِ لِلَّهِ وَسَبْغُونَهُ مَوَجَّا أُولَتِكَ فِي صَلَالِ بَعِيدِ ۞ وَمَآأَ زَسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلَّا

### عراله ﴿ نَيْفَافِ الْمِيْنَ ﴾ عراله

بلِسَان قُوْمِهِ إِبْرَيْنَ لَمُ مُرَّفَعُ فِي لَا لِللهُ مَن بَيْنَا أَهُ وَيَهُدِي مَن بَيْنَا أَهُ وَهُوَالْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَلَقَذَأَ رْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّالْيِيَّآ أَنَا خِرْجَ قَوْمَكَ مِنَ الشُّلُكِ إِلَّا لَنُّ رِوَدَ كِنْ رُهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّاتٍ لِكُلِّصَبَّارِ شَكُورِ @ وَإِذْ قَالَهُ وَسَمَ لِفَوْمِهِ أَذَكُرُ وَانِعَكَةُ أَلَيْهِ عَلِيكُمْ إِذَا نِجَكُمْ مِنْ الْ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ مُسْوَءً الْعَنَابِ وَيُذِبِحُونَ أَبْنَاءَ لُمْ وَيَسْفَيُونَ بِنِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَّاءُ أَيْمِن رَّبِكُمْ عَظِينُهُ ۞ وَإِذَا أَذَّنَ رَبُكُرُ لَبِن شَكَرُ ثُولًا زِيدَ تَكُمُ وَلَبِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَا بِي لَشَدِيدٌ ١٥ وَقَالَمُوسَى إِنَّ عَذَا بِي لَشَدِيدٌ ١٥ وَقَالَمُوسَى إِنْ عَذَا بِي الْمُدْرَوا أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيمًا فَإِنَّا لِلَّهُ لَغَنِي حَيْدٌ ١ ٱلْرَبَّأَيْكُ مُ اللَّهُ الَّذِينَ مِن فِسَلِكُمْ فَوْ مِن وَج وَعَادٍ وَغُودً وَٱلْذِينَ مِن بَعْدِهِ مِلْ يَعْلَمُهُ إِلاَ اللَّهُ جَاءَ نَهُ مُرُسُلُهُ مِا أَبَيِّنَتُ فَرَدُ وَأَيْدِيَهُ مَ فَي الْوَاهِمِيمُ وَقَالُوْ إِنَا كُفِّرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِدِ عَوَانَا لَفِي شَكِّي مِّنَا لَذُعُونَنَا إِلَيْهِ مُن بيات عَاكَ رُسُلُهُ مُ أَفِي اللَّهِ شَكُ فَاطِي التَّمَوَيْ وَالْأَرْضِ مَن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ يَدْعُو كُمْ لِيَغْفِرَ لَكُ مُرِينَ ذُنُو بُكُرُو يُوَخِرُكُمْ إِلَا جَلِيْسَتَى قَالُوا إِنْ الْسَعْوِلِاً بَشَرِيْمِ فَكُنَا ثُرِيدُ وَنَأَن نَصُدٌ وَنَاعَنَا كَانَ يَعْبُدُ وَالْمَاوَيَا



فَأَنُونَا بِسُلْطَنْ مُبِينِ۞ قَالَتْ لَمُدُرُسُلُهُ مُولِن تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مَيْلِكُمْ وَلَكِنَّا لِلَّهُ بَكُنَّ عَلَى مَن يَسَاءُ مِن عِبَادِهِ عَوْمَاكَانَكُا أَن تَأْنِيكُمْ بسُلْطَن إِلَّا بِإِذْ نِلَاللَّهِ وَعَلَى لَلَّهِ فَلْيَنَّوَكَ لَالْوُمِنُونَ @ وَمَالَّنَا أَلَّا نَنُوَكَ لَهَ إِلَّهُ وَقَدْ هَدَنَا شُبُكِنَا وَلِنَصْبِرَنَ عَلَيْمَا الدُّيْمُونَا وَعَلَى اَللَّهِ فَلْيَنُوكُمُ لَلْتُوكِ لُونَ ١ وَفَالَالَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمُ لَنُوْجِتَكُمُ مِّزْ أَرْضَنَا أَوْلَنْعُودُنَ فِيلِنَا فَأَوْجَا لِبَهِ مُرَبِّهُ مُلْفَلِكِ الظَّلِينِ @ وَلَشْكِنَتَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ يَعْدِهِمْ ذَالِكُ لِنَّ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ٥ وَأَسْنَفْعَوْ أُوخَابَكُلُجَبَارِعِنيدِ ٥ مِن وَرَآبِهِ يَجَهَنُّهُ وَيُسْقَىمِن مَّآءِ صَدِيدٍ ۞ يَغِنَّعُهُ وَلَا يَحَادُ بُيبِغُهُ, وَيَأْيِبِهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُو بِمَتِنِ وَمِن وَرَآبِهِ عَنَابُ غَلِيظٌ ١ مَنَالُ لَذِينَ هَنَالُ الدِينَ هَنَالُهُ مُحَادِ أشْنَدَّنْ بِهِ ٱلرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَفْدِرُونَ مِثَاكَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَالطَّلَا ٱلْبِعَيدُ ۞ ٱلْمُزْرَأَنَّا لَلَّهُ خَلْفَالْتَمُونِ وَالْأَرْضَ بَٱلْحَقُّ إِن بَنَا لُذِهِ حُمْرَ وَمَا يَا بِخَلْنِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَاكِ عَلَى اللَّهِ بِعَنِينِ ۞ وَرَزُوا لِلَهِ جِمِيعًا فَقَالَ الشُّعَفُّوا اللَّذِينَ اسْتَحْجَرُوا إِنَّا

#### 

كَالَكُ مْنَعَافَهَ لَأَنهُ مُغَنُونَ عَنَامِنَ عَنَا بِاللَّهِ مِن شَيْ فِالْوُا لَوْهَدَنْ اللَّهُ لَهَدَيْنَ كُنَّ سُوَّاءُ عَلَيْنَا أَجَزَعَنَا أَمْصَبُنَا مَالَنَا مِن يَحِيصِ ۞ وَقَالَ السُّنَيطَانُ لَنَا فَضِيمَ ٱلْأَمْرُ إِنَّا للهَ وَعَدَّكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ نُكُمْ فَأَخْلَفُنُ كُنَّ وَمَاكَانَ لِيَعَلِّئُكُم مِّن سُلْطَن المَّ أَن دَعَوْ نُكُمْ فَأَسْتَحِنْ مُنْ فَلَا نَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُت كُمِّ مَّا أَنَّا بمضرجكم ومااأت بمضرخ التحات عفرت بماأنثر كنون منفكل إِنَّالْظَالِمِينَ لَمُسْرَعَنَا جُأْلِيمُ هِ وَأَدْخِلَ لَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيَالُوا الصلحلية بتنتي بخرى من يحنها الأنها وتخلدين فيهابا ذن بهم تَعَنَّفُ فِي اللَّهُ ١ ﴿ أَلُهُ زَكِيفَ صَهَا اللَّهُ مَنَاكُ كَلِمَهُ طَيْبَةُ كَشَجِهُ وَطِيبَةٍ أَصْلُهَا فَإِنْ وَقَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ @ تُؤْتِي أُكْلَهَاكُلَ حِينِ بِإِذْ نِرْيَهَا وَيَضْمِرِ بُلْلَهُ ٱلْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَنَدُكُرُونَ ۞ وَمَنَالُكُلَّةِ خَبِينَةٍ كَشَيِّ فَخِبِينَةٍ أَجْنُتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضَ كَالْمَا مِن قَرَادِ ۞ مُنْبَئُ اللهُ الَّذِينَ امْنُوا بِٱلْفَوْلِ إِنَّا بِي فِي أَكْبَوْ وَالدُّنْكَ وَفِي الْأَخِرَةَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَايَشَآءُ ١٠ \* أَلَا رَبِالَا لَذِينَ بَدَّ لُوْا فِيمَكَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ فَوْمَهُمْ

## دَارَالْبِوَادِ @ جَهَنَّرَ يَضَلُوْنَهَ أَوْبِنْسَ كُلْفَرَارُ ۞ وَجَعَلُواللَّهِ أَنِدَا كُا لِّبُضِلُواْ عَن بَيلِدِ إِفُلْ مَنْ عَوْا فَإِنَّ مَصِيرَ كُوالْ النَّارِ فَ قُلْعِبَا دِي ٱلذِينَ الْمَنُو أَيْقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَيُنفِقُوا مِمَا رَزَفْ كُمْ سِرَا وَعَلَانِيَةً مِنْ فَنَا إِنْ يَأْنَ يُوَمِّلًا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَا ۞ ٱللهُ ٱلذِي خَلَقَ السَّمُوٰ بِـ وَٱلأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّكَاءِمَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ النَّمَرَاتِ دِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّ لِكُمُ الفُلْكَ لِجَبِي فِ الْبَعْ بِإِمْ وَمَ وَسَخَّ لَكُمُ الْأَنْهُ لَدَ اللَّهِ مِلْمُ وَمَ وَسَخَّ لَكُمُ الْأَنْهُ لَدَ اللَّهِ مِلْمُ وَمَ وَسَخَّ لَكُمُ الْأَنْهُ لَدَ اللَّهِ مِنْ الْبَعْ بِإِمْ وَمَ وَسَخَّ لَكُمُ الْأَنْهُ لَدَ اللَّهِ مِنْ الْبَعْ بِإِمْ وَمَ وَسَخَّ لَكُمُ الْأَنْهَ لَدَ وَسَخَ لِكُ مُ النَّهُ مَن وَالْفَكرَدَّ إِبَانِ وَسَخَ لِكُمُ الْكِلُ وَالْهَارِ ٥ وَالتَكُرُمِن كُلِّمَاسَأَلْمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْسَنَا للَّهِ لَا تَحْصُوهِمَا إِنَّ الإنسَان لَظَانُ مُرْكَفًّا لِهِ وَإِذْ قَالَ إِنْ هِيمُ رَبّا أَجْعَلْ هَانًا ٱلْبَلَدَ الْمِنَّا وَأَجْنُبنِي وَبَيْحَأَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ هَرَبَّا بَهُنَّ أَضْلَلْنَ كَيْرًا مِنَ النَّايِسُ فَنَ نَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَسَفُولُ رَجِيْرُ ۞ رَبِّنَا إِنِّا سُكن مِن ذُرِّيِّن بِوَا دِغَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْحُرَّهِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوَةِ فَأَجْعَلْأَ فَيْدَةً مِّنَ النَّاسِ مَنْوَى إِلَيْهِ مُوَادِزُ فَهُم يِنَ الشَّمَ إِن لَعَلَهُم يَنْ كُرُونَ ١ وَيَنَآ إِنَّكَ تَعَكَمُ مَا نُخُونِ وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَخِيَعَكُ اللَّهِ مِن شَيِّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ١

ٱلْخَذُ يِلَّهُ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى كُبَرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسِمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٠ رَبّا جُعَلْنِهُ فِي أَلْصَلُو فِ وَمِن ذُرِبِّي رَبَّنا وَتَقَبَّلُ مُعَآءِ ١ رَبَّنَا أغْفِرْلِ وَلِوَالِدَى وَلِلْؤُمِنِينَ وَمَهُوْمُ الْلِسَابُ @ وَلَا يَحْسَانَ ٱللَّهَ غَفِيلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِبُوْمِ تَسْعَصُ فِهِ ٱلْأَبْصَارُ ٣ مُهْطِعِينَ مُفْنِينُ وُسِهِ مُلَامِّنَ أَذُالِيَهِ طَهُمُّ وَأَفِئدَ نَهُ مُ هُوَاءُ ١ وَأَنذِ رِأَكَ اسْكُومَ يَأْيْهِ مُ ٱلْعَلَابُ فَيقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا رَبِّنَا أَخِرْنَا إِلَّا جَكِلِ قَرِيبِ ثَجِبْ دَعُولِكَ وَنَتْبِعُ الرُّسُلِّ أَوَلَهُ تَكُونُوْآاً فَسُمَّتُم مِن فَكُلِّهَا لَكُم مِن فَكُلُّهَا لَكُم مِن ذَوَالٍ @ وَسَكَّمَتُمُ فِمَسَاكِ إِلَٰذِينَ ظَلُواا أَنفُ عُمْ وَتَبَانَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَ نَا الْكُوْ الْأَمْنَالَ @ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكُرُهُ وَعِنداً للَّهِ مَكْرُهُرُ وَإِن كَانَاكُمُ هُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِيَالُ @ فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ رَا لَا لَهُ عَنِهُ ذُوْ انْفِعَامِ ١ يَوْمَ نُسَدِّلُ أَلْأَرْضُ غَيْرًا لْأَرْضِ وَالسَّمُواتُ وَبَرَزُوا بِنِّهِ ٱلْوَاحِدِ الْفَهَارِ ١ وَتَرَى ٱلْخِيمِينَ يَوْمَبِدِ مُفَرِّنِينَ فِٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِن فَطِرَانٍ وَتَعْسَنَىٰ وُجُوهَهُ مُ النَّارُ ۞ لِتَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ



ينولو المجل في المولو المجل فَظَلُواْفِيهِ يَعْهُونَ ۞ لَعَالُوا إِنَّمَا سُكِرَنا أَبْصَارُ نَا بَلْ نَعَرْ . قَوْمُ مَنْ عُورُونَ ۞ وَلَقَذْ جَعَلْنَا فِالسَّكَآءُ بُرُوجًا وَزَيَّتُهَا لِلتَّنظِينَ ۞ وَحَفِظنَهُا مِنْ كُلِّ سَيْطَن تَجِيدٍ ۞ إِلاَ مَنِ أَسْتَرَفَ السَّمَعَ فَأَنْبَكَهُ شِهَابُ مُبِينٌ ١٥ وَالْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَبْتِنَا فِهَامِن كُلِّشَىٰ مِنْوْرُونِ ١٥ وَجَعَلْنَا لَكُمُ اللهُ فِهَامَعَايِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ١٥ وَإِن مِن شَيْ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَالَّابِقَدَرِمَّعُ لُوُمِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَافِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَآءً فَأَسْفَيْنَ كُمُوهُ وَمَآأَنتُمُ لَهُ بِحَيْزِنِينَ ١ وَإِنَّا لَغَنَّ نُحْي وَيُمِتُ وَنَعُنُ أَلُو رِقُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِنَا ٱلْسُنَفْدِهِينَ مِنكُمْ وَلَفَدْ عَلِنَا ٱلْسُنَعْ خِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ إِنَّهُ وُحَكِيمُ عَلِينُهُ ۞ وَلَقَدْ خَلَفْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِن مَا إِ سُننُونِ ۞ وَٱلْجُآنَ خَلَفَنَهُ مِنْ قَبَلُمِنَ ۚ اللَّهُ مُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ

رَبُّكَ لِلْتَلَيِّكُوْ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًا مِن صَلْصَالِمِّنْ حَسَامِ مَنْ نُونِ @ فَإِذَا سَوَّ يَنُهُ وَ فَفَخُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ إِسَاجِدِ بِنَ @ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيَكُهُ كُلُّهُ مُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِلِيسَ أَيْنَا أَن بَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ @

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا نَكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَزَاكُن لِأَسْجُدَ لِسَنْرِخَلَفْنَةُ مِن صَلْحَالِ مِنْ حَمَالِمَنْ عَمَالِمَنْ فَالْفَأَخُرُخُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ١٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّفَيْدَ إِلَّا يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٥ قَالَ رَبِّ فَأَنظِ إِلَى لِوْمِ يُبْعَثُونَ ١٥ فَالَفَا نَكَ مِنَ لَنظَيِنَ ١٤ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْيَالْمُعَلُومِ ١٥ قَالَ رَبِّ بِمَآأَغُويَ نَكِنِي لَأَزَيِّنَ لَكُمْ فَالْأَرْضِ وَلَاغُوبَتَّهُ مُ أَجْمِينَ ١ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُ مُ الْخُلَصِينَ ١ قَالَ هَنَاصِرُ طُ عَلَى مُسْتَقِيعُ ١٥ إِنَّ عِبَادِي لِنِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ إِلَّا مَنِ نَّبَعَكَ مِنَ الْعَكَاوِينَ ﴿ وَإِنَّجَهَنَّرَ لَوْعِدُ هُرُ أَجْمَعِينَ ١ لَمَا سَبْعَهُ أَبُوْ إِلَاكِلُا إِينَهُمْ جُزُهُ مَقْسُورُم ١ إِنَّا لَهُ عَينَ فِي جَنَّتِ وَعُبُونِ ۞ أَدْخُلُوهَا بِسَالِمِ المِنِينَ ۞ وَنَرَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلَّا إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُنَقَبْلِينَ ١ لاَبَسَهُ مُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُرِينَهَا بِمُخْتِجِينَ ﴿ نَبِي عَبَادِ مَأْ يَّأَنَا ٱلْعَفُورُ الرَّحِيمُ ٥ وَأَنَّ عَنَا بِهُ هَوَ الْعَنَا بِٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِنْهُمُ عَنْ عَنْ إِنْ هِهِ مِنْ إِذْ دَحَالُوا عَلِيَّهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا منكُمْ وَجِلُونَ ٥ قَالُواْلَانُوْجَلْ إِنَّانْبَيْنُرُكَ بِعُلَمْ عَلِيمٍ٥

### قَالَ آبَشَرْتُوْنِ عَلَا أَن مَّتَ عَالَكُمْ وَ فَهِمَ نُبَيْثُرُ وِ نَ @ قَالُوابَشَّمُ نَكُ بِٱلْحَقِّ فَلَانَكُن مِّنَ أَلْقَلْطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن بَفْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّالضَّالُّونَ @ قَالَ فَاخَطْبُكُ مَا تُمْ الْذُنْ الذُّنْ الذُّنْ الذُّنْ الذَّالِيَّا الْمُرْاتِكُ وَالْوَآلِيَّا أُرْسِكُنَّا إِلَىٰ قَوْمِ تُجْمِعِينَ ﴿ إِلَّا مَالَوُطِ إِنَّا كُنْجُو هُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا أَمْ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهَا لِمَا لَكُ الْحَامِينَ ﴿ فَكَاجَآءَ وَالْكَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَا إِنَّكُمْ فَوَثَّرْ مُّنْكَرُونَ ۞ قَالُوْ ٱللَّهِ مُنَاكَ عَاكَا فُوْأَفِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَنْيَنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِ قُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْعٍ مِّنَ أَلْتُ لِوَاتَّبِعُ أَدْ بَنْ هُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُ أَلَّكُ وَٱمْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَصْيِنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَ هَوْ لَاءِ مَفْطُوعُ مُصْبِعِينَ ۞ وَجَآءًا هَا لَلْدِينَةِ يَسْنَبْشِرُونَ ۞

قَالَانَّ مَّفُولاً وَصَبْفِي فَالاَ تَفْضَعُونِ ﴿ وَا تُفْوُاللَّهُ وَلاَ ثُخُرُهُ فِ ﴿ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَ ثَخُرُهُ فِ فَ فَالَمُولُ اللَّهُ وَلَا يَخْرُكُ وَلَا عَنِيلُ الْعَالْمَ اللَّهُ وَلَا عَنْكُمُ فَا لَمَا فَا لَمَا وَاللَّهُ وَلَا عَنْكُمُ فَا فَعْلِينَ ﴿ لَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَا خَذَتْهُ مُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# النَّاليَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَا لُلُوْمِينِينَ ﴿ وَإِن كَانَأْضُهُ لِأَلْكُذِ لَظَلِمِينَ ﴿ فَأَنْفَتَمُنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَا مِرْبِينِ ١ وَلَفَذَكَذَّ بَأَصْحَبُ كِجِي ٱلْمُسَلِينَ ٥ وَءَاتَيْنَاهُمُ وَإِينَافَكَانُواْعَنَهَا مُغْضِينَ ٥ وَكَا نُوْا يَنْجِنُهُ وَمِنَ إِلْبَالِ بُوتًا وَامِنِينَ ١٠ فَأَخَذَ فَهُمُ الصَّيْحَةُ مُضِيعِينَ ۞ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَ انْوَأَيكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا لِآبًا كُقّ وَإِنَّ السَّاعَة لَأَنِيَّةُ فَأَصْعِ ٱلصَّغُ ٱلْجَيلَ @ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْخَالَّقُ ٱلْعَلِيمُ @ وَلَقَدْءَ ايَّذَكَ سَبْعًا مِّنَ لِلْنَا فِي وَٱلْقُرُانَ الْعَظِيمِ ﴿ لَا مَكُ لَا مَكُ لَا عَنْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْتَ ابدِة أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَعَانُ عَلِيْهِمْ وَأَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْوَٰمِينِ فَ وَقُلْ إِنَّا أَنَا النَّذِيرُ الْبُينُ @ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْفُسِّمِينَ ١ ٱلَّذِينَجَعَلُواْ الْقُرْانَ عِضِينَ ١٠ فَوَرِّبْكِ لَنَتُ كَانَتُهُ مُ أَجْمَعِينَ ١٠ عَمَّا كَانُوْلَيْعَلُونَ @ فَأَصْدَعْ مِمَا ثَوْمَ لُوَأَعْمِ فَعَنِ ٱلْمُنْزِكِينَ ١١٥ إِنَّا لَمَنِينَاكَ ٱلْسُنَهُ وَمِنْ ١٥ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلْمَاءَ خَرَفَسَوْفَ عَسَلُونَ ١٥ وَلَقَدْنَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١ فَسَبِمْ بِحَمْدِرَبِّكَ وَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ @ وَأَعْبُدُرُبِّكَ حَتَّى مِأْتِيكَ ٱلْيَقِينِ ٥



وَسَخَّ الْكُوْ النَّهَ وَالنَّمَا رُوَ النَّهُمِ وَٱلْفَيْمُ وَٱلنَّهُ وُمُسَخَّى إِنَّ مِلْ مَعْ نَّ فِذَلِكَ لَا يَتِ لِفَوْ مِيعَ قِلُونَ ۞ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْنَالِفًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْفَوْمِ يَذَكَّرُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ألمخ لتأكوا منه كحماط باوتستغ فوامنه حلية تلبسونها وَنَرَى الفُلْكَ مُواخِرَ فِيهِ وَلِنَبْتَعَوْ أَمِن فَصَيله وَلَعَلَّكُمْ تَسَنَّكُم و نَ ١ وَأَلْقَ فِي ٱلْأَرْضِ رُولِيكَأَن تَمِيدَ بِكُرُوا أَنْهَازًا وَسُمُلًا لَّمَلَكَ لَّمَاكُمُ تَهْنَدُونَ ١ وَعَكَنَتُ وَبِٱلْغَيْرِهُمْ يَهْنَدُونَ ١ أَهَنَ يَخْلُقُكُنَ يَغُلُقُأُ فَلَانَدَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُواْ نِعَمَةُ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نَّا لَلْهَ لَغَوْرُ رُبِّحِيثُمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَيْتُ وَنَ وَمَا تَعْلِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ١ أَمْوَاتُ عَبْرُأَحْيَآءِ وَمَايَنْعُرُونَأَيّا نَيْعَنُونَ ١ ﴿ إِلَّهُ الْمُكُ إِلَّهُ وَاحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُونِمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ قُلُوبُهُ مِثْمَنِكُرَةً وَهُم مُّسْتَكُمْرُ ونَ ﴿ لَاجَرَّمَا لَأَلَهُ يَعْلَمُا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لِلْمُحِبُ ٱلْمُنْ يَكُمِ مِنْ ١٥ وَإِذَا فِيلَكُمُ مِمَّا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْاأَسْطِيرُ لْأُوَّلِينَ @ لِعَنْمِلْوَأَ وْزَارَهُمْ كَامِلَةً بِوْمَ الْقِيَّهُ وَمِنْ أَوْزَاراً لَدُّ بِنَ

وَنَهُ مِغَيْرِعِلْمُ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ نَ قَبُلِهِمُ فَأَتَّا لَنَّهُ بُنْيَانَهُ مِنْ الْقُواعِدِ فَيْ عَلَيْهِ مُ السَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَسَّاهُمُ الْعَلَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ ثُمَّيَةً مَا لَفَتْ بَهُ يُغْزِيهِ مُ وَيَقُولُ أَيْنَ سُرَكَآءِ عَالَّذِينَ كُننُ رُسُتَقُونَ فِيهِ مِمْ قَالَ لَّذِينَ أُونِوُلْٱلْعِلْمِانَ الْخِنَى كَالْمُوْمَ وَالشُّوَّةِ عَلَى لُكَ فِي مِنْ ١ الَّذِينَ لَنَوَقُّهُ مُ الْمَلَّيْكَةُ ظَالِمَ الْفُرُهِمْ فَأَلْقَوُ أَالْتَكُمْ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن مُوعِ بَكَالِتَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَاكُنُ مُعَدِّكُ لُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوا بَجَمَّنَ مَخَلِدِينَ فِيهَا فَلِينْ مَنْوَى لَنْ كَبِرِينَ ١٠٤ وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَتَّقَوْ أَمَا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْ اَخَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِمَا رُأَلُاخِي خَيْرٌ وَلَنِعْ مَرَا زُلْلُتَقِينَ ۞ جَنَّاتُ عَدْنٍ بَذْخُلُونَهَا بَخْرِي مِن تَعْنِهَا لَأَنْهَ رَكُمُ مِنْهَا مَا بَسَاءُ وَنَكَذَ لِكَ بَعْنِهَ ٱللَّهُ ٱلْمَتَفِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَتَفِينَ الِّذِينَ لَنُوَفَّاهُ مُوالْلَاّ إِكَةُ طَيِّبِينَ يَفُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ آدْخُلُواْ لْجَنَّةَ عَاكُنتُ مُعَكُلُونَ ﴿ مَلْ يَنظُرُ فِنَ إِلَّا أَنَ الْبَهُمُ ٱلْمُلْتِكُ أَوْمَا نِيَ أَمُرُ بِلِكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبَ لِهِ مِنْ وَمَاظَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَكِي كَا فَوْ أَأْنَفُ مُعْدِيظًا وُنَ ۞ فَأَصَابِهُ مُرسَيًّا كُمَا عَلَوُا

وَكَاقَبِهِ مِمَاكَانُوا بِهِ ، يَسْتَهْرُونُ ١٤ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ الْوَسْتَاءَاللَّهُ مَاعَبُدْنَامِن وُنهِ مِن نَنْي رُخُنُ وَلا اَبآ وُنَا وَلاَحْرَمْنَا مِن وُنهِ مِن شَيْ حَكَذَ الكَ فَعَكَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مِنْ فَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكْعُ ٱلْبُينُ ١ وَلَفَدْبَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّا إِرْسُولًا أَينَاعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْلَيْبُواْ الطَّلَغُوتَ فِينْهُ مِنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُ مِنْ حَقَّتَ عَلِيْهِ ٱلصَّاكَ لَهُ فَيِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُمُ وَأَكِفْ كَانَ عَفِيكُ ٱلْكَلِّدِ بِينَ ١ إِن تَخْصَ عَلَىٰ هُدُنْهُ مُوفَانَّا لَيَّهَ لَا يَهُدِئُ مَن يُضِيلٌ وَمَا لَهُ مُرِينَ يَصِينَ ا وَأَفْتُمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَاً يُمَنِّهِ مُلَايَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَوُتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكْنَاسِ لَا يَعْلَوْنَ ١ الْيُبَيِّنَ لَمُهُ الَّذِي يَغْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعُلُمُ الَّذِّينَ لَفَرَوااً نَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ١ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِنَنْعِ إِذَّا أَرَدْ نُلْهُ أَن نَقُولَ لَهُ رُكُ فَيَكُونُ ١ وَالدَّينَ هَاجَرُواْ فِأُللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُوالنَّبِقِ نَنْهُمْ فِأَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجْرُ ٱلْأَخِرَا أَكْبَرُلُوكَا نُوْايَعَكُونَ ﴿ الدِّينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ فَبِالِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْجِ عِلَيْهِ مِ فَسَكَ لَوْ أَهْ لَ لَا يُنْكِر إِن كُننُ لَا تَعَلَوُنَ @ مِٱلْمِينَتِ وَالزُّرُ مُ وَأَن لِنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِ لِنُبَيِّنَ

### 

لِلتَّاسِمَأْزِلَ لِنَهِمْ وَلَعَلَّهُ مُرْيَفَكُّرُ وُنَ ۞ أَفَامِنَ الذَّيْنَ مَكْرُوا السَيَّا فِأَن يَعْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْيَا فِيهُ مُ الْعَنا بُمِن حَيْثُ لَا بَنْعُهُ وَنَ ۞ أَوْ يَأْخُذُ هُرُفِى تَقَلُّهُمِ مُلْهُم يُمْجِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذُ هُمْ عَلِيْغُونِ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِبُمْ اللَّهُ أَوَلَدْ يَرَوْا إِلَى مَاخَكُوَّا لَلَّهُ مِن شَيْ يَنَفَيَّوُ اظِلَالُهُ عِنَا لَي بِن وَالنَّهَ مَا بِل سُجَّدًا يُدِّهِ وَهُمْ وَل خُرُونَ ا وَلِلَّهُ يَسْعُدُما فِي السَّمَوُ بِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن وَ الْمُؤْوَالْمُلْجَعَةُ وَهُ مُلَابِسَنَكِ بِرُونَ @ يَخَافُونَ رَبَّهُ مُرِمِن فَوْقَهِ مُوَيَفْعَلُونَ مَايُوْمُرُونَ ١٥٠ وَ قَالَا لَهُ لَا نَعْيَدْ وَالِلْمَانِي أَنْتَ بَيْنَ إِنَّا هُوَالُهُ وَلِحِدٌ فَإِيَّكَى فَأَرْهَبُونِ ٥ وَلَهُ مَا فِي السَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَنْ يَرَاللَّهِ تَتَّعُونَ @ وَمَا يِكُرِين نِنِكَةٍ فَينَ لِلَّهِ نُنمَد إِذَا مَسْكُمُ الصُّرُفَا لِنَهِ تَجْفَرُونَ ۞ أَرَّا ذَا كَنَفَ الصُّرَّعَ كَمْ إِذَا فَرِينَ مِن كُرِرِيهِ مِنْشُورُونَ @ لِيَكُفُ رُواْ يَمَاءَا تَيْنَا لَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعَكُونَ ١٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَوُنَ نِصِيبًا يُمَّا رَزَفْتُ لُمْ نَاسَةِ لَثُنْكَأُنَّ عَمَّاكُنتُ رَفَّنَ تَرُونَ @ وَيَجْعَاوُنَ بِلَهَ الْمِسَنَاتِ سُبِحَنَهُ وَلَمُ مُا يَنْ لَهُونَ @ وَإِذَا بُئِرًا حَدُهُم بِالْأُنْخَ ظُلُ وَجُهُهُ

دًّا وَهُوَ كُظْيُرُ ١٤٠ بَنُو رَيْمِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُثِيرَ بِهِۦٓ أَ الْمُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِالنُّرَاجُ أَلَاساءً مَا يَحَكُمُونَ ١ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الأَخِرَ وْمَثَلُ السَّوِّيِّ وَلِيَّهِ ٱلْمُثَلُ الْأَعْلَ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ١ وَلَوْيُوْاخِذُاللَّهُ ٱلنَّاسَ فِلْلِهِم مَّا حَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَّابَاذٍ وَلَكِن نُوَجِّمُ هُمُ إِلَّا أَجَلِمُ سَتَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايِسْنَقْدِمُونَ ١٠ وَيَجْعَالُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرْهَوُنَ وَتَصِفُ أَلْسَنَهُمُ الكَذِبَأَنَّ لَمُنُوالْحُسْنَةَ لِاجْرَبَأَنَّ لَمُعُوالْنَارَوَأَنَّهُ مُعْظُونَ ١ فَأَللَّهِ لَقَدُأُ رُسَلُنَا إِلَا مُمِ مِن قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْسَلُهُمُ هُوَوَلِيُّهُ وَأَيْوُمَ وَلَمُ مُعَنَاجًا لِينُهُ ۞ وَكَأَ أَزَلُنَا عَلَيْكَ أَلَكُمُ تَا إِلَّا لِبَيْنَ لَمْ مُ ٱلذَّى أَخْنَلَفُوا فِيهِ وَهُدِّي وَكُمْ مَا لِقَوْمٍ مُوْمِنُونَ ١ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنْ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَ ٓ إِنَّ-فَلِكَ لَا يَهُ ۚ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِالْأَنْعَـ مُلْمِنْرَةً نُسْفِيكُمْ افِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَهْ وَكَدَمِ لَبُنَّا خَالِصًا سَآبِعَ اللَّهَ بِينَ ١ ن يَمَرَ بِاللِّغِيلِ وَٱلْأَعْدَبَ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرَزْفًا حَسَنًّا نََّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْهَ لِيَقُومِ مِيَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَىٰ لَغَتُ

نِا تَّخِذِي مِنَ أَلِجُ كِالْ بُنُونَا وَمِنَ النَّجِ وَمِمَّا يَعْمِ شُوْنَ ۞ ثُرَّكُلِي ينكُلْ النَّتَرَاتِ فَأَسْلَكِي مُبْلِرَبِكِ ذُلُلًّا يَغَيْحُ مِنْ مُطْوَيْهَا شَرَابٌ مُّغْنَافِي الْوَانْهُ فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّ لِقُوْمِ بَهُفَكُرُ وِنَ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُ أَنْهَ يَنُوَ قُلْكُمْ وَمِنِكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَّا لَذَ لِٱلْعُبُرِ لِكُنَّا لا لَمْ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّا لَهُ عَلِيتُ قَدِيْرٌ ١٠ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَيْجُضِ فِي الرِّزْقَ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِي دِنْفِهُمَ عَلَيْهَا مَلَكَتْ مَنْهُ مُوفَهُ مُ فِيهِ سَوَاءً أَفَبِيعَكَ اللَّهِ بَجْعَدُونَ ١ وَاللَّهُ جَعَلَكُمُ يِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَالُكُمْ مِّنْ أَذْوَاجِكُمُ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيْبِيُّ أَبِّ الْبَطِيلُ وَمِنُونَ وَبِنِمْتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُّرُ وُنَ ٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَمُدُرِزُ قَامِّنَ ٱلسَّمَا وَالْمَا لَا يَمُلِكُ لَمُدُرِزُ قَامِّنَ ٱلسَّمَا وَالْمَ وَٱلْأَرْضِ ثَنِيًّا وَلَا يَسْنَطِيعُونَ ١٠ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْنَاكَ نَّاللَّهُ يَعُلُّمُ وَأَنتُ لِلاَتَعْلَوُنَ ١٠ ضَرَاللَّهُ مُثَلَّاعِبُدًّا مَّنْلُوكًا ﴿ يَقْدِرُعَ أَنْهُ يُ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْفًا حَسَنَّا فَهُوَ يُسْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُراً هَا بَيْنَوُ ذُوْ أَغُدُ لِلَّهُ بَالْكُ زُكُمُ لَا يَعْلُونُ ١٠ وَضَرَكُ لِلَّهُ مَنَادَ تَجُلِينَ أَحَدُهُمَا أَبُكُرُ لَا بِقَدِيرُ عَلَيْتُمْ وَهُوَكَ لَعَلَى وَلَكُ

يَنَمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَأْكِ بِخَيْرٍهَ لْسَنْوَى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ ۚ إِلْكَ ذَٰلِ وَهُوَعَلَ صراطٍ مُّسْنَقِيمِ ١٥ وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّكُوَّ بِوَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَذِ إِلَّا كَلَيْ الْبَصَرَأُ وَهُوَ أَفْرَبُ إِنَّا للهُ عَلَى كُلْ شَيْ فَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّا يَكُمْ لَا نَصْلُونِ شَيْئًا وَجَعَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفِيدَةُ لَعَلَّكُ مُنْكُرُونَ ١ الْمُرَوْا إِلَى الطَّهْرِ مُسَخَّرِنٍ فِي جِرَالسَّمَّاءِ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّهِ ذَٰلِكَ لَأَيْتُ لْقَوْمِيْوُوْمِنُونَ ١٠ وَٱللَّهُ جَعَالُكُمْ مِنْ بُيُونِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَالُكُمْ مِّنْ جُلُودِ ٱلْأَنْتُ لِمْ بُيُونَا لَسَنْعِنْ فُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِفَا مَيْكُمْ وَمِنْ أَصْوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَيْحِينِ ٥ وَاللَّهُ جَعَالُكُمْ مِنَّا خَلَقَ ظِلُلُا وَجَعَلَكُمْ مِنْ أَبْحِيالِ أَحْسَنُنَّا وَجَعَلُكُمْ سَرَابِيلَ فَفِيكُمُ الْحَرَّةُ وَسَرَابِيلَ فِينِكُمْ بَأَنْحُكُمْ كَذَالِكَ يُتُمُّ نِعْمَنَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُ مُشْلِوُنَ ۞ فَإِن ثَوَلُواْ فَإِنَّا كَأَعَلَيْكَ ٱلْبَكْ الْمُينُ @ يَعْمِفُونَ نِعْمَنَ اللّهِ تُرُّينِكُرُونَهَا وَأَحْتَرُهُمُ الْكَفِرُونَ @ وَيُوْمَ نَبْعَتُ مِنْ كُلَّا مُّذِنِّي مِيكًا نُتِّعَ لَا يُؤْذِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُرْ يُسْلَعْتَبُونَ @ وَإِذَارَااللَّهَ بَنْ ظَلَوْ الْتَعَابَ فَلَا يُحَتَّفَ

## عَنْهُ وَلَاهُمُ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَاالَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَّكَاءَهُمْ قَالُوا رَبِّنَا هَوُلاءِ شُرَكَا وُنَاالَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكُ فَأَلْقَوْاْ النَّهُ وُٱلْفَوْلَ فَكُوْلُونَ ﴿ وَٱلْفَوْلِ لَا لَهُ يَوْمَ إِذَ ٱلسَّكُمُّ وَصَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَ انْوَأْيَفْ مَرُّونَ ١٠ الَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِل ٱللَّه زِدْنَاهُمْ عَنَا بَا فَوْقَ الْعَنَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّا فِي شَهِيمًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجَنَّا بِكَ شَهِيمًا عَلَىٰ مَوْلاً وَزِزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ لِبَيْنَا لِكُلَّ شَيْ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْسُلِمِينَ ١٠٤ إِنَّا لِلَّهُ يَأْمُرُ مِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيَّآجِهُ اَلْهُ إِن وَيَنْهَا عَنَ الْغَنْنَاءِ وَالْنُكُرُ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لِعَلَّكُمْ نَذَكُونَ ۞ وَأَوْفُواْ بِعَهُ دِاللَّهِ إِذَاعَ لَهَ دُثْمُ وَلِانَا عَضُوا ٱلْأَبْمَ لَنَ بعُد تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْنُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّا للَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ ١ وَلَانَكُونُوا كَالَّهِ نَقَضَتْ عَنْهَا مِنْ مَعْدِقُونَ إَنكُنَّا نَغَندُونَا بْمَنْكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْكُوْنَا مُنْدُ مِكَارِيْكِمِنَا مُكَافِي لِمُنَا سِّلُوُكُوْ اللهُ بِهِ وَلَئِيتَانَ لَكُمْ يُومُ الْقِينَةِ مَا كُننُهُ فِيهِ تَخْلَفُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَاللهُ تَجَعَلُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي

مَنْ مَنَآءُ وَكُنُسْنَا لُنَّ عَمَّا كُنتُ مِتَعْمَلُونَ ۞ وَلَا نَعْدُواْ أَبْدَنْكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَتَرْلَ قَدَمُ بِعَنْدَ ثَبُوتِهَا وَنَذُوْ قُوا ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَ دَثُّ عَنْ كِيلَ اللَّهِ وَلَكُمْ عَنَا بُعَظِيمُ ١٥ وَلَا شَنْرَ وَأَبِحَهُ لِمَا لِلَّهِ تُمْتَكُ قَلِيلًا إِنَّمَاعِنِدَا لَنَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُننُهُ تَعْلَمُ نَ ۞ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَاللَّهِ بَاقِ وَلَخِزِينَ الَّذِينَ صَبَرُ وَالْجُرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُوْاْتِعْمَلُوْنَ ﴿ مَنْعَمِلُ صَلْحًا مِنْ ذَكِرِ أَوْأَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَكُنْحُييَّنَهُ حَيْواةً طَيْهَ ۗ وَلَنَجْنِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِهَا كَا نُوْا يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأْنَا لَقُرُوا نَ فَأَسْنَعِيذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ الرجيم الآنه لَيْسَ لَهُ إِسْلُطَانُ عَلَى الَّذِينَ امْنُواْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَذَيْنَ يَنَ يَوْ لَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُرِيهِ عُمْشَرِ كُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَ ايَةً مَّكَانَ ، آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالْوَّا إِنْمَا آنَكَ مُفْتَرِ بَلُ كُنْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ قُلْ زَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُنَّبِّكَ لِّذِينَ أَمَنُوا وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْسُلِينَ ١٥ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ غَمَا يُعَيِّدُهُ بِسَرْ لِسَانُ لَلْذَى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَدِينٌ وَهَانَا لِسَانَ عَرَبِيْكُ بُينُ ﴿ إِنَّا لِذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِيَنْ إِلَّهُ لَا يَهُدِيهِمُ أَلَّهُ وَكَمْمُ

عَنَا كُلِّ لِيكُرِهِ إِنَّمَا يَمْنَزَى ٱلْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالَيْكِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ٥ مَن كَفَر بِأُلَّهِ مِنْ مَعْدِ إِيمَنهِ عَلِاً مَنْ أَكُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِينَ مَن شَرَحَ بِٱلْكُفُرْصَدُ رَافَعَلَيْهِمُ عَضَبُ إِنَّ للَّهِ وَلَمْ مُعَذَا بُّ عَظِيرٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَنْ مُعْرَانً عَبُّواْ أَكْبَلُونَ الدُّنْيَاعَلَىٰ لَأَخِرُ وَأَنَّالَهُ لَا بَهْدِي لَلْقَوْمَ الْكَفْرِينَ ١ أُوْلَابَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُوسَمِعِهِ مُوَابِصَرِهِمْ وَأَوْلَاكَ هُمُ الْغَانِياوُنَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُ مُوفَى لَأَخِرَوْهُمُ الْخَلِيرُونَ ۞ ثُمَّاإِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُ وَامِنَ هِدُ مَا فَكِنُوا أَثْرُجُهُ لَا وَصَبَرُوا لِآتَ رَبَّكَ مِنْ يَعْدِ هَالَغَ فُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَوْمَ مَأَ فِي كُلُّ فَسُرِيُّ كُلْ لَعْنِ نَّفْيهَا وَثُوَقِّ كُأْنَفْسِ تَاعَلَثُ وَهُمْ لَا يُظْلُونَ ١٥ وَضَرَبَاللَّهُ مَنَالًا فَرْيَةً كَانَتُ المِنَةُ مُظْلَمِنَةً بَأْنِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَنْ بِأَنْخُو لِللَّهِ فَأَذَّا فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ أَجُوعٍ وَأَنْخُونِ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ ١٥ وَلَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمُ الْعَنَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُوا مِثَارَزَقَكُمُ اللَّهُ مَاللَّاطَيَّا وَٱشْكُرُواْ يَعْمَنَا للَّهِ إِن كُنْ إِيَّا مُعَبُّدُونَ ٥

إنَّمَا حَرَمَ عَلِينُكُمُ ٱلْمَنْيَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْ ٱلْخِن بِرُومَا أَهِلَّ إِنْ مِنْ اللَّهِ بِدُّهُ فَمَنَا صَطُرَّعَتَ مَاغٍ وَلَا عَادِفَا إِنَّا لَلَّهَ عَكُورٌ رَّحِيدٌ ٥ وَلَا نَفُولُواْ لمَا نَصِفُ أَلِسَنَ كُمُ إِلَكَيْنِ كَالْمُأْكِدِي عَلَا كُلِكُ أُوهَا لِمَا مُرَامٌ لِلَقَاتُرُ وَأَعَلَى ٱللَّهِ ٱلكَذِبَّ إِنَّا لَّذَينَ يَفْتَرُونَ عَلَى للَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِونَ ۞ مَتَنعُ قَلِلْ وَلَمُنْ مَعْنَا كِأَلِيمُ إِنْ وَعَلَىٰ لَذِّينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن فَبْلُ وَمَاظَلَتُ هُمْ وَلِكُور كَانُوْأَ أَنْفُتُ مُ مَيْظَلُهُ نَ هُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَيمُ لُوا ٱلسُّوءَ بِحَمَالَةِ ثُرَّنَا بُواْمِنْ بِعَدْذَ لِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعُدِهَ الْغَفُورُ رَجِّهِ عُرُ اللَّهِ إِنَّا بَرَلِهِ بِمَكَّا زَأَمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ لَلْتُنْدِرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْمُ وَأَجْبَدُهُ وَهَدَلُهُ اِلْصِرَاطِ مُنسَفِيهِ ١٥ وَءَاتَيْنَا ﴿ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرُ فِي لِنَالصَّالِحِينَ ١ ثُرَّأَ وْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِانَّغِ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَرَّدِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْدِرِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِكُ السَّبْنُ عَلَىٰ الَّذِينَ الْحَنَافُولُونِهُ وَاِنَّا رَبَّكَ لِعَكُمْ بِنَّهُ مُرْبَوْمَ ٱلْفِيَّةِ فِهَا كَانُوافِيهِ يَغْدَلِفُونَ ١ أَدْعُ النجياريِّكَ بِٱلْحِكَةِ وَٱلْوَعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلُمُ بِأَلْنِي هِيَ سُزَانَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَى مِن صَلَّعَن سَيلِهِ مِوْهُ وَأَعْلَى الْمُنْدِينَ ١



وَإِنْ أَسَأُنُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَ إِلْسَكُواْ وُجُوهًا كُرْوَلِيَدْ خُلُواْ ٱلْسَيدَكَمَادَخَالُو وُ أَوَّلَمَ وَوَلِينَ بِرُواْ مَاعَلُواْ مَنْ بِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمُ ۗ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُلَّمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّهُ لِلْكُفِرِ بِنَحْصِيرًا ۞ إِنَّ عَنْاَالْقُرْوَانَ مَهْدِي لِتَّنِي هِيَأْ قُورُ وَيُبَيِّنُ لُؤُمِنِ مِنْ الَّذِينَ يَعْمَاوُنَ ٱلْعَلِحَيْدَأَنَّ لَكُمْ أَجُرا كَبِيرًا ١٥ وَأَنَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَافِ أَعْتَدْنَا لَمُنْ عَنَا بَا أَلِيمًا لَنْ وَبَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلنَّيْرِدُعَاءَ وْبِٱلْخَيْرِ وَكَانَالْإِنسَانُ عَجُولًا ١٥ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ النَّايَيْنَ فَعَوْلًا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلُنَّآءَ ايَّةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّنَبْنَغُواْ فَصَلْلًا مِّن رَّبُّ كُمْ وَلِنَعْلَوْا عَدَدُ ٱلسِّينِينَ وَأَلْحِسَابٌ وَكُلَّ نَنْعِ فَصَّلْنَاهُ نَفْصِبالًا ١ وَكُلَّ إِسْكِنْ أَلْزَمْنَاهُ طَلَّهِمْ فِي غُنُقِهِ مِنْ فِي أَنْ إِنَّهُ مِنْ أَلْفِيَّةِ كُنَّا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ١ أَقْرَأْكِ تَبْلُكُ فَيْبَقْسِكُ ٱلْبُوْمَ عَكَيْكَ حَيِيبًا ١ مِنْ أَهْنَدَى فَإِنَّمَا يَهُنَدِى لِنَفْسِيَّةٍ ، وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّمَا بِضِلٌّ عَلَيْهَا وَلَانْزِدُ وَازِرَةُ وُزْرَأْخُرَى وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَحَنَّى نَعَتْ رَسُولًا ١ وَإِذَا أَرَدُ نَآأَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمِّهَا مُثْرَفِهَا فَفَسَتْ عُواْفِيهَ فَيَّ عَلَّيْهَا ٱلْفَوْلُ فَدَمَّرُ نَهَا نَدْمِيرًا ۞ وَكُرْأَ هَٰلَكَ نَامِنَ الْفُرُونِ

بِنْ بَدُنُونِ وَكُنْ بِرَبِّكَ بِذُنُونِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا ١ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَمَّلْنَالَهُ فِيهَا مَانَفَآءُ لِنَ نُرُيدُ ثُرُّجَعَلْنَالَهُ جَهَنَّ يصْلَهُ مَا مَذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا مَّذْمُومًا فَاسْعَيْر وَهُوَمُوْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَسَغِيهُمُ مَّشَكُوْرًا ۞ كُلَّا يُمَدُّ هَوُلْاءِ وَهُولاً؛ مِنْعَطَاء رَبِّكَ وَمَاكَانَعَطَاءُ رَبِّكَ مَخْطُورًا ١٠ انظُرْ كَمْنَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى عَضِّ وَالْأَخِرُهُ أَكْبَرُ دُرَجَتِ وَأَكْبَرُ لَفْصِنِيلًا ١ اللَّهِ عَلَمَ عَاللَّهِ إِلْهَا وَاللَّهُ اللَّهِ إِلْهَا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّل \* وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا مَبُدُ وَالِكَّ إِيَّا هُ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِجْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبْرَأَحَدُهُمَا أُوْكِلاهُمَا فَلاَ نَفْتُل فَمُمَا أُفِّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَفُلِكُما قُولًا كِرِيمًا ١ وَأَخْفِضْ لَهُمَاجِنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحَافِ وَقُل رَبِّ أَرْحَهُما كُمَارِبِّي إِن صَغِيرًا ١٥ رَّبُّكُم أَعْلَى عَافِي نُفُوْسِكُمْ إِن كُونُوْ أَصَلِحِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا ١ وَاتِغَاالْفُرْ فَبْحَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ لَسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ رَتَبْذِيلًا ١ إِنَّالْبَدِّ رِينَ كَانُوْآ إِخْوَانَ الشَّيْطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَ كَنُورًا ١٥ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ وَأَنْفِنَا وَرَحْمَةِ مِن رَّبِّكَ رَّجُوهَ

فَقُلْ لَهُ مُ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٥ وَلَا تَجْعَلْ لَذَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ لَبُسُطِ فَنَعْدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلِرِّزْقَ لِنَ بَنَّاءُ وَيَقْدِ زُلِّينَهُ حَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيًّا بَصِيرًا ١ وَلَانَفَتْ كُوْا أَوْلُكُ لُمْزَخَنْيَةً إِمْكُنِّ نَحْنُ زُوْقَهُ مُركِايًا كُمْ إِنَّ فَتْلَهُمْ كَانَ خِطُّا كِيمِّا ۞ وَلَا نَفْرَيُواْ الزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِنَةً وَسَاء سَبِلًا ۞ وَلَا نَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَمَن فُي لَ مَظْلُومًا فَعَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلُطَكًا فَلَا يُسْرِف قِالْفَتْ أَلَّا يَدُوكَانَ مَنْصُورًا ١ وَلَا نَفْنَ وُامَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى سِبُلُغَ أَثُدُّ أَهْ وَأُوفُوا بِالْعَهِيْدِ إِنَّالْمَ لَكُ أَنَّ مَسْفُولًا ١٥ وَأَوْفُواْ الْحَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْفِسْطَاسِ ٱلْبِسْنَفِيمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٥ وَلَا نَفْفُ مَا لَيْسُ لِكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ۞ وَلَا نَيْنُ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْكُغَ أَلِمِ الْطُولا ١ كُلُّهُ اللَّهِ كَانَ سَيْئُهُ عِندَرَبِّكَ مَكُرُوها ١ ذَلِكَ مِثَا أَوْحَى لِيُكَ رَبُّكَ مِنَ أَلِحِكُمَةٌ وَلَا تَجْعَكُ لَهُ عَلَيْهِ إِلْمُاءَاخَرَ فَتُلْوَى فِي جَمَنَتُ مَلُومًا مَّذْخُورًا ١٥ أَفَاصْفَنَكُمْ رَيْكُم مِالْبَينَ

وَاتَّخَذَ مِنَ لَلَاكِكَةِ إِنْثَّا إِنَّكُمْ لَلَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفَ فِهَانَا ٱلْفُرُّانِ لِيَدِّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُ لِلَّا نُفُوْرًا ﴿ فُلْلُوْكَاتَ مَعَهُ وَ الهَة كُمَايِقُولُونَ إِذَا لَا بُنَعَوْا إِلَىٰ إِكَالُكُ فَيَ الْمُسْرِينِ اللَّهُ اللَّهُ تُبْعَنَهُ وَتَعَلَّاعَتَابِقُولُونَ عُلُوًّا كِبَيْرًا ﴿ ثُمَيِّمُ لَهُ ٱلسَّمُوا تُأْلَسَبُهُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْعٍ إِلَّا يُسَبِّم عِيدُهِ ، وَلَكِن لَّانَفْقَهُونَ سَبِيعَهُ إِنَّهُ إِكَانَحِلِما عَعُوراً لَنْ قِإِذَا قِرَأْنَا لَقُرْ وَانْجَعَلْنَا بْنَكَ وَبَيْنَالِدْينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِي فِي جَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ فُلُو بِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَفُرا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِالْفُرَّانِ وَحُدَهُ وَلَوْا عَلَا دُبَرِهِ مِنْفُورًا ١٥ تَحْزُ عُمُ مَا يَسْمَعُونَ بِهِ } إِذْ سِنْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن نَتَ بِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسَهُ را الطَّرِكِيفَ صَرَيُواْلِكَ ٱلْأَمْنَ الْفَصَلُواْ فَلَا يَسْنَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَفَالْوُأْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَوْنًا بَعُونُونَ خَلْقاً جَدِيدًا ۞ \* قُلْكُونُواجِ عَارَةً أَوْحِدِيدًا ۞ أَوْخَلْقاً مِمَّا بَكْرُ فِي صَدُورِكُمْ فَتَبَقُولُونَ مَن بُعِيدُنَّا قُلُ لَّذِي فَطَرُكُمْ أَوَّلَ مَنَّ فِي فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ زُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُو قُلْعَسَمْ أَن يُونَ وَيِبًا ١

يَوْ مَنْدَعُو كُرُ فَتَسْجَيْبُونَ بِحَنْدِهِ عَوْنَظُنُّونَ إِنَّالْبَنْغُمْ إِلَّا قِلْيالًا وَقُلِ لِعِبَادِي يَفُولُوا ٱلَّنِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيطَانَ يَسْزَعُ بَيْنِهُ هُوا أُ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مَبْبِنَا اللهُ رَسَّكُمُ أَعْمَ بُكُرُ إِن يَتَ يَزْحَكُمُ أَوْإِن يَشَأَيُعَدِ بَكُرْ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلِيْهِمْ وَكِلَّا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمُوِّ بِي وَالْأَرْضِ وَلَفَذَ فَصَّلْنَا بَعْضَ البَّبِيِّنَ عَلَيْعَضَّ وَ اَيِّنَا دَا وُرِدَ زَبُورًا ٥ قُلِ دْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِهِ عَلَا عَلِكُونُ كَنْفَالضُّرْعَنَكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا ۞ أُوْلَٰئِكَ ٱلذَّيْنَ يَدْعُونَ بْنِغُونَالِكَ رَبِّهِ مُالْوَكِيلَةَ أَيَّهُ مُ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَنَهُ وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ ﴿ وَإِن مِن قَرْبَهِ إِلَّا نَعَذُورًا ١ وَإِن مِن قَرْبَهِ إِلَّا نَعْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُهْلِكُوُهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِينَةِ قَوْمُعَذِّبُوهَا عَنَا بَا شَدِيلًا كَانَ ذَلِكَ فِي أَلْكِتَبِ مُسْطُورًا ١٥ وَمَا مَنَعَنَّا أَن زُنْسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبِهِ الْأُوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُو دَالنَّافَة مُبْصِرَةً فَظَلَوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ إِلْاَ يَنْتِ إِنَّا نَحُوْيِفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَأَ حَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلْآءَ يَا ٱلَّيَ أَرَبْنَكَ إِلَّا فِنْنَةً لِّلْنَاسِ وَٱلنَّبِيَّ الْمُلْعُونَةُ فِٱلْفُرُانِ وَنُحَوِّ فَهُمُ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَيَانًا كِيرًا ١٥ وَإِذْ فُلْنَا لِلْكَتِكَةِ

شُعُدُوالِآدَمَ فَتَجَدُوالِآآبُليمَ قَالَ أَنْعُدُلِنَ خَلَقَ عَلَى اللهِ الل قَالَازَ بَنِكَ مَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ آلِنَ أَخْرَتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَةِ زَّخَيَكُزَّ ذُرِّيَّنَهُ ﴿ إِلَّا فَكِيارًا ﴿ فَالْأَذْ هَبْ فَنَنَعَكَ مِنْهُ مُوفَاإِنَّ جَهَنَّرَجَاً وَكُمْ جَرَاءً مَوْفُورًا ۞ وَأَسْلَفُرُ زَمَنَ اسْلَعْتُ مِنْهُ بِصُوْلِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَالْأُولَا وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ النَّكَ طُنَّ إِلَّا غُنُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلِيَهِمْ مُلْطَنِي ۗ وَكُنَّ بِرَيَّكِ وَكُلَّ ﴿ وَكُلَّ الَّذِي بُرْجِيَاكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْحَرِلِدَبْنَعُو أَمِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ كَانَ كُمْ رَجِيًّا ١ وَإِذَا مَتَكُمُ الصُّرُّ فَالْحَصَلُمَنَ لَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَنْكُ إِلَّى ٱلْبِرَأَعْضَتُمْ وَكَانَا لَابِنَكُ كَعُولًا ﴿ أَفَا مِنتُمُ أَنَا مِنْ مَا نَعْسِفَ مِمْ جَانِبًا لَبَرِّ أَوْرُسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِبًا أَمْرَلَا عَجُدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ١ أَمْأَ مِنكُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ مَا رَهَ أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِفًا مِّنَ الدِيجِ فَيُغْ فِكُمْ مِمَا حَفَرُ أَيْنُ مُ لَا تَجِدُ وَالْكُرْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ١٠٠ \* وَلَقَذَكُرَّ مُنَا بَيْغَادَمَ وَحَمَلْنَا هُرْفِ ٱلْبَرُوا لَيْحُ وَرَزَفْ الْمُعرِينَ الْطَيْبَاتِ ۏڡؘٚڞؙۜڶڬۿؙڔعٙڵٙڮؾ۬ؠڔۣۜؠٛؠۜڹ۫ڂؘڷڡ۫ڹٵؾڣ۫ۻؠڷۜڒ۞ۑۅ۫ٙؠٙڒؘڋٷٳٛػؙڵ۠ٲٵ

بإِمَامِهِ عِنْ فَنَ أُونِ حَسَبُهُ وبِيمِينِهِ عَاوُلَتِكَ يَقْرُونَ كُتُ وَلَا يُظْلَوُنَ فِينِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ عَأَعْمَىٰ فَهُو فَي لَا خِرَهِ أَعْدَى وَأَصَالُ بَيكُ ﴿ ﴿ وَإِن كَا دُوالْيَفْنِنُونَكَ عِنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِيَعَكَيْنَاغَبْرَهُ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خِلِيالًا ١٠٠ وَلُولًا أَن ثَبَّتَنَاكَ لَقَدْكِدِتَّ زَكُنُ إِلَيْهِ مُنْتِنَّا فِلِيكُ شَاإِذًا لَأَذَ قَنْكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْهِ وَصِعْفَ ٱلْمَابِ ثُرَّلَا تَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٤ وَإِن كَا دُواْ لَيَسْ لَفِرْ وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُوْجِ وُكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا بَلْبَنُونَ خِلْفَكُ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنّاً وَلَا تَجِدُ لِسُنَّذِينا يَحُولِكُ ١٤ ١٤ الصَّالُوةَ لِدُلُولِهِ النَّمْيِ وِإِلَاغَتَ فِالَّذِلِ وَفُرُوانَ الْفَحِيرَ إِنَّ قُوْءَانَ ٱلْفَرْكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلْكِلِّ فَهَجَّدْبِهِ مَا فِلَهُ لَّكَ عَسَّنَأَ نِينَعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ١٥ وَقُلْ رَبُّ أَدْخِلْنِهُ دُخَلً صِدْفِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْفِ وَأَجْعَل لِي مِنْ لَدُنك سُلْطَنَا تَصِيرًا ﴿ وَقُوْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ أَلْنَظِ إِنَّا لَيْ الْكِلِّكَانَ زَهُو قَا ﴿ وَنُنَزِّلُمِنَ ٱلْفُرُوانِ مَاهُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْوُ مِنِينَ وَلَا يَرَيُوالظَّالِمِينَ إِلَّاحَمَارًا لللهُ وَإِذَّا أَنْعَكُمْنَا عَلَى لَا يِنْكُنْ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ عَوَاذَا مَتُ هُ ٱللَّهُ

كَانَيْنُوسًا ١٥ قُلْكُ لِيَعْمَلُ عَلَىٰ اللَّهِ مَا كَالِّمَا مُكَالِّمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّمُ الْمُعَلّ سَبِيلًا ﴿ وَيَنْ عُلْوَنَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ بِي وَمَا أُولِيتُ يِّنَّ لَمِيلٍ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ وَلَبِن شِنْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِاللَّهِ عَالَى وَحَيْثَ إِلَيْكَ تْتَلَاجِدُلْكَبِهِ عَكِنَا وَكِيلًا شَكَلِةً رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَكُنكَ كِبُرًا ١٤ قُللِّهِ نِ إَجْمَعَتِ أَلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن بَأْتُواْ بِتُ لِمَاذاً الْفَتْرَ انِلَا يَأْنُونَ بِمِثْلِهِ عَوَلَوْكَ انْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا @وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلتَّاسِ فِي هَٰنَا ٱلْفُرْزَانِ مِن كُلِّمَ ۚ لِكَأَلْكَ السَّالِكَ السَّالِكَ السَّا إِلَّا كُفُوْرًا ﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى عَنِي لِنَا مِنَ الْأَرْضِ بَنْبُوعًا ١ أُوَّكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِنْ خِيلِ وَعِنَبِ فَنُغِتَ الْأَنْهَ رَخِلَلُهَا نَغِيرًا ١٠ أَوْشُقِطَ ٱلسَّكَمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْنَا يْنَالِلَّهَ وَٱلْمَلْئِكَةُ فَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْكُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ ارُقِيْكَ حَتَى الْمُزِّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّفُرَ وُهُ وَالْ بَحَانَ رَبِّي هَا لَكُنُ إِلَّا بَشَرَّارُسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَمَّاءَ هُرُا لَهُ دَى إِلَّا أَنْ قَالُولْ أَبِعَنَا لَدُ بَسَرًا رَّسُولًا ۞ قُل أَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْكِكُ مُنْ وَنَ مُطْمِينَينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّمَآءِ مَلَكَ ارْسُولَا ١٠٠٠ قُلُكُنَى بِاللَّهِ شَهِيكًا بَيْنِي

كَانَ بِعَبَادِهِ حَبَيْرًا بَصِيرًا ﴿ وَمَنْ مَهُذَا لِللَّهُ فَهُواللَّهُ عَالَى اللَّهُ فَهُواللَّهُ الْ فَأَنْ تَحِدُ لَمُ مُ أُولِياءً مِنْ وَنِهِ عُونَا مُعَنَّمُ اللَّهِ يُومِ أَلْقًا وموهد عناويك أوصاً ما والمرجه مرجه من الما حت زدر سَعِيرًا ﴿ ذَٰلِكَ جَزَا وُهُم مِأْنَّهُ مُرْكُفَ رُوا بِكَايَنِنَا وَقَالُواْ أَوْدَاكُنَّا عِظْمًا وَرُفَنًا أَءِ ثَنَا لَنَهُ وَوْنَ خَلْقًا جَدِيلًا ١١٥ \* أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا لَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمُوَ بِنِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَيْ أَن يَغْلُقُ مِنْ لَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَجَلًا ﴿ رَبْبَ فِيهِ فَأَ إِنَّا لَظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ فُلِّ فَأَنتُمْ مَمْلِكُونَ مَا إِن رَحْمَةِ رَبِّ إِنَّا لَا مُسْكَنْ خَشْيَةُ ٱلْإِنِنَا فِي وَكَانَا لِإِنسَانُ فَنُورًا ۞ وَلَقَدْءَ الَّيْنَا مُوسَىٰ فِينَا عَالَيْتِ بَيْنَاكِ فَكُ لَيْنَ الْمُوسَىٰ فِينَاكُ فَكُ لَيْنَ إِذْجَاءَ هُرْفَفَ ٱلَّهُ وَعُونُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَهُ وَسَيْمَ سَعُ رًّا ١٥ قَالَ لَقَدْ عَلَىٰ مَّا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلَّارَبُ السَّوْنِ وَٱلْأَرْضِ مَصَابِرَ وَالْدِ إَنْكُنَاكُ يَفِرْعَوْنُ مَنْبُولَ ۞ فَأَرَادَأُن بِمَنْفَرِّ هُرِيِّنَ ٱلْأَرْضَ فَأَغُرْفَهُ فَ مَن يَعَالُهُ جَمِيعًا ١٥ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنْ عِلْسَاءً مِلْ أَسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجًا ۗ وَعُذَا لَا خِرَهُ حِنْنَا بِكُرُلُفِيفًا ۞ وَبَاكُوٓ أَنزَلْنَهُ وَبَاكُحِّ زَلَّا وِمَا أَرْسَكُنَاكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَهَوَ لَذِيرًا ۞ وَفُؤَانًا فَرَفْتَ لَهُ لِلْفُ رَأَهُ وَكُ



عَلَى ٓ الْأِيوْمِ إِن لَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهَلْأَ الْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَ الْأَرْضِ زبنةً لمَّالِنَبُلُوهُ أَيَّهُ مُ أَحْسَنُ عَسَلًا ۞ وَإِنَّا كَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُزُرًا ۞ أَمْرَكِيبُنَأَ تَأَضَّعُبُ الْكُهْفِ وَالرَّقْيِمِكَا فُوا مِنْ َ ٱبِيْنَا عِبَا ١٤ إِذَا وَيَ ٱلْفِئْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَفَا لُوُارَبِّنَا ٓ اَتِنَا مِنَّ ذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِهَا رَسَٰكًا ١٤ فَضَرَّبُنَا عَلَى ٓ اذَا نِهِمُ فَالْكُمْ فِي سِنِينَ عَدَدًا ١٥ ثُرَّ بَعَنْكُمْ لِنَعْكُمُ أَيُّ أَكْرُ بَهُنَا خَصَىٰ لِمَ لَبِنُوَاأَمَداً ١ تَخْرُنَفُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحِقَّ إِنَّهُمْ فِينَيْهُ الْمَنُوا بِرَيِّهِمْ وَزِدْ نَهُ مُهُدَّى ١٥ وَرَبَطْنَاعَ فَالْوَبِهِمُ إِذْ قَامُوافَقَالُوارَبُّكَا رَبُ السَّمَوَ يِن وَالْأَرْضِ لَنَّذَعُو أَمِن دُونِهِ عَلِلْمًا لَّقَدْ قُلْتَ آلِذَا شَطَطًا اللَّهُ وَلَا عَقُومُنَا اللَّهَ عَدُوا مِن دُونِهِ يَهُ الْمِلَّةُ لَوْلَا يَأْنُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَان بَيِّنَ فَتَنْ أَظُامُ مِينَ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ١١٥ وَإِذِا عَتَزَلْتُمُو هُمْ وَمَ يَعْبُدُ وَ نَالِا ۖ ٱللَّهَ فَأَ فِي ٓ إِلَىٰ الْكَهْفِ يَنْشُرُ لِكُوْرَيُّكُمْ مِنْ دَحْمَتِهِ عَوْمَةٍ مِنْ أَمْرُ أُمِرُ وَقُقًا ١٠ وَتَرَى الشَّمْدَ إِذَا طَلَعَتَ تَنَ وَرُعَنَ كَ ذَا نَا لَيْمِينَ فَإِذَا غَرَبَ تَعْنِضُهُ مُدْا نَا لِيسَّمَا لِ وَهُمِ فِي فَوَهِ أللَّهِ مَن يَهُمُ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُسْتَدِّومَ: ثُمَّ ا

وَلِيًّا مُهِينًا ١ وَقَعْسَهُ مِنْ أَيْفَاظًا وَهُوْ دُونُفِلْهُ مُ ذَانَالُهُمْ ذَانَالُهُمْ وَذَا تَأْلِيْتُ كَالَ وَكَلَّبُهُم بَسِطٌّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوصِيدِ لُواَظَّلَعْتَ عَلَيْهِ وَلَوْلَيْكَ مِنْهُ وَارَّا وَكُلِفْ مِنْهُ وَرُغْبًا ﴿ وَكُذَٰ لِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِيَسَاءَ لُواْبِينَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْ فَهُمْ كُرْلَبِشُنْمُ قَالُواْلِبِشَا يَوْمًا أُوْبَعِضَ يَوْمِقَالُواْرَبُّكُ مُاعَلَمُ عَالَبَتْ مُقَابِعَتُوْاَأَحَدَكُمْ بِوَرِقَكُمُ هَذِهِ عَالِمَ ٱلْمَدِ بِنَاذِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكُى طَعَاماً فَلْيَأْيِكُ مِرِزُقِ مِنْهُ وَلَيْنَا طَفَ وَلاَ يُنْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا ١٠ إِنَّهُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُ مِرْجُمُوكُمْ اَوْ بُعِيدُوكُرْ فِي مِلَيْهِ مُوكَن نُفُرْ لِحُوْا إِذَا أَبَدًا © وَكَذَ لِكَ أَعْ ثَرْنَا عَلَيْهِمُ عُلْوَاأَنَّ وَعُدَا لِلَّهِ حَنَّ وَأَرَّالُتَكَاعَةَ لَارَبْ فِيهَا إِذْ يَنْكُرُعُونَ بَيْنَاهُمْ مُرَهُمُ فَفَالُوا اللهُ وَاعْلَمُهِمُ بُنَيْنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَ بِهِمْ فَالَالَّذِينَ عَكَبُوا عَلَيْ أَمْرِهِ لِنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمِ مُّسْعِدًا ۞ سَيَغُولُونَ ثَلَتَ أُزَّا بِعُهُمْ عُلْبِهُمْ وَيَقُولُونَ خُسَةً سَادِسُهُمْ كَالْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَتَقُولُونَ سَبْعَةُ وَنَامِنُهُ مُكَالِهُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللّ الآفليلُ فَكَارِفِهِمُ إِلَّا مِنَّ وَظَاهِمًا وَلَا سَتَنَفْ فِي فِيهِ مِنْهُمُ أَحَدًا ۞ وَلَا نَفُولَنَّ لِثَنَّا عَيْ إِنَّ فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِنَّ أَن يَنَّاءَ اللَّهُ أَ

وَآذُكُمْ زَّتُكَ إِذَانِكِيكَ وَفُلْعَسَنَّ إِنَّهُ يَنِرَبِّ لِأَفْرَبُ مِزْهَكُ أَ رَسَّنَا اللهِ وَلَبِنُوا فِي كَهْفِهِ مِ أَلَكَ مِا نَهْ بِينِينَ وَأَزْدَادُ وَا تِسْعًا اللهِ قُلِ لللهُ أَعَلَىٰ عَلَيْتُ اللَّهُ عَنْبُ السَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ كَالْجَرِيهِ عَوْأَسْمِهُ مَالْمُدِينَ دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا يُنْرِكُ فِي خُلِدِي أَخَمَّا ١٥ وَالْلُمَّا أُوحِ الَيْكَ مِن كِمَّاب رَبِّكَ لَامْبَدّ لَ لِكُلّْمَه وَلَنَّجَدَمِن وُفِيهِ عُمُلْفَكًا ١ وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُ مُ بِٱلْغَدَوْ فِوَٱلْعَيْثِي يُرِيدُونَ وَجِهَهُ وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيْقِ الدُّنْكَأُ وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغْفَ لْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا وَأَنَّبَعَ هُولُهُ وَكَانَأُمُهُ وَفُصًّا ١ ٷٙڡؙؙڸۣٱڵؾؙؖ۠<u>ؙ۫ڡڹڗؠ۪ۜۓٞ؞ۧڣٛؠٙڹ</u>ڂٙٵۼۘڡؙڵؽۅ۫ڡڹۅٙڝڹڟٙۜٙٵۼڶؙؽڝؙڡؙ۠ۯٳؖڹٙ أَعْنَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أُحَاطَ بِهِمْ شَرَادِ قُلَّمًا قِإِن بَسْنَغِيثُوا يُعَافُّوا لَا عِكَالْهُ لِيَسْوِي لُوبِحُ وَبِشُولَ لِنَّرَابُ وَسَاءَ نَهُ زَفَ فَا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِا وُلْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَزَ عَمَالًا ١ وُلِيۡكَ لَمُنۡمَجِنَاكُ عَدۡنِ تَجۡهِمِن تَحۡنِهُ مُوالۡآمُ الْأَمْالُ كُعُلُّونَ فِيهَامِنْ باورمن ذهب وَلْبَسَون فِيابًا خُصْرًا مِن شَعْدُس وَإِسْتُ بُرَقِ عَلَيْنَ فِيهَا عَلَىٰ لَأَنَّا بِلِي نِعْتَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُنْ تَفَعًا ١

\* وَأَضْرِبْ لَهُ مَّنَالًا تَجُلَيْنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِ مَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْتُكُ وَحَفَفُنَا هُمَا بِغَيْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعًا ۞ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَ يْزَاتَنْأَ كُلُّهَا وَلَرْنَظُ إِمِّنُهُ شَيْئًا وَفِيَّ أَاخِلًا لِمُكَانَهُ كَانَهُ وَكَانَ لَهُ خَرُّفَتَالَ المستجب وهويُحَاوِرُهُ وَأَنَاأُكُرْمِنكَ مَالَا وَأَعَرْبَفَرًا ۞ وَدَخَلَ جَنَّنَهُ وَهُوَظَا لُرِّنَفْسِهِ فَالَمَّا أَظُنُّ أَن بَيَدَهَٰذِهِ عَٱبَكًا ۞ وَمَآ ٱڟؗنُّ ٱلسَّاعَةَ قَاآمِةً وَلَبِن رُدِد ثُنْ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِيدَ نَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَكِيًا ۞ قَالَ لَهُ إِصَاحِبُهُ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَفَكَ مِن ثُرَايِ نُمْ مِن نُطْفَة فِي ثُرْسَوَ لِكَ رَجُلًا ﴿ كَالْحِنَّا هُوَاللَّهُ رَبْ وَلِآأُشْرِكُ بِرَبَّا حَمَّا ١٥ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ فَلْتَ مَاسَاءَ اللهُ لَا فُوَّةً إِلَّا اللَّهِ إِن تَرَيْأَنَّا أَقُلَّ يِنكُ مَا لا وَوَلِكاً ۞ فَعَسَىٰ إِنَّ ن يُؤنِين خَيرًا مِن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسُانًا مِن السَّمَاء فَضْبِحَ صَعِيدًا زَلَفًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَّا وُهُكَا غَوْرًا فَلَن تَسَاطِيعَ لَهُ طَلَبًا ١ وَأُحِطَ بِثُمْرُهِ ٤ فَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كُفَّيْنِهِ عَلَيْمَا أَنْفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَّعُ وشِهَا وَيَقُولُ يَّلْيَنِيَ لَمُأْشُرِكُ بِرَبِّلَاَ حَمَّا ۞ وَلَرْتَكُنَّ لَهُ فِنَةُ يَنْضُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَاكَانَهُ نَصِرًا ۞ هُنَا لِكَ ٱلْوَلْئِيةُ

لِلَّهُ ٱلْحَيَّ هُوَخُيْرُتُوا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ١٠ وَأَصْرِبْ لَمُسْرَّمَنُكُ الْحَيْرُ الدُّنْتَا كمآء أنزلنه من السَّكاء فأخلط بدينا كُالْأَرْضِ فأَضَحَ هَشِمًا نَذُرُوهُ أَلِرَيْئَ وَكَانَا لَهُ عَلَ كُلْنَى مُفْتَدِرًا ١٥ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَهُ ٱلْكَيَّوٰ فِٱلدُّنُيِّ وَٱلْهُ فَيَتْ ٱلصَّلَحَتْ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ فَوَاياً وَخَيْرُ آمَلًا ۞ وَيُوْمَنُ سَيُّرَالُجِهَالَ وَتَرَكَأُ لَأَرْضَ بَارِزَةً وَحَسَرُنَاهُمْ فَكُمْ نْعَادِ رَمِنْهُمْ أَحَدًا ١٥ وَعُصِنُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِنَّمُ وْنَاكَمَ خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَنْ مِلْ زَعَتُ إِلَّ نَجْعَلَ كَحُرَّ وَوَضِهَ ٱلْكِتُبُ فَتَرَى الْخُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ بَوْيَكُنَا مَالِ مْنْأَالْكِنْبُ لِابْغَادِ رُصَغِيرَةً وَلَاكَبِيرًا إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَيُمُ لُوَاحًا ضِرَّ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَلًا ١٤ وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَتِّ كَذِهِ ٱسْجُدُوا لأدَم فَسَجَدُ وَالِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ أَجِنَّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرٍ بَبِدُعَ أَفْتَغَنَّذُونَ وَذُرِّيِّنَهُ وَأُولِيّا وَمِن دُون وَهُ لِكُمْ مَدُوا لِشَالِظُالِمِينَ بَدَلًا ٥ \* مَّا أَشْهِدْ بُهُ رَخَلْقَ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُهِ هِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُمًّا ۞ وَيُوْمَ يَفُولُ نَادُواْ شُرَكَآءَ كَالَّذِينَ زَعَتْ ثُ فَدْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَمُنْ مُوجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُوبِقًا ٥

ورَ الْخُرْمُونَ لَنَّا رَفَظَنُّواْ أَنَّهُ مِنُوا قِعُوهَا وَلَرْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْصَرَّ فَمَا فِي هَذَا ٱلْفَرْءَ إِذِ لِلنَّاسِ مِن كُلَّ مَثَلَّ وَكَا زَا لَا يِسْكُنُّ أَحْتُرَ شَيْء جَدُلًا ۞ وَمَامَنعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ الْإِذْجَآءَ هُمْ الْفُلكَا وَبَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُ مُ الْآَأَنَ لَأْتِيهُ مُسُنَّاهُ ٱلْأَوَّلِينَا وَيَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلَّا ۞ وَمَا نُرُسِيلُ لُرُسَيلِينَ لِيَّا مُبَيِثٌرِينَ وَمُنذِيرِينَ وَيُحِدِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَدُوا ءَايَنِي وَمَآأُنَٰذِ رُواْ هُـزُواً ۞ وَمَنْأَظْكُمُ مِنَّ ذُكِّرَجًا يَثِ رَبِّهِۦ فَأَعْضَ عَنْهَا وَنَنِيَ مَاقَدَّمَتْ يَكَأَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِرْأَكِنَّهُ أَن يَفْعَهُو هُ وَفِي الْمَانِهِ مَوْقُلُ وَإِن تَدْعُهُ مِ إِلَىٰ لَمُدَّى فَكَن بَهْ تَدُوا إِذَّا أَبِّكَا لَكَ وَرَبُّكِ ٱلْعَسَفُورُدُ وَالرِّحْسَةِ لَوْيُوَاخِذُ هُم عَاكَسَبُواْ لَعَكَلَهُ مُ الْعَنَابَ بَلَهُ مُ مَّوَعِدُ لَنْ يَجَدُواْ مِن وُمِي مَوْلِلَّا @ وَلَلْكَ الْفُرِيَا هَلَكَ اللهُ مَلَا ظَلُواْ وَجَعَلْنَا لِمُ لِيكِهِ مِثَوْعِلًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَنَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغُ تَخِمَعُ الْحَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُفْبًا ١ فَكَا بَلْنَا بَخْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِياحُ نَهْمَا فَأَتَّخَذَسَ بِيلَهُ فِي الْحَرْ سَرَبًا ۞ فَكُنَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَهُءَ ابْنَاغَدَّاءَ نَالْفَدْ لِقِينَا مِنْ سَفَرِنَا

هَٰذَا نَصَيًا ۞ قَالَأَرَّنِكَ إِذَا وَيْنَآلِا لَى الصَّنَّ وْفَا نِي نِسَيْكُ الْحُورِيَ وَمَآأَنُسَ لِنِيهُ إِلَّالسُّنَّ عَلَىٰ أَنَّا ذَكُرُهُ وَٱنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي أَبْخِي عَمَا اللهُ عَلَى مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ١ فَوْصِدا عَنْدارِ مِنْ عِهِادِ نَاءَ اللَّهُ وَحْسَمَةً مِّنْ عِنْدِنا وَعَلَيْنَاهُ مِن لَدُنَّاعِلًا ١ قَالَ لَهُ مُوسِيْهِ لَأَتَّبِعُكَ عَلَّانَ تُعَيِّلْنَ مِاعَلِكَ رُشْكًا القَالَإِنَّكَ لَنَسْتَنْظِيعُ مَعِيَصَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبُرُعَلَّهَا لَهُ يُحُطِّبهِ عُبْرًا ١٥ قَالَ سَعَبُدُنَا إِن سَاءً أَلَهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٥ قَالَ فَإِنِ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تُسْتَغَلِيٰعَن تَنْعُ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا ۞ فَأَنطَكُقَاحَتَيْ ذَارَكِمَا فِأَلْسَفْيَنَةِ خَرَقَهَا قَالَ خَرَفْهُا لِنُغُرِقًا هُلَمَا لَقَدْجِنْ شَبْكًا مُرًّا ۞ قَالَا لَوْأَقُلُ إِنَّكَ لَن سَنَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ قَالَ لَا تُوَاخِذُ نِي مَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِ عِنْ مِنْ أُمْ مَى عُسْرًا اللهُ فَأَنْطَلُقا حَيَّ فَأَلْقِياغُكُمًا فَقَنَّلَهُ قَالَا قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّهُ بِعَيْرِنَفْسِ لَقَدْجِتْ شَيْئَانْكُرًا ۞ \* قَالَا لَرَأَقُا لَكَ إِنَّكَ لَن سَنْطِيعَ مِعِهُمْ إِنْ قَالَانُ سَأَلَتُكَ عَن شَيْ بِعَدَهَا فَلَا نُصَاحِبُ فَي فَذَبَلَغْتَ إِمْنَ لَذُنِّي عُذُرًا ٥ فَأَنْطَلَقَاحَنَّ إِذَا أَنَّيَّا أَهُلَ فَرَيَّةٍ ٱسْنَطْعَمَّ أَهْلَمَا

فَآبَوُ إِأَن يُضَيِّغُو هُمَا فَوَجِدًا فِيهَاجِدًا رَّا يُرْبِدُ أَن يَنْفَضَّ فَأَقَا مَـهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَغَنَذَ دَعَلَيْهِ أَجُرًا ١ قَالَ هَذَا فِي رَاقُ بَنْنِي وَبَيْنِكُ سَأَنْبِئُكَ بِنَأُولِهَا لَمْ تَسْنَطِع عَلَيْهِ صَبِّي اللَّالْسَفِينَةُ فَكَانَكُ لِسَكِينَ بَعْكَلُونَ فِي أَلِحْ فَأَرَد ثُأَنّا عِيبَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلكُ يَأْخُذُكُ لَي فِينَةِ غَصْبًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْغُلَادُ فَكَا زَأْبُوا وُمُؤْمِنَيْن فَيَسْيَنَاأَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنًا وَكُفْرًا ۞ فَأَرُدْنَاأَن يُبْدِ لَحُسُارَيُّهُمَا خَيْرًامِّنُهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحَمًا ۞ وَأَمْا ٱلْجِمَا رُفَكَا رَفِكَا لَهُ لَكُمْين يَنِمَيْنِ فِٱلْدِينَةِ وَكَانَ تَعْنَهُ كِنْ لَمُّمَا وَكَانَأُ بُوهُمَا صَلْحًا فَأَرَادَ رَبُّكَأَن يَبُكُغَآأَ شَنُدَّهُ مَا وَلَيْنَخِيْجَا كَنزَهُا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَٰلِكَ مَا وَيُلِمَا لَمُسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنْدِي ٱلْقَرْنَانِيُّ فُلْسَا نُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَحَكَنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاكَيْنَاهُ مِن كُلِّنَعْ مِسَجِبًا ۞ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى ذَا بَلَغَ مَغِرب النَّمْين وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حِمَّةً وَوَجَدَعِندَهَا قُوْمًا قُلْنَا يَذَا الْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن نُعَدِّبَ وَإِمَّا أَن تَخَين ذَفِ هِرْحُسْنًا ١ قَالَ مَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّ بُهُ وُنَتُم بُرَةُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيْعَدِّ بُهُ عَذَا بَا نَّكُ رَا اللهِ

وَأَمَّا مَنْ المن وَعَيم صَلِحًا فَلَهُ جَنَّاءً أَكُن مَّنَّ وَسَنَفُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَ هُ أَنَّهُ مَسَبًّا هَ حَنَّ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلنُّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَاقَ مِلَّهُ بَغُكُلُهُ مِينَ دُونِهَا سِنَّرًا ۞كَذَاكِ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَنَّا ذَا بَلَغَ بَيْنَ لَكُ ذَيْنِ وَجَدَمِن وُنِهَا فَوْمَا لَّايَكَادُونَ بَفْ عَهُونَ قُولًا ﴿ فَالْوُايَذَا ٱلْفَرْنَيْنَ إِنَّا أَخُرِجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي لَأَرْضِ فَهَ لَنَجْعَ لَلَكَ خَرْجًا عَلَالَ نَجَعَلَ بَيْنَا وَيَبْنِهُمْ رَسَلًا ١٠ قَالَمَا مَكِّنِّي فِيهِ رَبِّخَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِفُوَّ فِي الْجُعَلَى بَيْكُمْ وَبَنِيْهُ مُرَدُمًا هَا تُونِي زُبُرًا كُدِيدٍ حَيَّا ذَاسَاوَي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ الْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ إِنَارًا فَا لَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١١ فَمَا أَسْطَاعُوا أَن بَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْلَطَاعُوا لَهُ رَفْعَا ١٠ ١ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةُ مِّنَ رَبِّي فَا إِذَاجَاءَ وَعُدُرَبِّ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّحَقّاً ١٤ وتَركنا بعضَ هُرِيوْمَ إِنَّهُ جُرِفِ بعَضَّ وَنُفِحَ فِي الصورفج تغنك فرجمعا ووعضناجه تتموم يؤميذ للكفوين عهنا الَّذِينَ كَانَا عَيْنَهُ مِ فَعِطاً وَعَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا اللَّهُ اللَّهُ مِن كُفَرُوا أَن بَعْيَدُ وُاعِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيا ،

سُولِ الكِيكَ إِنَّا أَعْنَدْنَاجَهَنَّهُ لِلتَكْفُرِينَ نُزُلًّا ۞ قُلْمَكُلْنَيِّئُكُم مِإِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٥ الَّذِينَ صَلَّ مَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوِ فِالدُّنْكِ الْوَهُمْ يَحْسَبُونَا أَنَّهُمْ عُينُونَ صَنعًا ١ أُولَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايِكِ رَبِّهِ مُولِيًّا بِهِ عَلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايِكِ رَبِّهِ مُولِيًّا بِهِ عَ فَيَطَنْ أَعْمَالُهُ مِفَالًا نُفِيهُ مِلْكُ مِنْ وَكُالِفِيكَةِ وَزَنَّا ۞ ذَلِكَ جَزًّا وُهُمْ جَمَتَهُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّحَدُ وَآءً اللَّهِ وَرُسُ إِحْدُوا ١٥ إِنَّا لَّذِينُ امْنُوا وَعَيِلُوا الصَّلَحَتُ كَانَتُ لَمُنْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدُ وْسُ زُلًّا ﴿ خَلِدِينَ فِهَالَايَبْغُونَ عَنْهَا حَوَلًا ﴿ قُلُّوكَا نَا أَنَّكُمُ مِنَا دَا يُّكَلِّبَ رَبِّ لَنَفِد الغُرُجُ لَأَن نَنفَد كَلِنَ رُبِّ وَلَوْجِئُنَا بِيثْلِهِ عَدَدًا ١٠٠ فَكُلُّ مِنْمَالًا المُعْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُّ فَمَ كَانَ مَنْ وَا ءَرَبِهِ عَلَيْهِ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَلَا مُنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَم كَمِيعَصَ ۞ ذِكُرُرَحْمُ دُرِّكُ عَبْدُهُ وَكُرِيًّا ۞ إِذْ نَادَكُولَيْهُ خَفِيًا ۞ فَالَربِّ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْلَعَلَ الْأَشْنَبَا وَكَاكُنُ

الجنالسالانعشع بدُعَا بِكَ رَبِّ شَيفيًّا ۞ وَإِنْ خِفْتُ الْمَوْ لِيَمِن وَرَاءِى وَكَانَيْ امْرَأَيْ عَافِرًا فَهَبْ لِيمِن لَّذُنكَ وَلِيًّا ۞ رَبُّنِي وَيَرِثُمِنَ الْبَعْ قَوْبَ وَأَجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّا ١٤ يَزَكَرِيّا إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِعُلْمِ ٱسْمُهُ بِعَيْ الْمُخْفَلُ اللهُ مِنْ قِبَلُ سِمِيًا ۞ قَالَ رَبِياً تَنَكُونُ لِي غُلُكُرٌ وَكَانَيْاً مُرَادِ عَافِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ أَلِكِبَرِعِيتًا ۞ فَالكَذَ الِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَيّ مَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقُنُكَ مِن فَبَ لُ وَلَمْ نَكُ شَنِيًا ۞ فَالَ رَبَّا لَجِكَ لِيَّ عَايَدً فَا لَوَايَنُكَ أَلَا تُكِيِّمُ النَّاسَ ثَلَكَ لِيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ، مِنَ أَلِمُ إِن فَأَوْ حَمَا إِلَهُمُ أَن سِبِعُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا @كَنيَحْبَىٰ خُذِالْكِتَابِيقُو وَوَءَاتَنَاهُ أَلْكُمْ صَبِيًا ۞ وَحَانًا مِن لَدُنَّا وَزُكُونَ وَكَانَ نَفِيًّا ۞ وَرَرًا بو لِدَيْهِ وَلَرْيَكُن جَيَّاراً عَصِيًّا ۞ وَسَلَامُ عَلَيْهِ لَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَوْتُ وَيُوْمَ يُبْعَثْ حَيًّا @ وَأَذَكُ فِي أَلْكِتَكِ مَنْ مَ إِذِ أُنْبَدَ نَامِن أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا ۞ فَأَنْفَذَتُ مِن دُونِهِ عَجِابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَارُوحَنَا فَمَتَّلَ لَمَا بَنَرًا سَوِيًّا ٥ قَالَنْ إِنَّا عُودُ بِٱلرِّحْنِ مِنْ كَإِن كُنْ لَفِتْنَّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَّا رَسُوكُ رَبِّكِ لِأَمْبَ لَكِ عُلْمًا رَكِيًّا ﴿ فَالنَّا نَّا يَكُونُ لِعَلْمُ

وَلَرْيَسْكَسْنِي بَسِّرُ وَلَرْأَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَكَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَانَ هَا يَنْ وَلِنِعَكَهُ إِلَيْهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَأُمْ رَمَّقَضِيًّا ١٠ عُمَلَتُهُ فَأَنْكَبَذَتْ بِي مَكَانًا فَصِيًّا ١٠ فَأَجَآءَ هَا ٱلْخَاصُ إِلَى جِذْعِ ٱلنِّحَ لَةِ قَالَثَ يَالَيْتَنِي مِنْ قَبْلُ هَلْمَا وَكُنْ نَسْيًا مَنْ سِيًّا ١٠ فَنَادَ بَهَا مِن جَنْعَا آلاً قَنْ إِن قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّي لِلَّهِ إِلَّهُ لَكَ النَّفُكَةِ نْسَلْمِ طَعَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِ وَٱنْنَرِي وَقَرِّى عَيْنًا قَالِمًا تَرِينٌ مِنْ أَلْبَتُ أَحَدًا فَقُولِ إِنَّ لَذَرْتُ لِلرِّخُن صَوْمًا فَلَنَّ أَكُلِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ فَأَنْ بِهِ فَوْمَ الْخَيلُةُ قِالُوا يَمْنِ يَمُ لَقَدْجِنْكِ مَنْكَافَرُكًا ﴿ كَانُغْتَ هُرُونَ مَاكَانَا لَهُ لِهِ أَمْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَنْإِلَيْهِ قَالُوْاكِيْفُ نَكِيْمُنَكَانَ فِأَلْهُ وصَبِيًّا الله وَ الله و أَيْنَ مَا كُنْ وَأُوصَلِنِي بِٱلصَّالَوْفِ وَٱلزَّكُوْفِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿ وَيَرَّالُ بوالدَنِ وَلَرْيَجْ عَلَيْ جَارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّالُمُ عَلَيْ وَمُؤلِد شُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَنْعَتْ حَيّا اللهَ ذَلِكَ عِيسَكَ أَنْ مَنْ مَ فَوَلَ لَحَة الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنَ بَنْخِذَ مِن وَلَدِسُبْحَنَهُ وَإِذَا فَصَلَّى

أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ إِكُنْ فَكُونُ ۞ وَإِنَّا لَلَّهُ رَبِّي وَرَبُّحُ فَأَعْبُدُونُ ۗ هَذَا صِرَاطُ مُنْسَفِيدُ ١٤ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّنْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ مَا يَسِمْ مِهِمُ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْثُونَنَا لَكِينَ الظَّالِمُونَ أَيْوَر فِي صَكَالِمُ بِينِ ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يُوْمَالُحَسُرُ إِذْ قُضِيَا لَأَمْرُ وَهُرِ فِي غَفْلَةٍ وَهُرُلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ رِّئُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَأَذَكُرُ فِي الْكِتَبْ إِرَّهِ مِانَّةُ كَانَصِدِ بِقَانِّبَا ۞ إِذْ فَالَلِأَبِهِ يَأْبَكِ لِمَنْفَبُدُ مَالَابِسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيًّا ۞ يَا بَيْ إِنِّي قَدْجَاء بِن مِنَ الْعِلْمِ مَالَدُ يَأْ يُلْكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِ لَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿ يَأْبُدِ لَانَعْبُدِ اَلنَّكُ طَنَّ إِنَّا لَنُكَيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ١٤ يَآبَيْ إِنَّا خَافُ أَن يَمَتَكُ عَذَا بُيِّنَ الرَّخْنِ فَتَكُونَ لِلنَّنْ يَطَن وَلِيًّا ۞ قَالَ رَاغِبُ أَنْ عَنْ الْمِنْ يَا إِرُهِ مِنْ لَهِ الْمُنْ لَذِنْ لَهِ الْأَرْخُمَنَّ لَ وَٱلْمِحْ فِي مِلِيًّا ١٥ قَالَ سَلَكُوْعَلَيْكَ سَأَسْنَغْفِرُ لِكَ رَبِّلَ نِهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْ يَزِلَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالَذْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوارَ بِّي عَسَى اللَّ أَكُونَ بدُعااء رَبِّي شَقِيًّا @ فَلِمَا أَعْتَزَ لَهُ يُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ رَ

النخة وَيَعْقُونًا وَكُلَّا جَعَلْنَا بَيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَيْنَا وَجَعُلْنَا لَمُمْ لِكَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ۞ وَأَذْكُرُ فِالْحِيَّابِ مُوسَمَّا إِنَّهُ زُكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِبْتًا ١٥ وَنَذَيْنَهُ مِنْجَانِبَالطُّورِ الْأَبْنَ وَقُرْبَكُ نَجِيًا ١٥ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رُخْمَتِنَا أَخَاهُ هَا وَنَبَيًا ١٥ وَأَذْكُرْ فِي النَّهْ إِلَّهُ إِلَّا إِنَّهُ إِلَّا إِنَّهُ إِلَّا إِنَّهُ إِلَّا زَصَادِ فَأَلْوَعُدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبُّتَا ١٤٠٥ وَكَانَ بَأَمْرُأُهُ لَهُ بِالصَّلَوْةِ وَالرَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَرَتِهِ مَنْ يَا ۞ وَاذْ كُرُ فِي الْحِينِ إِذْ رِيسٌ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا يَبِّيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَٰ إِلَا الَّذِينَ أَنْتُ مَالِلَّهُ عَلَيْهِمِ مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةُ الْمَرَومَ مِنْ حَيِلْنَا مَعَ نُورِج وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِي مَوَا إِسْرَةِ مِلَ وَيَمَنْ هَدَيْنَا وَٱجْلَبَتْنَآ إِذَا تُنَاكِعَلَهُمْ وَاليُثَأَ لِرَّخُنِ خَرُوا سُجِّدًا وَبِكِيًّا ١٥ وْ \* فَعَلَفَ مِنْ بَعَدِ هِ مِخَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَأَنَّبَعُوا الشَّهَوَ بِ فَسَوْفَ لَلْقَوْنَ غَيًّا ١ إِلَّا مَن مَا بَ وَامْنَ وَعَيْمَ لَصَالِحًا فَأَوْلَيْكَ يَدْخُلُونَا لِجَنَّةَ وَلَا يُظْلَوْنَ شَيًّا ۞ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدّ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْفَيْبِ إِنَّهُ,كَانَ وَعُدُهُ مِأْنِيًّا ۞ لَّا يَسْمَعُونَ فِيكَا لَغُوَّ إِلاَّ سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقَهُ مُرْفِهَا بَكُنَّ وَعَيْثِيًّا ۞ لِلْكَأْلِحَنَّةُ ٱلَّذِي



المنالية المنافعة نؤُرِثُ مِنْ عِبَادِ نَا مَن كَانَ نَفِيبًا ١٥ وَمَا نَتَنَزَّ لُ إِلَّا مِأْمْرِ رَبِّكَّ لَهُ وُ مَا بِنَ أَيْدِ يَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَدَبُكَ نَسِيًّا @ رَّبُّ السَّمَوَ بِوَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرِ لِعِبَادَ يَهِ عَ هَ لَهُ عَكُمُ لَهُ يُسِمِيًّا ١٥ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أُولِا يَذْكُرُ الْإِسْنَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ فَكِلْ وَلَرْ مَكِ مَنْكًا ۞ فَوَرَبِكَ لَغَنْدُ نَهُ مُوالشَّيْطِينَ أَنْ لَغُضِرَتُهُ مُحُولَ جَهَنَّم جِنْكَا ١ نُرْكَنَيْزِعَنِّ مِن كُلِّنِيعَةٍ أَيُّهُ مُ أَنَدُ ثُمَّالِكُمْنِ عِنَّا اللَّهُ مُ لَكِّنُ أَعْلَمُ بِٱلْذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رِبِّكَ حَنَّا مَّقَضِيًّا ١٥ ثُرُنِّجَ الَّذِينَ أَتَّقُواْ وَّنَذَرُا لظَّالِمِينَ فِهَاجِئيًّا ٥ وَإِذَا نُنَا إِنَّهُ مَا يُتُنَابِيِّنَتُ قَالَ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ المَنْوَا أَيُّ ٱلْفَرِيقِ يَنِخَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُرْأَ هَلَكُنَا قَبَلَهُم يِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَتَنَا وَنِيا ۞ فُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْمَدُدُلَهُ الرَّمَانُ مَنَّا حَتَّا لِهُ ارْأَوْلُمَا يُوعِدُونَ لِمَّا ٱلْعَنَا بِ وَإِمَّا ٱلْسَاعَة مْتَكِعْلُونَ مَنْ هُوَشَكُرُ مِنْ كَانَا وَأَصْعَفُ جُنِكًا ١٠ وَيَزِيدُ أَلَهُ لَذِينَ آهَنَدُ وَأَهُدُى وَالْبَافِينَ الصَّالِحَتُ خَيْرُءِندَرَبِّكَ نَوَابًّا

وَخُبُرُ مُرَدًا ١٩ أَفَرَ مِنَ الَّذِي كَفَرَ بَالِيْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتِ مِنْ مَالَّا وَوَلَداً ا أَمَّلَمْ ٱلْعَيْبَ أَمِ الْغَنَدَ عِندَ ٱلرَّكُنِّ عَهِمًا ﴿ كَلَاسَنَكُ مُا يَعُولُ وَيُمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْمَا لَا مِنَا هُ وَزَنْهُ مُا يَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرُدًا ﴿ وَأَتَّخَذُواْ من دُونَا للَّهِ المَدَّ لِيَكُونُواْ لَكُمْ عِنَّا ١٤ كَالْرَسَكُمُ وُنَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلِيهِ مُضِدًّا ١٥ أَلَرُ رَأَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْنِطِينَ عَلَى الْكَفْدِينَ تَوْزُهُمُ مُأَذَّا ﴿ فَلَا تَعِيلُ عَلَيْهِمْ إِنَّا نَعُ لُلَّهُ مُعَلَّا ۞ يَوْمَ نَحْسَنُ الْنُقِينَ إِلَا لَا مُنْ وَفُدًا ﴿ وَنَسُوقَ الْمُؤْمِنَ إِلَّهُ مَنْ رَوْدُا ١ لاً بُمُّلِكُونَا لشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ الْخَنَدْ عِندَا لَرِّخُنْ عَهْداً ۞ وَقَالُواْ الْخَنَذَالِحُمْنُ وَلَمَا ١١٠ لَقَدْجِنُهُمْ فَنُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّ يَنْفَطُّرُنَ مِنْهُ وَنَسْنَةً أَلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِكَالُ هَنَّا ۞ أَن دَعُواْ لِلرَّخَينِ وَلِكًا ١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّخُونِ أَن يَغْيَدْ وَلِكًا ١ إِنكُنُ مِن فِأَلْسَكُونِ وَالْأَرْضِ لِآلَا أَيَالِكُمَّنِ عَبْكًا ١ لَقَذَا خَصَلُهُمْ وَعَذَهُمْ عَكُّا ۞ وَكُلُّهُ مُ إِنبِهِ يَوْمَ الْفِئِهُ فِرْدًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَكِيلُوا الصَّالِحُتِ سَبَعِعَلُهُ مُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ۞ فَاغْنَا يَسَّ زَنَهُ بِلِيانِكَ بُسِيْرَبِهِ ٱلْنُقِينَ وَتُنذِرَبِ عَوْمَالُكًا ۞ وَكُرَا هَلَكَ الْمَالَكُ اللَّهُ مَا



سَوْلِ قَطْلَبُي ﴿ سَوْلِ قَطْلَبُهُ ﴾ وَمَا نِلْكَ بِمَينِكَ يَمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَعَصَاعَأُ تُوَكِّفُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشْ مِهَا عَلَغَنَمَ وَلَفِيهَا مَا رِبُأُخْرَىٰ ١ قَالَ أَفْتِهَا يَمُوسَىٰ ١ فَٱلْفَنْهَا فَإِذَا هِيَحَيَّةُ تَسَعَىٰ ۞ فَالَحُذْهَا وَلَا فَغَنْ سَنُعِيدُهَا سِيرَةَ اللَّهُ إِنَّا ١ وَأَضْمُ مُلِدُكُ إِلَّا جَنَاجِكَ تَغَيُّمُ بَيْضَاءَ مِن غَيْرِسُوءَ الِدَّ أُخْرَى ﴿ لِنُرِيكِ مِنْ النِينَا الْكُبْرَى ﴿ انْمَنِ اِلَافِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ أَشْرَحَ لِي صَدْرِى ﴿ وَلَبْسِرَ لِيَ أَمْرِي ١٥ وَأَحْلُلُ عُفْدَةً مِنْ لِيكَانِ ١٥ يَفْفَهُواْ قَوْلِي ١٥ وَأَجْعَلِ إِ وَذِيرًا مِنْ أَمْلِ هَا مَرُونًا خِي الله الله وَيِدَ أَزْرِي وَ وَأَشْرِكُ فَأَمْرِي ۞ كُنْسَجْمَكَ كِنْبِرًا ۞ وَنَذْكُرُكَ كُنْبِرًا ۞ إِنَّكَ كُنْ بِسَا بَصِيرًا ١ قَالَ فَذَا وُلِيتَ سُؤَلِكَ يَمُوسَىٰ ١٥ وَلَعَذَمَنَنَّا عَلَيْكَ مَنَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أَوْحَبُنَا إِلَّا مِّكَ مَا بُوحَيْ ﴿ أَنِا قَذِفِهِ فِالْتَابُونِ فَأُقَذِ فِيهِ فِي أَلِيهٌ فَلْيُلْقِهِ ٱلْسَدُ بِٱلسَّاحِلَ إِخُذُهُ عَدُوُّ لَّهُ وَعَدُوُّلَّهُ وَٱلْفَيْكُ عَلَيْكَ مَعِبَداً مِنِي وَلِيْضَنَّعَ عَلَاعَيْنِي ﴿ إِذْ مُنْفِي أَخْتُكُ فَنَقُولُ هَالَا دُلُكُمْ عَلَى مَا يَكُفُلُهُ فَرَجَعَنَكُ إِلَّا يُمْكُنَّ كُنُ لَفَتَرَّعَيْهُمَّا وَلَا تَحْزَنَ وَقَلَكَ نَفْسًا فَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَيْرَ وَفَتَنَاكُ فَنُونًا فَلَينَتَ سِينِينَ

فِيَا مُولِمُدُينَ أُوْجِئْكَ عَلَى قَدَرِينمُوسَى @ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي @ آذْ هَبْأَنَّ وَأَخُوكَ بَالِيْ وَلَانَيْ كَالِّي وَلَانَيْكَ إِنْ فَيْ فِي الْمُعْمَالِلَافِي عُوْنَ إِنَّهُ مِلْغَنَّ ۞ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لِّينًا لَّكَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَغُنَّىٰ۞ فَالْارَبَّ إِنَّنَانَخَافُأَنَ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَاتَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمَّا أَشَمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأَنِيَا مُ فَقُولِ إِنَّا رَسُولِا رَبِّكَ فَأَرْسِ لَهَعَتَ ابْنِي اِسْرَةِ بَلَ وَلَا نُعَاذِ بْهُ مُ قَدْحِتُنْكَ كِالْيَةِ مِّن زَبْكَ وَٱلسَّكُ لَامْ عَلَى مَن ٱبْبَعَ ٱلْهُدُنِي ﴿ إِنَّا قَدْا أُوحِي لِينَا أَنَّالْعَنَابَ عَلَى مَنَكَذَّبَ وَتَوَكَّلَ ا قَالَ فَنَ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَحْفِ خَلْقَهُ إِنَّا هَكَ مُن قَالَ فَمَا بَالْكُلْفُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ فَالْعِلْهُ مَا عِندَ رَبِّ فِي حَمَّلَ لِلْمَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسْمَى ۞ ٱلَّذِي جَعَلُكُمُ ٱلْأَرْضَ مَنْدًا وَسَلَكُ لَكُرُفِهِ النُبُلَا وَأَنزَلِ مِنْ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجُنَا لِهِ أَذْوَاجَارِمِنْ تَبَادِنَ مُنْ اللهُ كُلُواْ وَأَرْعَوْا أَنْكَمْ كُمْ إِنَّ فَي ذَلِكَ الأَيْتِ لِأَوْلِمَ النَّهَيْ ٥٠ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِنْهَا فُغْ جُكُمْ فَارَةً أُخْرَىٰ ۞ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ وَ اينِنَاكُلُّهَا فَكَذَّبُ وَأَبِّي ۞ قَالَ إِخْتَنَا لِلْأَجْنَامِنَ أَرْضِنَا بِسِمْ لِكَيْمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأُ نِيتَٰكَ بِسِمْ

يْشْلِهِ فَأَجْعَلْ يُنِنَا وَيَبْنَكَ مَوْعِمًا لَانْغُلِفُهُ نِحُنْ وَلَا أَنْ مَكَانًا سُوكى ﴿ فَالْمَوْعِدُ كُرُبَةِ مُ الزِّبَيْةِ وَأَن يُخِشَرُ النَّاسُ صَعَّى ۞ فَنُولِّلُ وْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَيُرْأَقَ ١٥ قَالَ لَمُدُمُّوسَىٰ وَيَلِكُرُ لَا لَفَ مَوْلًا عَلَىٰ لِلَّهِ كَذِياً فَيُسْمِنَكُم بِعَنَاكِ وَقَدْخَابَ مَنَا فَتَرَىٰ ١ فَتَنَازَعُواْ مُهُمِّينَهُ مُواَسِمُ وَاللَّهُ فِي ٥ قَالُوَّاإِنْ هَلَا يَلْسَاحِرَنِ يُركِيانِ أَن يُخِهَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِيعِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِينُكُمُ ٱلنَّكَلَّ ٥ فَأَجْعُوا كَنِدَكُرُنْ تَرَانُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَمَ ٱلْبُوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ١ قَالُوا يَنْمُوسَنَى إِمَّا أَنْ لَهِي وَإِمَّا أَن يَكُونَأُ قُلْ مَنْ أَلْقَىٰ ١ فَال بَلْ الْفُواْ فَإِذَا حِبَالْمُنْ وَعِصِينُهُ مُرْبَعِبًا إِلَيْهِ مِن سِغِرِهِمْ أَنْهَا لَسْعَىٰ ۞ فَأُوْجِسَ فِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَعَفَّ أَنَّكَ أَنَا لَا عَلَىٰ ۞ وَأَلْوَ مَا فِي بِيكَ لَلْقَفْ مَاصَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُكُ حَيْجٍ وَلَا بُفْلِ السَّاحِرُ حَيْثاً نَا اللهِ فَاللَّهِ السَّعَمَ أُسْجَدًا فَالْوَآءَ امْنَابِرَبُ هُرُونَ وَمُوسِي ٥ قَالَ امَنْتُمْ لَهُ فَهُلَأُنْ اذَنَ لَكُو إِنَّهُ لِكِبُرِكُ مُؤَلِّذِي عَلَى كُمُ السِّفَى فَلاُ قَطِّعَنَّا نَدِ ؟ لَمْ وَأَرْجُلكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلاَّصَلِبَتَكُمْ فِجُدْوُع اَلَّغَلْ وَلَعَكُمْزَ أَبْنَا أَمَنَدُ عَنَاكًا وَلَهَا هَ عَالُوا لَنَ فُوْرُكَ عَلَى اجَآءَ مَا

## المنالسالانعشا له عرب

مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْذِي فَطَرَنَّا فَاقْضِ مَا أَنْ فَاضِّ إِنَّا لَقَضِي مَنْ إِ الْحَيَّوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ١٤ إِنَّا ٓ امْنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لِنَاخَطَّيْنَا وَمَّا أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّمِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقِيَ اللَّهِ إِنَّهُ مِن يَأْبِ رَبَّهُ مُخِيمًا فَإِنَّ لَهُ جَعَمُ لابَمُوْتُ فِيهَا وَلَا يَغِينُ ۞ وَمَن يَأْنِدِ مُؤْمِنًا قَدْعَتِ لَمَا لَصَالِحَتْ فَأُولَتِكَ لَمُنْمُ الدِّرَجَانُ ٱلْمُلَاثَ بَتَكَ عَدْنِ تَجْرِي نِغَيْهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَنَّاءُ مَن نُرْكَعًىٰ ۞ وَلَقَذَا وَحَيْثَا إِلَاهُوسَى أَنْ أَسْرِبِيبَادِي فَأَصْرِبُ لَمُسْمِطْرِيفًا فِي الْحَرِيبَ الْاَتَّخَافُ دَرَّكًا وَلا تَعْنَىٰ ١٤ فَأَنْبَعَهُ مُ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ فِعَيْنَهُ مُ مِنَ أَلْبَيْرِ مَاعَيْنَكُهُمْ ٠ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ, وَمَا هَدَىٰ ﴿ يَبْنِيٓ إِبْنَزَا بِلَ قَذَا جَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوكُ مُ وَوَاعَدُ نَكُمُ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَ الْوَكُ زَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْنَ وَٱلسَّلُوي اللَّهُ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَفْ نَكُرُولًا تَطْعَوَا فِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَيِّي وَمَنْ يَحُلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْهُوكِي ﴿ وَالْ لَغَفَّارٌ لِنَ نَابَ وَ المَنْ وَعَكُمِلُ صَلِيحًا ثُرَّا هُنَدَىٰ ١٠ \* وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ فَالَهُمْ أُوْلَآءِ عَلَّا أَنْكِرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٥ قَالَ فَإِنَّا فَذَفَتَ قُو مَكَ مِنْ بَعْدِ لَدَ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِي ٥

### الله المنواة طالبه المواقع المعالمة

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَا قَوْمِهِ عَضْدَنَ أَسِفاً قَالَ يَفْوَ مِ أَلَهُ مِدَدُرُ رَبُّكُ وَعْلَاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ الدِّمْ أَنْ يَعِلَمُ لَكُمْ غَضَبٌ يِن رَّبُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ مِنَّوْعِدِي ﴿ قَالُوا مِّا أَخْلَفْنَا مُوْعِدَ لَا يِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيْلُنَّا أُوزَارًا مِّن رَبِّنَةِ ٱلْفَوْمِ فَفَذَفْنَا مَا فَكَذَٰلِكَا لُقَ ٱلسَّامِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَمُمْ عِمْ لَا جَسَكًا لَهُ خُوارٌ فَفَالْوَا مُلْكًا إِلَمْكُمْ وَالَّهُ مُوسَىٰ فَنْسَى ١ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَّهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُنْرَضَرًا وَلَانَفْعًا ١٥ وَلَفَدُ قَالَ لَمُنْ وَهُرُونُ مِنْ فَكُلُّ يَلِمَقُ مِلِيًّا فَينتُم بِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّخَنُ فَانِّعِمُ إِن وَأَطِيعُوااً مْرِي ٥ قَالُوالَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلْحِفِينَ حَتَّى بَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَلْهُ كُرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُ مُوصَلُوا ۞ أَلَانَتَبِعَنَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَوُ مِّلَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا مِرَأْسِكَ إِنِّ حَشِيتُ أَنْ لَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَيْ إِنْ رَقِيلُ وَلَوْ رُونُ فُولِ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْلِمِي ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْلِمِي ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْبِهِ عَفَيْضَتْ فَبْضَةً مِنْ أَنْرُ ٱلرَّسُولِ فَنَكَذَّبُ وَكَذَٰ اللَّهُ سَوَّلَتُ لِيَفْسِي ١٥ قَالَ فَأَدُّ هَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي أَكْمَ وَإِنَّ لَكَ فِي أَكْمَ وَأَن تَعُولَ لَا مِسَاسً وَإِنَّ لَكَ مَوْعِيكًا لَّنْ يُخْلَفَهُ وَأَنظُرُ إِلَّا إِلْمِكَ الَّذِي ظَلْتَ

## الناليادين الم المنافية الم المنافية

عَلَيْهِ عَاكِفًا لَخُرَّ فَنَهُ إِنَّا لَنَيْهَنَّهُ فِي أَلِيّ نَسْفًا @ إِنَّمَا إِلْمُكُمُ اللهُ ٱلَّذِي لَآ اِلَّهُ إِلَّهُ هُوُّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ عِلَّا ١٥ كَذَ لِكَ نَفْضُ عَلَبُكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْءَ اتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِحْرًا ۞ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِحَيْلِ لَوْمُ وَأَلْفَ لَهُ وَزُرًّا ۞ خَلِدِ بِنَ فِي قُوصَاءَ لَمُنْمُ يَوْمَ ٱلْتِيكَةُ حِمْلًا @يَوْمَرُينَغُ لُهِ ٱلصُّورُونَعَنْ وُٱلْحُرْمِينَ يَوْمَهِ ذ نُرُقًا ۞ يَتَعَفَّتُونَ بَنِهَ مُوْإِن لِبَثْنُمُ إِلَا عَشْرًا ۞ فَعُنْ أَعْلَمُ بِكَا بقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَا لَهُ مُطِيهَةً إِن أَبْنُتُ رُالَّا يَوْمًا ﴿ وَلَيْتَعَالُونَاكَ عَنَا كِبَالِفَتُلُ يَنِينُهُ البِّنسَفَهَا رَبِّي سَنْفًا @ فَيَذَرُهُمَا قَاعًا صَفْصَفًا @ لَا تَرَىٰ فِهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا ١٠ يَوْمَ لِذِيتَ بِعُونَا لِتَاعِي لَاعِوجَ لَهُ. وَخَشَعَيْ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّخُلْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَسْتًا ۞ يَوْمَهِ ذِلَّا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلًا ١ يَعَثُمُ مَا بَيْنَ أَبْدِيهِ مْرُومَا خَلْفَهُ مُولَا يُحْبِطُونَ بِهِ عِلْمًا ١٠ ﴿ وَعَنَا الْوَجُو ُ الْمَ الْقَيْوُمِ وَقَدْخَابَ مَنْحَكُلُطُكُا ١٥ وَمَنْ يَعْمُلُ مِنْ لَصَالِحَاتِ وَهُومُومُومِنْ فَلَا يَخَافُظُلًّا وَلَا هَضُمَّا ١٥ وَكَذَ إِلَى أَنزَلْنَا وُقُرْءَا نَاعَ بِنَّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مُ يَنَّفُونَا أَوْنَجُدِثُ لَمُ مُذِحُرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْمَلِكُ ٱلْكُنُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْفُرْءَانِ مِن فَجَلَّ أَن ُفَضَى آلِيُكَ وَحُيُهُ وَفُلَّابً زِدْ يِيْ عِلْكُ ۞ وَلَقَدْ عَهِدْ نَا إِلَى الْدَمَ مِن فَجُلُ فَسَيَّى وَلَمْ يَجَدُ لَهُ عَنْهَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْتَلْتَهَكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَ مَوْتَتَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَّى ۚ فَعُلْنَا لِكَا دَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لِّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْجَنَّكُمَا مِنَ أَجْتَاذٍ فَتَسْفَعَى ١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَانْظُمَوُّا فِهَا وَلَا نَضْعَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَّهِ ٱلشَّبَطَانُ فَالَ يَكَادَمُ هَلُأُ دُلُّكَ عَلَىٰ تَجَمَ وَٱلْخُلُدِ وَمُلَّكِ لَا بَبَّالَى ۚ فَأَكَادُ مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُعَاسِّوًا ثَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهُمَا مِنُ وَرَقِالُجُنَّةِ وَعَصَى المُ رَبَّهُ فِعَوى ١٠ مُرَّاجْلِهُ رَبُّهُ فِكَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١ قَالَاهْ طِلَامِنُهَا جَيِعَا بَعْضُ كُمْ لِعَضِ عَدُوًّا فَإِمَّا يَأْنِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَّى فَمَنَّ لَّهَ مُدَاى فَلَا يَصِدُلُ وَلَا يَسْفَعَىٰ ١ وَمَنْ أَعْضَعَن ذِكْرَى فَاإِنَّ لَهُ مُعِيستَهُ صَنْكًا وَخَنْنُ وُيُومُ الْقِيَّاهِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَحَسَّرُ نَيْ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ أَنَنْكَ ءَايِلْتُنَا فَنْسَيْمًا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمِ نُسْمَى ١ وَكَذَلِكَ نَجْنِرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَرْنُونُمِنْ بَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَا بِأَلْأَخِرُ أَشَدُ وَأَبْوَا ﴿ أَفَا يهدكم أواهلك المالكم من الفرون يمنون في مسك



# عَسَ الله ﴿ سُيُولَةُ الإنبيّاءُ ﴾ ﴿ وَآلَهُ

مِن ذِكْرِمِن رَبِيمِ مُعَدَنِ إِلَّا اسْمَعُو ، وَهُرَيْلُعَبُونَ ١ لَاهِكَ قُلُوبُهُ وَأَسَرُّ وَاللَّهِ وَكَالَّذِينَ ظَلَوُا هَلُهُ لَالَا إِلَّا بَسَرٌ مِنْكُكُمُ أَفَنَا تُوْنَا لِسَمْ وَأَسْنُمْ نَبُصِرُونَ ۞ فَالَ رَبِّي عِنْكُمْ ٱلْفَوْلَ فِالسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالسِّيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ بَلْقَالُو ٓ ٱلْصَغَلْتُ أَحْلُم بَلْ فَتَرَلْهُ بَلْهُوَشَاعِ وَهُلَيْأَيْنَا بِنَايَةِ حَمَّااً رُسِكَ لَأَوَّلُونَ ۞ مَآءَ امَنَتْ فَبَلَهُم مِن فَرَيد إَهْلَكُ نَاهَا أَ فَهُ مُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِي إِيْهِمْ فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنْ مُرْلَاتَعْكُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَلًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُواْ خَلِدِينَ ١٠ تُرْصَدَقَتْ لَهُمُ ٱلْوَعَدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَسْتَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْسُرُ مِينَ ١٤ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ حِكَنْبًا فِيهِ ذِكُرُكُمْ أَفَلَا تَعْتِقِلُونَ ١٠ وَكُرْفَصْمَنَا مِن قُرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بِعُدْهَا قَوْمًا وَالْحَرِينَ ١ فَلَيَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَّا إِذَاهُم مِنْهَا رَكُنْونَ ١٠ لَا رَكُنُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى ٓا أَثْرَفْنْدِفِهِ وَمَسَاكِنِكُمْ عَلَّكُمْ نَسْتَكُونَ ١٤ قَالُولِيُويَكُنَا إِنَّاكُنَا طَالِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَت نِلْكَ دُعُولِهُ وَحَيَّاجَعُلْنَا هُرْحَصِيلًا خَلِدِينَ ١٥ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنَهُ مَا لَيْبِينَ ١٤ لَوَلَرَدَ نَاأَن نَتَي ذَلَوَ كُولَ لَا تَحْدَدُنَهُ

الخُوَّالْسَافِحَ عَشِيْنَ ﴾ ﴿ الْحَالِقَافِحَ عَشِيْنَا ﴾ ﴿ نلَّدُنَّآإِنكُنَّا فَكِيلِينَ ﴿ بَلْنَقَدِ فُ بِٱلْحِقَّ عَلَىٱلْبَطِلِفَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِنَّ وَكُمُّ ٱلْوَيْلُ مِمَّاتِصِعُونَ ١٥ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَ نِ وَالْأَرْضَ وَمَنْعِنِدَهُ وَلَايَسَتَكُبُرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ عَوَلَايَسْتَعَيْدُ وِنَ ١٠ يُسَبِيُّونَ الْكُورُ وَالنَّهَا رَلَا يَفْتُرُونَ ﴿ أَمُ الْفَخَذَوَّاءَ الْمُدَّمِّنَ لَا أَرْضُ هُمْ يُنشِرُونَ الله لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُدَّالِّاللهُ لَفْسَدَتَا فَسُبْحَنُ لَلَّهِ رَبَّا لَعَ شَعَمًا يصِفُونَ ١ لَابُسْتَلُعَمَا يَفْعَلُ وَهُرْفِينَا لُونَ ١ أَمِرْأَغَذَ وُامِن دُونِهِ ٢ المِنَّةُ قُلْهَا تُوْابُرُهَا كُمُّهَا لَا ذِكُرُ مَن يَعِي وَذِكُومَ فَيَا لَيْ أَكْرُهُمْ لَايَعْكُونَ أَلَى فَهُم مُّعْمِضُونَ ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُم رَسُول لِلَّا نُوْجِ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَا عَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّخَنُ وَلَا سُبِحَنَهُ بَلْعِيادٌ مُّ حَرِمُونَ ١ لَاسِبَعُونَهُ بِٱلْفَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ عَيْمُ مَا وَنَ ١٤ مَا مَنْ أَيْدِيهِ مُومَا خَلْفَهُ مُوكِلاً يَشْفَعُونَ إِلَّالِنَا رْتَصَيْ وَهُرِمِّنْ حَشْيَادٍ مُشْفِقُونَ ١٠ وَمَن يَعْلُمُ يُهُمُّ إِنَّ الْهُ يُن دُونِهِ عَفَدُ إِلَى نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْطَالِمِينَ ١ أُولَمُ يُرَالَّذِينَ كُفَرُواْأَنَّا لَسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ كَانَارَتْقَافَفَافَنَاهُمَّا وَجَعَلْنَا بِزَلُلَآءِ كُلُّنِّيْ حِيًّا فَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِأَلْأَضِ وَلِي

# عس الله ﴿ يُسِفَقَ قَا الْانْبِيّاءُ ﴾ على الله

آن تَمِيدَبِهِ مُوَجِعَلْنَا فِهَا فِأَجَاسُئِلًا لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ @ وَجَعَـكْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَعَفُوطًا وَهُرْعَنْ البِّيهَا مُعْضُونَ ١ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ أَيْلَ وَالنَّهَا رَوَالنُّمُسَ وَٱلْقَدَرَ كُلُّ فِ فَلَكِ يَسْبَعُونَ ١٥ وَمَا جَعَلْنَا لِسَتَرَمِّنَ قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَقَا مِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ فَيْسِ ذَابِقَهُ ٱلمُؤَيِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلنَّرُ وَٱلْخَيْرِفِيْنَةً وَإِلَيْنَا زُجْعَوْنَ ٥ قِإِذَا رَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَغْيِدُ وَنَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذَكُنُ المنَكُمْ وَهُم بِذِكُرُ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ خُلِقًا لَا نِسَانُ مِنْ عَتِلْ مَا فُرِيْ أُوَايِنِي فَلَا تَسْتَعْفِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰ لَا ٱلْوَعْدُ إنكُننُمُ صَادِقِينَ ۞ لَوْيَعَكُمُ ٱلَّذِينَ لَفَتَرُواْحِينَ لَا يَكُفُوْنَ عَن وُجُوهِهِمُ التَّارَوَلَاعَنْظُهُو رِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ بَلْنَا يَبِهِم بَغْنَةً فَنَبَّهَتُهُمْ فَلَا يَسْنَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنظُونَ ٥ وَلَقَادِ سُنُهُ زِئَ بِرُمُسُلِ مِن فَبَالِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِنْرُ وَامِنْهُم مَّاكَ انُواْبِهِ، يسَنَهْنِوُونَ ١٤ فُلُمَن يَكُلُؤُكُ مِأْكُيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمُنِّ بَلْهُمْ عَن ذِكُرِ رَبِّهِ مِنْعُ مِنْ وَنَ اللَّهُ أَمْلُوا لِمَا اللَّهُ مَنْعُهُمُ مِن دُونِيًّا لَا يَسْنَطِيعُونَ نَصْرَأَ نَفْسِهِمْ وَلَاهُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ ۞ بَلْمَتَّعْنَا هَوُ لَاءٍ

रिसंबिश्चित्रिक्सं अ وَ اللَّهُ مُوحِتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ الْعُنْ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْ نِياً لَا رُصْنَ نَفْضَهَ مِنْ أَطْرَافِهَ ۚ أَفَهُ مُوالْغَلِبُونَ ۞ فَلْ إِنَّمَا أَنذِ رُكُمِ الْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّهُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَكَين مَّسَّتُهُ مُنْفَحَةٌ يُعْنَ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُو يُلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْوَانِ نَ الْفِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيْكَةُ فَلَا تُظْلَمُ نِفَسٌ شَنْكًا وَإِنكَانَ مِنْقَالَ حَبَّهُ مِنْخُرَة لِ أَنْبُنَا بِهَا وَكَيْ لِنَا حَلِيبِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ الَّيْنَامُوسَى وَهُمُ وِزَالْفُرْفَانَ وَضِياءً وَذِكَرَ لِلنَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُمِ الْغَبِّ وَهُم يْنَ لِسَاعَةِ مُشْفِعُونَ ۞ وَهَلْمَا ذِكُرُ ثُمِيَا رَكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْكُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠ \* وَلَقَدْ عَالَيْنَآلِ بَرْهِي مُرُسْنَدَهُ مِن فَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْفَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاهَاذِهِ التَّمَانِيلُ لِّنْخَانَكُ لَكُمْ لَمَا عَكِمْنُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدُنَّاءَابَّاءَنَالَمَاعَلِدِينَ ﴿ قَالَلَقَدُكُنا مُرَّأَنَّ مُوَّالَّا فَكُرْفِي صَلَّالِ مُبِينِ ۞ قَالُوَّا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمَّانَ مِنَ اللَّعِينِ ۞ قَالَ بَلَ رَبُّ مُرَبُّ ٱلتَّمَوَابُ وَٱلْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّلِهِدِينَ ١ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَاهَ كُرِيتُدَأَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿ فَعَمَا لَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كِبَرًا لَّمُ مُلِعَلَّهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَنْ فَكَلَّمَاذًا

بَالِمَيْنَ إِنَّهُ لِنَا لَظَالِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَافَنَّى يَذْكُرُ هُمُ مُقَالَكُ لَهُ اِبْرَاهِيمُونَ قَالُواْ فَأَنُواْ بِهِ عَلَيْ أَغَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ رَبِيْنَهَدُونَ ﴿ قَالُواْ ءَأَنَ نَعَلْتَ هَلْنَا بِٱلْمِينَا يَكَا بِرَاهِ بُمِرْ اللهُ قَالَ بَالْفَعَلَهُ وَكِبِيرُهُمْ هَلْنَا فَتَعَاوُهُمُ إِن كَانُوا يَنطِعُونَ ١ فَجَعُوا إِلَّا لَفْسِهِمْ فَقَالُوا الْمُ اِنكُواَنْنُوالظَالِمُونَ ۞ ثُرِّنْ خُصُوا عَلَارُ وُسِهِ مِلْقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلاء يَنطِفُونَ ١ قَالَأَفَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالا يَنفَعُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُو ١ أُنِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن وُنِاللَّهِ أَفَلا نَعْقِلُونَ ١ قَالُوْ آحِرْ قُورُ أُو ٱلصُرُواْءُ الِمَتَكُمُ إِن كُننُدُ فَعِلْمِن ١٠ قُلْنَا كُنَا زُكُوْنِ بَرْدًا وَسَلَلْمًا عَلَا بُرُهِ مِن وَأَرَادُوا بِهِ حَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَحْسُرِينَ ٥ وَنَجَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ لِينَى بَرْكَمَا فِهَا لِلْعَالَمِينَ ٥ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْخَقَ وَيَعْفُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَا مَلِحِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَا يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَ آلِكُمْ فِعْلَ الْخَيْرَابِ وَإِفَا مَرَالْصَلُو فِي إِبَاءَ الزَّكُو فِي كَا نُؤَالَنَا عَلِيدِين ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعَلَمَا وَنَجْيَنَهُ مِنَ الْفَرِيدِ ٱلْيَكَانَ تَعْمَلُ لْعَبَيْتُ لَهُ مُرِكَا نُواْ فَوْ مَسُوْءٍ فَلِيفِينَ ۞ وَأَدُخَلْنَهُ فِي رَحْمَيْنَا

إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَنُوجًا إِذْ نَا دَىٰ مِنْ قِبْلُ فَاسْتَعِينَا لَهُ فَعِنْتُ الْمُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبُ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَا يَلْيَنَّا إِنَّهُ كَانُوْ الَّهِ مَسُوْءِ فَأَعْرَفْنَا هُرَأَجْمَعِينَ ١٥ وَدَا فُدَ وَمِنْكُمْ لَا ذَكَّكُمُ إِن فَالْخُرْنُ إِذْ نَفَشَتْ فِهِ عَنَدُ الْفَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُم مِسْ الهدين ١ فَفَهَّ مَنَا لَهُ مَنَّ وَكُلَّاءَ اتَّيْنَاكُمَّا وَعِلْمًا وَسَخَزْنَا مَعَ دَا وُدَالْجِهَالَ يُسِيِّقُ وَالطَّيْرُوكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّنَا لَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِغُصِنَكُم مِنَ أَسِكُمُ فَهَالَ نَعُرَشَكُونَ ٥ وَلِشَكَنُ الْهُ عَاصِفَةً جَرِي إِنْهِ مِهِ إِلَّا لَارْضِ لَلْيَ بَارُكُما فِهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءَ عَلِمِينَ ١ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَكَّدُونَ ذَلِكَّ وَكُنَّا لَمُ مُحَفِظِينَ ١٠٠٥ وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَأَيِّهُ سَيْنَ الْفُرُّ وَأَنْكَأَرْتُمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ فِكُنَّفْنَامَامِرِ عِنْضُرِّوءَ اتَّيْنَكُ أَمْسَكُهُ وَمِثْلَهُ مِي مَهُ وَرَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبْدِينَ ﴿ وَإِسْمَلِيلَ وَإِذْ رِبِينَ وَذَا ٱلْكُفُنِ آكُ لُمِّنَ آلَكُ إِنَّ لَكُ اللَّهِ مِنْ ١ وَأَدْخَلْتَ الْمُرْفِ رَحْيَنَآإِنَّهُ مُونِنَ الصَّالِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنَّوْنِ إِذَ قَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ نَ لَنَّقَدِ رَعَلِيَهِ مَنَا دَى فِي الظُّلُسَ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا أَن سُبِّحَانَكَ إِنِّ

عَنْ مَنْ الظَّالِمِينَ @ فَأَسْفَةَ الدُّونَةِ الْانْبِيّاءَ ﴾ عوالان الدُّنَّةِ الدُّونَةِ الدُّنَّةِ الدُّونَةِ الدُّنَّةِ الدُّونَةِ الدُّنَّةِ الدُّونَةِ الدُّنَّةِ الدُّونَةِ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنّةِ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدّنْ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدَّنَّةِ الدُّنْ الدُّنَّةِ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدَّنَّةِ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدّنَاقِ الدُّنْ الْعُنْ الدُّنْ الدُّونُ الدُّنْ الدُّنْ الدُّمْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّونُ الدُّونُ الدُّولُ الدُّنْ الدُّلْ الدُّنْ الدُّولُ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّولُ الدُّولُ الدُّنْ الدُّولُ الدُّلْمُ الدُّلْ الدُّولُ الدُولُ الدُولُولِ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّلْمُ الدُّولُ الدُّولُ الدُل

كُنُ مِنَ الظَّالِمِينَ @ فَٱسْتَجْبَالَهُ وَجَيَّنَاهُ مِنَ الْعَيْرُوكَذَلِكُ الْوُمِنِينَ @وَزَكِّرِ تَالَّاذُ نَادَىٰ رَبَّهُ رِبِّلا نَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِيْيِنَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ بَضَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۖ إِنَّهُ كَانْوَايْسَاعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاثِ وَيَدْعُونَنَا رَغَياً وَرَهَبا وَكَانُواْكَ خَيْشِعِينَ ۞ وَٱلِّنَا حُصَنَتْ فَرْجَهَا فَفَيْنَا فِهَامِن رُوحِنَا وَجَعَلْهُمْ وَٱبْنَهَاءَايَةً لِلْعَلِينَ ١١ إِنَّهَذِهِ عَالْمَتَكُمُ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْدُونِ ۞ وَنَقَطَّعُواْأَمْهُم بَيْنَهُمْ كُلِّ الَّيْنَارَ جِعُونَ ۞ فَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُومُومُومُ مُنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِدِ وَإِنَّا لَهُ كِلْبُونَ ١ وَحَرَا مُعَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ لَهَا أَنَّهُ مُلَا يَرْجِعُونَ ٢ حَتَّا فَا فَيْحَتْ أُجُوجُ وَمَأْجُرُجُ وَهُمِينَ كُلِّحَدَبِ يَسِيلُونَ ١٥ وَٱقْرَبَالُوعَدُ الْحَقْ فَإِذَاهِى شَاخِصَةُ أَبْصَارُ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ يَنْ لَنَا قَدْكُنَّا فِعَفْلَذِيِّنْ هَلْمَا بِأَكْنَا ظَالُمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُ وَنَمِن فُونِاً للَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ نَّنَتُمْ لِمَا وَرِدُونَ ١٤٥ لَوْكَانَ هَوْلِآءَ الِمَدَّمَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِادُونَ ١

كَنْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّا لَاِ يَنْ سَبَقَتْ لَمُ مِنْا الْحُسْنَى الْهُ أَدَادَ مَنْ كَانْ وَهِمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّا لَاِ يَنْ سَبَقَتْ لَمُ مِنْا الْحُسْنَى الْهُ أَدَادَ مَنْ كِانْ وَكِيرُ وَهِمْ فِي مَا وَرَدَ وَمِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ

أُوْلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١ لَا يَسْمَعُونَ حَسَيسَمُ الْوَهُمْ فِي مَا أَشْنَهَتْ



### عَنْ اللَّهُ ﴿ شُولِوْ الجِنَّ ﴾ ﴿ اللَّهُ الجَنَّ ﴾ ﴿ اللَّهُ الجَنَّ ﴾

خُلَهَا وَرَى النَّاسَ كُلِّي وَمَا هُرِبُ كُلِّي وَكَالِكِنَّ عَذَا بَ اللَّهِ سَيْدِ بِدُنْ وَمِنَ النَّاسِ مِن بُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمُ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطُ زَ مَّمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَمَهُدِيهِ إِلَا عَنَابِ السَّعِيرِ ۚ يَكَابُهُ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِرَبِّ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا حَلَفْتَكُرُمِّن ثُرَابِنُمُ مِن نُطْفَا إِنْرَمِنْ عَلَقَا فِي ثُرْمَن مُضَعَا إِنْحَلَقَ فِي وَعَبْرُ مُحَلَّقَة إِنَّبُ بِّنَ كُمُ وَنُفِرُ فِي لَا رَحَامِ مَانَسْنَا ءُ إِلَّا جَلِمُسَمِّي نُرَّ أَخْ جُكُرْطِفْلَا ثُرَّ لِنَبْلُغُوٓ أَشُدَّكُمَّ وَمِينِكُم مِّنْ يُنَوَقِّي وَمِينُكُم مِّن يُرَدُّلِ لِآذَدَ لِٱلْمُنْمِ لِكَيْلًا يَمْلُمُ مِنْ بَعَنْدِ عِلْمِ نَسَيًّا وَسُرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْ تَرْتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَنَتُ مِن كُلْ زَوْجٍ بَهِيمِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّا لِلَّهُ هُوَ أَلْحَيُّ وَأَنَّهُ يُحُوِّ ٱلْمُؤْمَّا وَأَنَّهُ وَعَلَىٰ كَالْفَيْ قَدِيْرُ ١٤ وَأَنَّالُتُنَاعَةُ وَابِّيهُ لَّارَبْ فِيهَا وَأَنَّالُلَّهُ يَنْعَتُ مَن فِي ٱلْفُبُورِ ١٤ وَمِنَ لِنَاسِ مُهَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمُ وَلَا هُدَى وَلا كِتَلِم مُنِيرِ ۞ ثَا نِيَعِظِفهِ عِلْمُضِلَّعَن سِجِيلِ لللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْبَ اخِزْكُ وَنُذِيفُهُ يَوْمَ الْفَيْكَةُ عَنَا بَالْحَرِينِ ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَكَاكَ وَأَنَّا لَهُ لَيْسَ بِظَلُّهِ لِلْعَبِيدِ ١٠ وَمِنَ لَتَاسِ مَن يَعْنُهُ اللَّهُ عَلَى رَبِّ فَإِنْ أَصَابَهُ

خَيْرًا طُمَأَنَّ بِينَ وَإِنَّا صَابِتَهُ فِتَنَةً أَنْقَلَتَ عَلَى وَجُعِهِ خِيمَ ٱلدُّنْ وَٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُنْمَ انْ آلِكِينُ ۞ يَدْعُوا مِن وُنِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الصَّالُ الْبِعَدُ ۞ يَدْعُوالَنَ ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ بنَ فَعْدَ عَلِيمُ كَالُولَا وَلَيْشُرَ أَلْعَيْنُ رُهُ إِنَّا لِلَّهُ يُدْخِلُ لَّذَينَ امَنُوا وعيلوا الصلحات جنكت تجي من تختيها الأنهار إنَّ الله يَفْعَالُ مَايْرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَضُرُّهُ ٱللَّهُ فِالدُّنْكَا وَٱلْأَخِرُهُ فَلْكُذُدْ بِسَبِ عِلَى لَسَمَاءِ فُرَّلْفِطْعُ فَلْيَنظُرُ هَ لَيُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتِ بَيَنَاتِ وَأَنَّا للَّهُ يَهُدِي مَن مُن يُد اللَّهُ يَنَّا مَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِينَ وَالنَّصَارَى وَالْجُوسَ وَٱلَّذَينَ أَشَرَكُو أَانَّا لِلَّهَ يَقْصِلُ بَيْنَهُ مُ يُومَ الْقِينَا لَيْ إِنَّا لِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء سَهَيْدُ الْأَرْزَأَنَّا لِلَّهَ يَسْعُدُلَّهُ مِن فِي السَّمُورَبِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَٱلنَّهُمْ وَٱلْقَدُ وَٱلنَّهُ مُواَلَٰكِالُ وَٱلنَّهَ وَٱلدَّوَآبُ وَكَانَ مِّنَ اَتَايِسُ وَكَنِبُرُ حَيْ عَلِيهِ ٱلْعَنَابُ وَمَن بُهِنِ اللهُ فَالَهُ مِن تَكْرُمُ إِنَّاللَّهَ يَفْعَلُمَا يَسَاءُكُ ﴿ هَذَا نِحَضَانِ أَخْصَمُوا فِي رَبِّمُ فَالَّذِينَ كَفرُوا فُطِّعَنْ لَكُمْ فِيَا بُكِينَ فَارِيصَتُ مِن فَوْن رُوسِهِمُ الْحِيمُ الْحَيْمُ الْحِيمُ الْحِيمُ الْحِيمُ الْحِيمُ الْحَيْمُ الْحِيمُ الْ

يُضَهُونِهِ عَافِي كُلُونِهِ مُوا أَخُلُودُ ١٥ وَكُمُ مِتَعَلَّمُ مِنْ حَدِيدِ ١٠ كُلَّمَا لْرَادُواْ أَن بَحْنُهُ وَامِنْهَا مِنْ عَمْ أَعِيدُ وَأَفِيهَا وَذُوْ وَقُوْاً عَذَا بَأَكْرِيقِ ٥ إِنَّاللَّهَ يُدْخِلُ لَّذِينَ المَّهُ أُوعَ عَلَوْا الصَّاحَاتِ جَنَّاتِ تَعْرَى مِن تَحْفِ لأنها ويُعَلَّونَ فِهَامِنُ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِيَا مُهُمَّ فِي حِيرٌ ﴿ وَهُدُواْلِكَ الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُواْلِكَ إِصَرْطِ الْجِيدِ ٥ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَبَصُدُ وَنَعَن كِيلًا للَّهِ وَٱلْمَتْجِدِ ٱلْحَسَى الْمِلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَلِيفُ فِيهِ وَالْبَادِّ وَمَن مُرْدِ فِيهِ بِإِلْحَادِ ظُلُمْ تُذَفَّهُ مِنْ عَنَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِي مَصَانًا لَّبَيْثِ نَ لَانُنْزِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْنِي لِلطِّلَّ بِعِنِينَ وَٱلْفَيَّا بِمِينَ وَٱلرُّكُمُ ٱلسُّجُودِ ٥ وَأَذِن فِ النَّاسِ إِلْجٌ يَأْنُولَ وَجَالًا وَعَلَى كُلْسَامِ مَأْنِينَ ينكُلِّ فِي عَمِينِ ﴿ لِيَشْهَدُ وَأُمَّا فِي مَكْمُ وَيَذَكُرُ وَأَنْسُمُ اللَّهِ فِي أبَّامٍ مَّعَـٰ الْوُمَاتِ عَلَىمَارَزَقَهُ وَمِّنَ بَهِ بِمَاذُا لَأَنْعَالُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ لْبَآبِسَ الْفَصِيرِهِ ثُرُّلْيَقْضُوا تَقْتَهُمْ وَلَيْو فُوا نُذُورَهُمْ وَلُطَّةٍ فَوْ بِٱلْبَيْكِٱلْعِيْفِ ١٠ وَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ عِنْدَايَةِ وَأُجِلُّنَّاكُمْ ٱلْأَنْفَ لِمُ إِلَّا مَا يُتَّالِّهَ لَيْكُمْ فِأَجْنِينُوا ٱلِجْسَمِنَّ الْأُوثَانِ

وَاجْنِنُوا فَوْلَالُ وُرِ ٥ حُنَفّاءً لِلَّهِ غَنْهُ شُرِكِينَ بِهِ وَمَن لِيَصْرِكُ بألله وَفَكَأَ نُمَّا خَرِّمِنَ لِسَمَّاءِ فَغَطَفُهُ ٱلطَّلْيُرَأُونَهُوى بِدِالرِّيحُ فِمَكَانٍ سِينِي ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن بُعَظِيمُ شَعَكَمِ أَلِلَّهِ فَا إِنَّهَا مِنْ فَوْمَا لَقُلُوبِ ۞ لَكُمْ فِهَامَنَفِيمُ إِلَّا جُولُمُسَنَّى أَرَّكِكُهُ آلِكَ لُبَيْنِا لَعَنِينِ ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّا خِصَلْنَا مَسْكَ إِلَيْذَكُرُ وَالسَّعَالِلَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُ مُنْ بَهِ يَهُ الْأَنْعَالُمُ فَإِلَىٰكُمُ اللهُ وَاحِدُ فَلَكُوْ أَسْلِوا وَكِينِينَ الْخُبْدِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مُوالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُ مُوالِيُقِبِي لَصَلَوْهُ وَمَا رَدَفَ كُمُ يُنفِفُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ يَن شَعَابِراً للَّهِ لَكُمْ فِهَا خَبُرُ فَأَذْكُرُواْ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبُّ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْفَانِعَ وَٱلْعُنَّرَّ كَذَلِكَ سَخَرَٰلِهَا كُمُ لَعَلَّكُمُ نَسَكُرُونَ اللهُ كَذَٰإِلَى سَغَّرَهَا لَكُمْ لِنَكُمْ مُوااللَّهُ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَبَيْنِ الْحُينِينَ ٥ \* إِنَّ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنَ الَّذِينَ مَنُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّخَوَا نِكَفُو ٢ أُذِنَ لِلَّذِينَ مُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُ مُظْلِمُ أَوَإِنَّا لَلَّهُ عَلَى صَبِيمِ لَفَ عَرْفَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَ ٵڵٙۮؠڒٲڂ۫ڔٷٳڡڹۮؾڵڔۣۿڔؠۼۜؿڔڿۜ*ۣٳ*ٳؖٵؘڽؘڡٙٷؙڶۅؙٵڗۺۜٵٱڵڵؖڎؖۊڵۏۘٙڵ

دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّمُذِّمَنْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوا مَسَجْدُيْدُ كُرُفِهِ السُّواللهِ كَيْمَا وَلَيْضِرَ اللهُ مَن يَضِمُ فَي إِنَّ ٱللَّهَ لَفَوَيُّ عَنُّ إِن اللَّهُ مِنَاإِن مَّكَّنَّا هُمْ فِيٱلْأَرْضِ فَا مُوااً لَصَّا لَوْ وَ الْوَالْرِكُواةَ وَأَمْرُوا بِالْعَرُونِ وَنَهُوا عَنِ الْنُكُرِ وَلِلَّهِ عَفِيمَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَإِنْ كَلَةِ بُولَا فَعَدَكَدَّ بَنْ قَبَلَهُمْ فَوْرُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِنَهِيمُ وَقُوْمُ لُوطٍ ١ وَأَضْعَابُ مَذِينَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَتُ لِلْكُفْرِينَ ثُرَّاً خَذْتُهُ مُ فَكَيْفَ كَانَ ذِكِيرِ ۞ فَكَأْبَنِ مِن فَرَيَةٍ هُلَكَ مُنْ لَهُ اللَّهِ مُنْ فَلِيلَةً فَهَى خَاوِيَّةً عَلَيْعُ وَيْنِهَا وَبِثْرُمْ عَظَّلَةٍ وقصيرة سينيده أفكر يسيروا فيأكر رضفتكون كمرة فلوب يعقلون أَوْاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَافَا بَهَا لَانْعَنَى لَأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى لُقُلُومُ الْيَى فِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَيَسْتَغِلُونَكَ إِٱلْمَنَابِ وَكَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَا وَإِنَّ يُومًا عِندُرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَا إِيِّمَا تَعَادُ وُنَ ۞ وَكَأَيِّن مِنْ فَرْيَاةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيْرِ ١٤ قُلْ إَلَيْهَا ٱلنَّكَاسُ إِنَّمَا أَنَّالُكُ مُ نَذِيرُهُ مِنْ أَنْ قَالَةِ بَنَّ امْنُواْ وَعَدِيلُواْ الصَّالِحَانِ لَهُ نَعْفِرَهُ وَرِزْقُ كُرِيرُ وَالدِّينَ سَعُواْفِي النِّيَامُعَاجِ يَنَا وُلَيِّكَ

نَعَانِ ٱلْجِيَدِق وَكَمَا أَرْسَلْنَامِن فَبَلِكَ مِن زَسُولِ وَلَا نَجَيْ إِلَّا إِذَا نَمَتَّ لَ ٱلْوَّ النَّيْطَنُ فِيَا مُنِيَّنِهِ فِيَسْدَزُ اللهُ مَا يُلْفِي النَّيْطَنُ ثُرِّيَ يُحْكُمُ اللهُ الْكِيهِ وَٱللَّهُ عَلِيْمِ حَكِيدُ فِي لِيَعْمَلُ مَا يُلْفِي لَشَيْطَانُ فِنْنَةً لِلَّذِينَ فِي قَالُوبِهِم مُرَضٌ وَٱلْفَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُ فَعِلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ لِنَي شِفَافِ عِيدٍ ١٥ وَلِيعُكُمُ ٱلَّذِينَا وُتُواْٱلْمِهِمْ أَنَّهُ ٱلْحَيُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فِنْخُبْ لَهُ قِسُلُويُهُمْ وَإِنَّا لَلَّهُ لَمَّا وَالَّذِينَ الْمَنْوَالِلْ لِهِمْ الْمِيرَ الْمِيرَ الْمِيرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن كَمْرُوا فِيزِيَدْ يِنْ مُحَتَّىٰ مَأْلِيهُ لُو ٱلسَّاعَدُ بَغْنَدًّا أَوْ مَأْلِيهُ مُرْعَذَا بِيُومِ عَفِيمٍ الْمُلْكُ يُومِ إِلَّهِ جَاكُمُ بِيَّنَهُمْ فَأَلَّذِينَا مَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحُتِ فِجَنْتِ ٱلْغَيْمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَايَدْيَا فَأُوْلَيْكَ لَمُمُ عَنَابُتُهُ بِنُ ١٥ وَٱلَّذِينَ هَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ لَّهُ وُتُمَّ فَيَ الْوَاَّ وُمَا تُوا بَرُزُقَنَّهُ مُلَّالِلَّهُ رِزْقًا حَسَنّا وَإِنَّا لَلَّهَ لَمُوَحَنِّرُ الرَّازِقِينَ ١ لَيُدْخِلَنَّكُم مُدْخَلَدُرُضُوْنَهُ وَإِنَّا لَلَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيثُمْ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَافَتَ بِمِثْلِ مَاعُوقِ بِهِيْمُ مَنْ يُعِيَعَلَنَهِ لِيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّا لِلَّهَ لَعَنُونُ ١٤ وَاللَّهُ بِأَنَّا لَلْهَ يُولِحُ ٱلْبَيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُوكِحُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلْبَيْلِ وَأَنَّا لَهُ سَيَعُ بَصِيرُ ١٤ ذَلِكَ بِأَنَّا لِلَّهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا لَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِهُوَالْبَاطِلْ

وَأَنَّا لِلَّهُ هُوَ الْعَالِيَ لَكُيْرُ ۞ أَلَمْ نَزَأَنَّا لِلَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فنضبه ٱلْأَرْضُ مُخْضَرً قَ إِنَّاللَّهُ لَطِيفُ جَبِنُ ﴿ لَهُ مِمَا فِٱلسَّمُونِ وَمَا فِٱلْأَرْضِ وَإِنَّا لِلَّهُ لَمُوالِّفِينُ إِلْمِيدُ ۞ أَلَزُرَأَنَّا لِلَّهُ سَخَّرًاكُمْ مَا فِي لَأَرْضَ وَالْفُلْكَ تَجْرَى فِي أَلْمُ وَمُ مُوعِ وَيُسِكُ السَّمَاءَ أَنَ فَقَعَ عَلَىٰ لَأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَلَىٰ لَا ٱللَّهَ بِٱلتَّاسِ لَرَءُوفٌ تَحْيُمُ ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُرَّا بُمُنَّكُمْ ثُنَّا يُحِيْكُمْ إِنَّا لَابِسَانَ لَكُفُورٌ ١٥ لِحُلِّلْمُ فِي الْمُعَالِمُ مَسْكًا هُمْ زَاسِكُوهُ فَلَا يُسْزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّالَ لَعَالِهُ دَى شَنْ عَيْدِهِ وَإِن جَلْدُ لُولَ فَقُلِ اللَّهُ أَعَلِي كَا تَعْتَمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُ مُ يَوْمَ ٱلْعِبَكَةِ فِيكَأَنْ مُوْفِهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ ٱلْمُرْتَعَكُمُ أَنَّا لِلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِٱلسَّكَاء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي حَمْدِ اللَّهِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِسَرِيرُ لِهَ وَيَعْبُدُ و مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسْلَطَانًا وَمَا لَيْسَكُ مِبِهِ عِلْمُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْصِيرِ۞ وَإِذَا تُنَا يَعَلَيْهِ وَالنَّابِيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي فُوهُ وَالَّذِينَ كُفَّرُواْ ٱلْمُنْكَرِّيكَادُ ونَ لِسَطُونَ بِٱلَّذِينَ يَنْلُونَ عَلَيْهِمْ عَالِينَا قُلْلُ فَأَنْبَتْ كُمْ بِنَرِيْنِ ذَٰلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ لَفَرُواْ وَبِشْرَ ٱلْحَيْرُ ١٤ يَا يُمْ ُلتَّاسُ ضُرِبَمَ ثَلُفاً سَيْمِعُواللهِ إِنَّالِذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَنَجُنْلَفُواْ



فُرُوجِهِ مُ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَّا أَزُو اجِهِ مِنْ أَوْمَا مَلَكُنَّا مِّنَا أَهُمْ فَا يَهُمْ غَيْمُ لَوُمِينَ ۞ فَيَنَا بُنَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُوُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُ مَلْنَاتِهِ مُوعَهُدِهِ مُرَاعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ مُرْعَلَ كَالْمَاوَيْمِ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَتِكَ هُمُ الْوَارِتُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِيْوُنَ الْفِرْدُ وَسَ هُمْ فِهَاخَلِدُونَ ۞ وَلَقَدْخَلَقْنَاٱلْإِنسَانَ مِنسُلَلَةٍ مِنطِينٍ ۞ فَوَ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ۞ مُرْخَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةُ عَلَفَةً فَخَلَفْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً كَالَفْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْلَمًا فَكُسَوْنَا ٱلْعِظْلَمَ لَحُكُمًا نْرَأَسْتَأْنَهُ خَلْقًاء احْرَفَبَ رَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ أَنْكِلِيتِينَ ۞ نُرَاتُكُم بعُد ذَلِكَ لَيِّنُونَ ١٠ ثُرًّا نَّكُمْ يُومَ الْفِيَّةُ فِنْعَنُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَفْنَا فَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ أَلَكُلْنِ غَلْيِلِينَ ١ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآعَ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَيْهَ هَابِيهِ عِلْقَادِ رُونَ @فَأَنشَأَنَالَكُمْ بِهِ مَجَنَّاتٍ مِن تَجْمِيلٍ وَأَعْسَابِ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كُثِيرَةٌ

٥ فانشانا الكم بدرجنات من فيل واعتب الكرونها فواهد وثبرة وينها لأكاون و وَسَجَرَة تَغَرُّجُ مِن طور سَيْنَاءَ مَن بُكُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلاَكِلِينَ وَ وَانَكُرُ فِي الْأَنْعَلِيدَ لَمِ بَاللَّهُ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ في اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ٱلْفُلْكِ تُحْكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَنْسَلْنَا فُرِكًا إِلَى ْفَصِهِ عَقَالَ يَفْوَمُ إَعْدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ لِلْإِغَيْرُونُ } أَفَلا تَتَعُونَ ٥ فَقَا لَ لَلْكُوا الَّذِينَ كَفَ وُوا مِن قَوْمِهِ عَمَا هَٰلِنَا إِلَّا بَنَهُ مُنِّلُكُ مُرْبِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَتَكَفَّ مَّاسَمِعَنَا يَهُنَا فَعَالَا إِنَّا ٱلْأَقَّلِينَ ۞ إِنْهُوَالَّا رَجُلُهِ عِجَدَّةٌ فَتَرَبَّجُهُوا بِهِ حَتَّى حِينِ @قَالَ رَبِّ انصُرْني بَمَاكَدٌ بُونِ ١ فأوتحيتاً إلينوأ فأضنع الفُلك بأعيننا ووَحينا فإذاجاء أمُزاَوفار التنور فأسلك فيهام كل وحبين أننين وأهلك إلامن سكق عَلَىٰهِ ٱلْفَوْلُ مِنْهُ مِنْ عَلَىٰ الْخَنْ طِبْنِي فِي ٱلّذِينَ ظَلُواْ إِنَّهُ مُعْمَعُ قُونَ ١ فَإِذَا ٱسْتَوَيْنَأَ نِنَ وَمَنَّ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَفُلِ أَحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي تَجَنَّكَ مِنَالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ١٥ وَقُلْ يَبِّ أَنِزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلمُنزِلِينَ ١٤ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَأَينتِ وَإِن كُنَّا لَبُتُكِلِينَ ١٤ تُمْرَأُنتَ أَنَا مِنْ بَعْدِ هِ وَزَنَّاءًا خَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ يُحْدَّلُ اللَّهَ مَا لَلَّهُ مَالَكُمْ يَتِزْ إِلَّهِ عَنُونَ وَأَلَا لَتَغُونَ ١٥ وَقَالَ لَكُرُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفِرَ وُا وَكَذَبُواْ بِلِقَآءَ ٱلْأَخِرَ فِي وَأَتَرَفَنَكُمْ فَأَلْحَتِوا فَٱلدُّنْنَا مَا هَلَنَّا الاَسَنْ مُنْلِكُمْ مَا صَلْمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَكَيْثَرَبُ مِمَا لَشَرْبُونَ ١

وَلَبِنَ أَطَعَتُ مِبَنَّرًا مِّنْكُمْ إِنَّا أَخُوانًا كُنَّ اللَّهِ إِذَا لَكُمْ إِنَّا كَالْحُامَ وَ وَ أَيعِذُ كُواً نَّكُمْ ا ذَامِتُهُ وَكُننُوْزًا بَا وَعِظَلْمًا أَنَّكُمْ تَخْرَجُونَ ﴿ \* هَيْهَاتَ هَيْهَا كَلِمَ تُوْعَدُونَ ١ إِنْ هِي إِلَّا حَيَا لَنَا ٱلدُّنْيَا لَمُونُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بَبَعُورُنْهِنَ انْ هُوَالَّا رَجُلُ فُرَكَا كَا لَدُ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ بُوْمِنِينَ وَالْرَبِّ أَنْصُرْنِي بَالْدَبُونِ ١٥ قَالَعَمَاقِلِ لِلْصِيْعَ بَدِمِينَ ١٥ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْعَةُ بِٱلْحَقِّ فِعَلْنَا هُرِغُنَّاءً فِغَلَّا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ثُمَّ أَسْتَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرُونًا ءَاخَرِينَ ١٥ مَانَسْبَقُ مِنْ أُمَّذٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَتْخِرُونَ ١٥ نْرَّأْرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَأَكُ لِّهَاجَآءً أَمَّهُ رَّسُولِمُاكَذَّبُوهُ فَأَنَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُ إِلْحَادِيثَ فَنَعْمَا لِفَوْمِرًّا يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَا مُ هَرُونَ بِنَايَلْتِنَا وَسُلْطَنِيْ بِينٍ ۞ إِلَّا فِرْجَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَا سُتَكُبَرُ وُاوَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَعَالَوْ اَأَنُونِمِنُ لِبَنْتَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَبَدُونَ ۞ فَكُذَّ بُوْهُمَافَكَا فُوا مِنَ الْمُثَلِّكِينَ @ وَلَقَدْ الْمَثَامُوسَى الْكِتَلِ لَعَلَهُمْ مَلَدُونَ @ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مُرْبَدُوا مُنَادُهُ عَالِيةً وَءَا وَيَنَالُهُ كَآلِالُ رَبُوَةٍ ذَا يِ قَصَرارِ وَمِعِينِ ۞ يَا يُهُا النُّسُلُكُ لُوامِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَا وُاصَلِحًا

إِنْ عَاتَعْمَا وُنَ عَلِيمُ ٥ وَإِنَّ هَذِهِ عَأْمَنَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُ فَأَقُونِ ۞ فَلَقَطَعُوا أَمْ هُرِبِنْ فَهُ رَزُرُكُ كُلُحِرْبِ بِمَالَدَ بُهِمْ فَرِجُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي عَمْرَ لِهُمْ حَتَّاحِينِ ۞ أَيَحْتَ بُونَا نَمَّا غُدُهُمُ بِهِ عِينَ مَالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَمُنْ فِأَلْخَيْرَاتِ بَلِلَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّا لَذِينَ هُم مِنْ حَشْيَا فِي مِنْ مُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمِ بِالْيَاكِ رَبِّمُ يُوْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِهِ مِلْايُشْرِكُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلُةُ أَنَّهُ مُ إِلَّا رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ ۞ أُوْلَٰبِكَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَابِ وَهُمْ لِمَا سَلِقُونَ ١٥ وَلَا نَكُلُّفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَكْ يَنطِقُ إِلْحَقِّ وَهُ لِايُظْلُونَ ۞ بَلْهُ لُوبُهُ مُ فِي عَمَمٌ فِي مَن هَا لَا وَلَمُ مُرْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَٰلِكَ مُرْلِمًا عَلِماؤُنَ ۞ حَمَّا ذِٓا أَخَذُنَا مُسْرَفِهِم بِالْعَنَابِإِذَا هُرْيَجْنَرُونَ @لَاتَجْنَرُوا ٱلْوَيْ إِنْكُرِينَا لَانْصَرُونَ @ قَدْ كَانْتُ البِي نُعْلِكُمْ فَكُنْ مُعَلِّكُمْ فَكُنْ مُعَلِّا عُقَيْلُمْ نَنْ كُونُ ١ مُسْتَكُمْرِينَ بِهِ عَسِمْ أَنْجُرُونَ ۞ أَفَلَ يَدِّبَرُواْ الْقَوْلَ أَمْجَاءَ هُمَمَّاكُمْ يَأْتِ الْإِنَّاءُ هُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٥ أَمْلَةً بَعْمِ فَوْا رَسَوُ لَمْ فَهُمْ آلَهُ مُنكِكُونَ ١٥ أَمْ يَفُولُونَ بِهِ جِنَّةً بَلْجَاءَهُمُ الْحَقَّ وَأَكْنَ رُهُمْ لِلْعَيِّكِ فُونَ ٥

## وَلُوانَّبُعُ الْحُوَّا هُوَآءَهُمُ لَفَسَدَيْ الشَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيقِ بَلَأَنْتَنَاهُ مِذِكُرِهِ مِنْهُ مُعَنْ ذِكِرِهِ مُعْرِضُونَ ﴿ أَمُرْسَاكُ لُهُ لَا أَمُرْسَاكُ لُهُ خَرْجًا غَزَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ الرَّازِ فِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَّىٰ صِرَاطِ مُسْنَقِبِهِ ١٥ وَإِنَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَهُ عِنَّ الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ١٠٠ \* وَلَوْرَحِمْنَا هُرُوكَنَفْنَامَا بِهِمِن ضُرِّ لَلْكُو الْفِ طُفْتِ نِهِمْ يَّمْ مَهُونَ ١٥ وَلَعَدُ أَخَذُ نَهُم إِلْعَذَابِ فَمَااسْتَكَا نُوالِيَهُم وَمَا يَضَرَّعُونَ الاَحَنَّا إِذَا فَغَنَا عَلَيْهِ عِبَابًا ذَاعَلَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُرُفِهِ مُبْلِسُونَ @ وَهُوَالَّذِي أَسْنَأَلُكُ مُوالْسَهُمُ وَٱلْأَبْصَارُواً لْأَفْدَةً فِلِيادً مَاتَنْكُرُونَ ١ وَهُوَالَّذِي ذَراً كُوفًا لْأَرْضِ وَالْبَعِنْخَنَّمُ ون ١ وَهُوَ ٱلَّذِي أَخِي وَيُمِثُ وَلَهُ أَخْتِ لَفُ ٱلْكِلُو ٱلنَّهَارَا فَلَا تَعْقِلُونَ ٤ بَلْقَالُوْا مِثْلَمَاقَالُ الْأَوَّلُونَ ﴿ قَالُوْآاءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا مُتَرَابًا وَعِظَلْمًا أَءِنَا لَبَعُونُونَ ٥ لَقَدْ وُعِدْ نَا نَحْنُ وَءَابَا أَوْنَا هَنَا مِنْ هَٰ أَوْلَ مَنْلَالِاً أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُلِلْنَا لَأَرْضُ وَمَن فِهَا إِنكُنتُمْ تَعَلَوُنَ ١ مَسَيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ١ قُلُمَن رَبُّ السَّمُورِي لْسَبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ الْعَظِيمِ @ سَيقُولُونَ لِلَّهِ فُلْ أَفَلَا مَتَ عَوْنَ ١

فُلْمَنْ بِيدِهِ عِمْلَكُونَ كُلِّيْنَى وَهُونِجِيرُ وَلَا يُخَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْ فَعَلَّهُ وَا الله عَلَى لَكُذِبُونَ ۞ مَا أَغَذَ ٱللهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَا نَمَعَهُ مِنْ لِلَّهِ إِذًا لَّذَهِبَ كُولُ إِلَهِ عِمَا خَلَقَ وَلَعَ لَا يَعْضُهُ فَعَلَى جَفِينَ شُبْحَنَ لَدُ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلْمَ الْغَنِي وَٱلشَّهَادَ فِلْغَنَّا لِيَعْمَا لُشْرِكُونَ ۞ قُلْ رَبِّ إِمَّا شُرِيِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلُنِي فِي الْفَقُ مِ الْفَلِّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَّا أَنَّ رُبِّكَ مَانِيدُهُ لِمَلِقَادِدُونَ ۞ ٱذْفَعْ بَالِّي حِنَّ حُسَنُ السَّيِّئَةُ نَحُنُ أَعُلَمُ بِسَا يَصِغُونَ ﴿ وَقُلْ مَنَّا عُوذُ بِلِّ مِنْ هَكَرَّانِ النَّيْ عِلْيِن ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَعْفُرُونِ @حَتَّا ذَاجَّاءَ أَعَدَهُ وَٱلْوَنْ قَالَ رَبَّا رُجْعُونِ @ لَتِلْأَغْمُلُصَلِحًا فِيَا رَكُ كُلَا إِنَّهَا كِلَةٌ هُوَقًا بِلُهَا وَمِن وَلَهِم بَرْزَجُ إِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نَعْزَ فِي ٱلصُّورِ فَكَرَّا نَسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ إِذِ وَلَا يَشَاءَ لُونَ ٥ فَمَنَ أَغُلَكُ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفُلِمُ نَ و وَمُنْخَفَّتْ مَوَا ذِينُهُ إِنَا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَاأَنفُسُهُمْ فِيجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلْغَ وُجُوهَهُ مُرَاتًا رُوَهُ فِيهَا كَلْحُونَ ۞ ٱلْرُنَكُنَّ ايْتِي نَلْعَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بَهَانُكُذِّبُونَ ۞ فَالْوَارَبِّنَاغَلَبْتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا



ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلُوا حِدْيِّنَهُمَا مِا نَهَ جَلْدَوْ وَلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأَفَهُ يُفِدِينِ اللَّهِ إِن كُنكُمْ تُوغِمنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَلْبَيْنَهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ وَمِنَ ٱلْوُمِينِينَ ۞ الزَّانِيلَا يَسْكُمُ لِلَّازَانِيَةُ أَوْمُشْرِكَةً وَالْآنَةُ لَا يَكُولُ آلِا لَا زَانِا وَمُشْرِكُ وَحُرِّرَذُ لِكَعَلَىٰ لُوُمِنِينَ ٥ وَالَّذِينَ يُرْمُونَا لَحُصَنَاتِ ثُرَّالُوماً ثُواْ بِأَرْبِعَدِ شُهَدّاً فَأَجْلِدُ وَهُمْ ثَمَّلِينَ جَلْدَةً وَلِانَفْتِ اوْالْمُنْ مُنْهَادَةً أَبَكًا وَأَوْلَيَكَ مُوْ الْفَلْسِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّا لِلَّهُ عَنُورٌ رُبِّحِيهُ ١٥ وَالَّذِينَ يرْمُونَأْذُواجَهُ مُوكُرِيكُ لَمُدُنَّهُ مَا يُوكُولُونَكُ أَنفُنُهُمْ فَسَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَدْيَعُ شَهُدُابِ بِأَلِمَةُ إِنَّهُ لِمَا الصَّادِقِينَ ١٥ وَأَنْحَ مِسَدُّأَنَّ لَعَنكَ اللَّهِ عَلَيْدِانِ كَانَمِنَ أَكَاذِبِينَ ۞ وَيَذْرَؤُاعَنْهَا ٱلْعَنَا لَأَنْ لَنَّهُ عَلَى الْعَنَا لَأَنْ لَنَّهُ أَرْبَعَ شَهَلَدَ بِهِ بِٱللَّهُ إِنَّهُ كِلَنَّ ٱلكَّاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَيْسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَ آيان كَانَ مِنَ الصَّائِينِينَ ۞ وَلُولًا فَضَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ ا وَأَنَّا لَلَّهُ تَوَّابُ حَكِيرٌ فِي إِنَّا لِذَينَجَآءُ وَبَالًا فِلْ عُصْبَةُ مِّن التحسبو أسراكم بالفوخير لك ولكل مري منهم مَّا أَكْسَبَ مِن يَى وَلَا إِذْ سَمِعُمُولُهُ عَذَا ثُعَظِيرٌ ۞ لَوْ لَآ إِذْ سَمِعْمُونُ

## لْأَلُونُ مِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِ مِ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلِنَا إِفُكُ مَيْسِينٌ @ لْوَلَاجَآءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعِكَةِ شُهُلَآءً فَإِذْ لَمَ يَأْنُواْ بِٱلشُّهَلَّاءِ فَأُوْلَبَكَ عِندَ اللهُ هُمْ الْكُذِيونَ ١٥ وَلَوْلَا فَصَنَّا لَا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ فِالدُّنْتِ وَٱلْآخِي مُلَمَّتُكُمْ فِي مَا أَفْضَيْتُمْ فِيهِ عَنَاكِ عَظِيمُ ١ إِذْتَ لَقُونَهُ ٱلْيِسَنِيكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَا هِكُمْ مَّالَيْسَ لِكُمْ يِعِيعُمُ وَتَحْسَبُونَ فُوهِيَّنَا وَهُوَعِنِدَا لِلَّهِ عَظِيمُ إِنَّ وَلَوْ لِآلِ ذَ سِمَعْتُمُوهُ قُلْتُمِمَّا يَكُونُ لَنَّا نَنْكَ لَمْ يَهِ الْمُعْمَلِكُ هَلِمَا يُهَدُّ عَظِيمُ ﴿ يَعِظُكُمُ إِلَّهُ أَن تَعُودُ وَالْمِثْلِهِ عَلَيْكُ اللَّهُ مُنْ مُونُومِينِ فَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّا يَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكَّمُ هِ إِنَّالَّذِينَ نُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِالَّذِينَ وَامْنُواْ لَمُنْرَعَذَا كُلِّ لِيمُ فِي لَدُّنْهَا وَٱلْآخِرَةُ وَاللَّهُ يُعَكُّمُ وَأَنْنُمُ لَا تَعَكُونَ ١ وَلَوْلَا فَصْلَلَ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّا لِلَّهَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ يَلَا يُهَا الَّذِينَ المَنُواْلَانَتَبِعُوا خُطُوا نِالشَّيْطَانِ وَمَن بَبَنِعُ خُطُو لِيَالشَّيْطَةِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ إِلَّا لَكُمَّ اللَّهِ وَالْنُكُرُ وَلَوْلًا فَضَالًا لِلَّهِ عَلَيْكُمُ وَكُوْلًا فَضَالًا لِلَّهِ عَلَيْكُمُ وَكُولًا فَضَالًا لِلَّهِ عَلَيْكُمُ وَكُولًا فَضَالًا لِللَّهِ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَضَالًا لِللَّهِ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَضَالًا لِللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَضَالًا لِللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَضَالًا لِللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَضَالًا لِللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَضَالًا لِنَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَعَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَاللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَاللَّهُ لَا قَالِمُ لَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَاللَّهُ وَلَوْلًا فَاللَّاللَّهُ وَلَوْلًا فَضَالًا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَاللَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَعَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَعْمِلْ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا فَعْمِلْكُمْ وَلَوْلًا فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللّلِي لَلْمُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لَا لَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا لَلَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ لِلَّهُ فَاللَّهُ لِلَّهُ فَلْمُ لَلَّهُ لِلللّّهُ فَاللَّهُ لِلللّهُ فَاللَّهُ لِلَّهُ لَلّهُ فَاللَّهُ لِلللّهُ فَاللّهُ لِلللّهُ فَاللّهُ لِللللّهُ فَاللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ فَاللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلّا لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِل مِنكُمِ مِنْ أَحَداً بِمَا وَلَكِ أَلَا لَهُ يُزِكُ مَن سَنَّاءُ وَاللَّهُ سِمَعُ عَلِيمٌ ١ وَلَا يَأْ نَلِ أَذُلُوا ٱلْفَصْلِ مِنْ كُمْ وَٱلسَّعَادِ أَن يُؤْتِوْ أَأْوُلِ ٱلْفُرْبَ وَٱلْسَكِكِينَ

وَٱلْهَاجِرِينَ فِيسَبِلَ للَّهِ وَلْيَعُواْ وَلْصَفَوْ أَلَا يُحِبُونَا لَا يَعْفِرَ اللهُ لَكُو وَاللَّهُ غَغُو رُرِّحَكُم ۞ إِنَّالَّذَ بنَ رَمُونَا لِخُصَنَاتًا لْغَلْفَالْتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا فِالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَ إِوَ لَمُنْمَ عَنَا جُعَظِيرُ ۞ يُومَ تَنْهَدُ عَلِيْهِ الْسِنَنْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُ مِكَاكَانُوْا يَعْلُونَ ١٠ يَوْمَيِذِيُوفِ هِمُ اللَّهُ دينهُ وَأَلْحَقَّ وَيَعَلَّوْنَا ثَاللَّهُ هُوَالْحَقَّ لَكِينُ ۞ ٱلْخَبِيثَ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخِينَةُ وَلِلْنِينَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلطَّيْبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ اُوَلِيَكُ مُبَرِّوُونَ مِنَّا يَقُولُونَ لَمُ مُعَفِّرَةُ وُرَزِقُ كُرِيْرُ ۞ يَأَيْهُا الذيز كامنوا لاندخلوابيو تاغيربيو بكريخة تستأنينوا وتشكراعلى أَهْلُهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ لَعَلَّكُ مِنْدَكَّرُونَ ۞ فَإِنْ لَمْ خَدُواْ فِيكَ أَحَلَّا فَلاَنْدُ خُلُوهَا حَتَىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أُرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هَوَأَزَّكُاكُمُواْلله عَاتَعْلُونَ عَلِيهُ ٥ كُنِسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن لَدْخُلُوا بُنُو تَاغَيْمَ مُنْكُونَةِ مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعُكُمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا تَكُمُّهُ وَلَا قُولِلْوُمِنِ مِنَ أَنْ وَحُدِيَّةً وَلَا يُدِينَ زِينَ فِي إِلَّا مَا ظَهُرُ مُنْهَا وَ

بخُنُرِهِنَّ عَلَيْجُوبِهِنَّ وَلَا يُنْدِينَ زِينَهُنَّ إِلَّالِبُعُولَنِهِنَّ أَوْءَالِآبِهِنَّ أَوْءَالِآءِ بُعُولِيْهِنَّا وَأَبْنَآ بِهِنَّا وَأَبْنَآء بُعُولَيْهِنَّا وَاخْوَانِهِنَّا وَبُيَّا خِوانِهِنَّ أَوْبَنَيْ أَخُو لِنِهِ زَّا وَنِيكَ إِنِهِ زَّا وَمَامَلَكَ نَأَيْمُنُهُ مَّا وَالتَّبْعِينَ غَيْم ُوْلِيَالْهِرَبَةِ مِنَ لِرَجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ لَذِينَ لَمُ يَظْهَرُواْ عَلَى عُورَانِ النِّسَامَ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِعُتَلِّمَا يُغْفِينَ مِن زينَتِهِنَّ وَتُو بُوٓ الِكِ ٱللَّهِ جَمِعًا أَيْدُ ٱلْوَمِنُونَ لَعَلَكُمْ ثَفْلِكُونَ ١٥ وَأَبِكُواْ الْآيَكُيْ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ كُرُوامًا بِكُرُانِ بَكُونُوا فُقَدَرًاءً يُغَنِّهُ مُواللَّهُ مِن فَصْلِيْ وَاللَّهُ وَاسِمْ عَلِيمٌ اللَّهِ وَلَيْسَنَعْفِيا لَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِنَّا كُمَّا حَتَّا فِنْيَهُ إِلَّهُ مِنْ صَلِحِ وَٱلَّذِينَ بَيْغُونَ ٱلْكِتَابِيمًا مَلَكَ فَأَيْمَنَكُمُ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلَيْهُ فِهِمْ خَيْرًا وَءَالْوُهُمِ مِنْ مَالِ لَسَالَّذِي التَّكُمُ وَلَا كُرْهُوْ أَفَلَكُ كُمْ عَلَى لَهِ عَلَا إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّ كَالِّنْ تَعَوُا عَصَلَكِيُّوا فِي لدُّنْيَا وَمَنْ بُكِهِ هُنَّنَ فَإِنَّا لِللهِ مِنْ بَعَدِا كُرَاهِ هِنَّ عَنُورُ رَّحَيْمُ اللهِ وَلَقَدُأُ زَلْنَآ إِلَيْكُرُوَا يَتِ مُبَيِّنَكِ وَمَثَلَا مِنْ ٱلَّذِينَ حَلَوْا مِن قَبُلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلنَّقِينَ۞\* ٱللَّهُ نُوْرُ ٱلسَّمَوَ آنِ وَٱلْأَرْضِ مَنَا لُؤُرِهِ عِكَيْشَكُوْفِ فِهَامِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجِةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُ دُرِّيٌ

ن شِعَى إِمْبِالِكَا ذِينُونَا لِاسْرَقِيَّةِ وَلاَغَرِيَّةً يَكَادُزَيْتُ يُ وَلُوْلَمْ مُسَسِّهُ مَا رُبُوْرُ عَلَى فُرْيَمُ دِي اللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَسْتَاءُ وَتَصْهُ مُاللَّهُ ٱلْآمَنَ لَلْنَاسِ وَاللَّهُ بِكُلْتُمْ عَلِيمٌ ١ فِي بُيُونٍ ذِنَاللهُ النَّرْفَعُ وُلِدُ رَفِيهَا السَّمُ لِيُسَبِّحُ لَهِ فِيهَا بِالْفُدُ وَوَالْأَصَالِ @ رِجَالُلاَ نُلْهِيهِ مُتِجَدَّةٌ وَلَا بَنْعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّكُوهُ وَإِيتَاءِ الزَّكُونِي عَافُونَ يَوْمَانَنَقَكُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصُارُ ۞ لِتَحْرَبُهُمُ الله أخسرَ ما عكملوا ويزيد همرةن فصيلة والله يرزون من سيتاء بِعَيْرِحِسَابِ @ وَالَّذِينَكَ فَرُواا عَلَهُ مُكْتَرَابِ بِقِيعَة بَعْتُ ٱلظَّنْنَانُ مَآءً حَنَّ إِذَاجَآءُ وَكُنِيدُهُ شَيًّا وَوَجَلَاللَّهُ عِنكُهُ فَوَفَّكُ حِسَابَةُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُكَتِ فِي بَغْرِجُنَّ تَغْشَلُهُ مَوْءُ مِّن فَوَقِهِ مِوجٌ مِّن فَوَفِهِ يَسَابُ ظُلُمُ لِثَا يَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدُ وُلَا يَكَدُيرَ لَهُ آوَيَنَ لَيْ يُحِمَالَ لَلهُ لَهُ بِنُورًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ۞ أَلَمْ تَسَرَأَ تَ اللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مِن فِي السَّمُورَ فِي وَالْأَرْضِ وَالطَّائِرُ مَ الْفَاتِ كُلُّ فَدْعَلَمُ صَلَانَهُ وَسَبِيعَهُ وَاللهُ عَلَيْءُ عَلَيْءُ عَايَفْ عَلُونَ ١٥ وَلِيَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاللهِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ لِلَّهِ ٱلْمِسَيْرِ ۞ ٱلْرَزَأَنَ اللَّهُ يُرْجِى سَحَابًا ثُرَيْوَ لِفَ بَيْنَهُ

مُنْ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَلْرَى الْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَّاءِ مِن جَالِ فِهَامِنَ بَرَدِ فَيْضِيبِ بِهِ مَن بَيْنَاءُ وَيُصَرِّ فُدُعَن مَن يَبْكَاءُ بَكَا دُسَنَا رَفِهِ عَبِذَهِ مِن إِلْأَبْضَرِ ۞ يُقَلِّبُ اللَّهُ ٱلَّبْ لَوَالنَّهَارَ نَّ فِي ذَٰلِكَ لَمِيْرَةً لِأَوْلِ الْأَبْصَارِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُ لِ آيَةٍ مِن مَاءَ فِينْهُ مُرَّنَ يَتْنِي عَلَى طَنِهِ وَمِنْهُ مِنْ يَنْ عَلَى إِجْلَيْنِ وَمِنْهُ م مَن بَيْنِي عَلَا زَيِع بَخَلُقُ اللهُ مَا يَنَا آغُوانًا للهُ عَلَى كُلَّ فَي وَرُرُ ١ لْقَدْ أَنْزَلْنَاءَ ايْتِ مُبِيِّنْتِ وَاللَّهُ بَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلْصِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١ وَيَقُولُونَ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّ يَنُولًى فَرِينٌ مِنْهُ مِمِّنَ بعُدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَبَكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوٓ ٱلِاَكَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، عَكُرَبَيْنَهُ مُا إِذَا فِي بَنْ مِنْهُ مِنْ مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُنْ لَكُ وُ ٱلْحَتْ يَأْنُوْ ٓ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ كَمِ أَرْمَا بَوَآ أَمْ يَخَافُونَا نَ يَعِيفَ اللهُ عَلِيْهِ مِرْوَرَسُولُهُ بِالْ وُلَيْكَ هُرُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ فَوْلَ ٱلْوَٰمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ للَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمُ بَيْنَهُ مُرَأَن يَعُولُواْ سَمْعَنَا وَأَطْعَنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفُلِهِ أَنْ ١٠ وَمَن بُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُو يَخْذُ ٱللَّهُ وَمَنْقَهِ فَأُولَٰ لِكُ هُو الْفَ إِنْ وَنْ ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدًا

يُمَنْهِ مَلِينَا مَرْبَعِهُ لِيَخْرُجُنَّ قُلْ لا نَفْتِهُ وَأَطَاعَةُ مَّعَهُ وَفَهُ إِنَّا خَيْرٌ بِمَا تَعْنَمُ لُونَ ۞ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرِّسُولِكَ فَإِنْ تُولُولُ فَإِنَّا عَلِيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا خُمِّلْتُ وَإِن تُطِيعُوهُ مُهُنَدُواْ وَمَ عَلَّ السَّوُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَّاللَّهُ ٱلْذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَعَلُوا الصَّالِحَتِ لَيَسْتَغُلِفَتُّهُ مُ فَي لَأَرْضِكُمَا ٱسْتَغَلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبَلِهِ إِ وَلَمُ اللَّهُ مَا لَذُى أَرْتَكُمُ اللَّهُ عَارُتُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُرْوَلَئُدٌ لَنَّهُ مُرِيِّنُ مِعْدِ خَوْفِهِ مَا أَمْنَا يَعْبُدُونِنِي لاَيْشِرُكُونَ بِي شَيَّا وَمَن صَفَرَيَعَ دَ ذَلِك فَأُوْلِيَكَهُمُ ٱلْفَسَعُونَ ١٥ وَأَقِهُوا ٱلصَّلَوَةَ وَالْوَالْزَكُونَةَ وَأَطِيعُوا لِنَهُ وَلَلْعَلَّكُ مُرُّحُمُونَ ٥ لَاتَحْسَابَ الدِّينَ كَفَرُواْ مُعْجِينَ فِي إَرْضَ وَمَأُولُهُ وُالنَّا رُولِينُ ٱلْمِصِيرُ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِيزَ عَامَنُوا يَتْنَاذِنَكُمُ ٱلدَّينَ مَلَكَ نَأَيْمُنَكُمُ وَٱلدِّينَ لَرْيَبِلْغُواْ الْخُلْرِ مِنكُ كَ مَرَّانٍ مِنْ قَبِ لِصَلَوْ وْ ٱلْعَرْ وَجِينَ تَضَعُونَ شِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَ مِن يَعْدِصَلُو فِٱلْعِنَاءِ تَلَكُ عُورَاثِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَ نَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّا فَوُنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُ كُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَٰ لِكَ يُبِّيّ للهُ لَكُمُ الْأَيْتُ وَاللَّهُ عَلَيْ حَكُمُ ١٥ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنَ

رُ فَلْمِنْكُ أَذِي نُواْكُمَا ٱسْتَخْذَنَا لَذَينَ مِن فَبِلْهِ فِي كَذَلِكُ بُبَيِّنَا لَلَّهُ بِنَهِ وَاللَّهُ عَلِيْ حَكِيْ وَالْفَوَ عِدُمِنَ النِّكَآءِ ٱلَّهَ لَا رَجُونَ فَكَ لَيْسَ عَلَيْهِيَّ جُهَاحُ أَن يَضَعَنَ نِيَابَهُنَّ عَيْرُمْتَكُرْجُرْبِرِينَهْ وَ خَيْرُهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْسَى حَرِجٌ وَالَّهِ عَلَا لَا عَمَجَ حَرِجٌ وَلا عَلَا لَرِيضِ حَرِجٌ وَلا عَلَّا فَنسُكُمْ أَن الْكُوا نُبُونِكُمْ أَوْ بُيُونِ ۚ ابْآكِمُ أَوْ بُيُونِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُونِ إِخْوَانِكُمْ عُدْأُونُهُ وَالْعُكُمْ لَمُ أَوْنُهُ وَعَمَّا لَمُ أَوْنُهُونِ وْ الْكُرْ أَوْبُون خَلْنكُو أَوْمَامَلَكُ ثُرِمَّفَا يَحُدُر أَوْصَديق كُرْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواجَمِيكًا أَوْأَشْتَا نَأَفَّاذِا دَخَلْنُمْ بُونًا فَسَلَّوْا عَلَّا فَنُسِكُمْ نَحِتَةً مِنْ عِندِ أَلِيَّهِ مُبَارِّكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ بُبَيْنَ لِلهُ لَمُ ٱلْآيِتِ لِعَلَّكُمْ نَعْنَفِلُونَ ١ إِنَّمَا ٱلْوُمْنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانُواْمَعَهُ عَلَّا مُرِجَامِعٍ لَمُ يَذْهَبُوْاحَتَى بَسَتُنْذِنْهُ إِنَّا كَ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاذَا ٱسْتَ عَفُورٌ رَجِيهُ ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُرُ كَدُعَا

يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرُو عَانَ تَصِيدُ فَيْنَهُ أَوْيُصِيدُ مُعَاكًّا لِي أرض قذيك كم أأنت م عكيه ويو أَدِوْنَ يَهُمْ عَاعَمَا أُوَاللَّهُ بِكُلِّمَ عَلِيمًا ١ سَارَكَ النَّذِي زَّلُ الْفُرْ قَانَ عَلَيْ عَيْدِهِ عِلْكُونَ لِلْعَالِمِينَ عَذِيرًا ١ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَلَرَيْغَيْدُ وَلَمَّا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَسَرِيكُ فِيَالْمُلْكِ وَخَلَقَكُ لَّنَّى فَقَدَّرَهُ بَقَنْدِيرًا ۞ وَٱتَّخَذَوُ لِمِن دُونِهِ مِنْ الِمَةَ لَّا يَخْلُفُونَ نَسْنًا وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلَا مُلْكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ صَرًّا وَلَا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيْواً وَلاَنْتُورًا ١٥ وَقَالَ لَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنْ إِلَّا إِفْكُ ا فَتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمَ عَاحَدُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْماً وَزُورًا ١٥ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ أَكْنَتُهَا فَهِيَ ثُلَا عَكَهُ بِكُرُ وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّمَ فَالسَّمَا

وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَنَفُو رَا رُجِيمًا ۞ وَعَالُواْ مَالَ هَٰذَا ٱلرَّسُولَ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْنِينِ فِي ٱلْأَسْوَاقَ لَوْلَا أَيْزِ لَ الْيَهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ بَذِيرًا ٤ أَوْيُلُوِّ إِنَّهِ كُنَّ أَوْتَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُوْمُهُمَّ أَوْقَالَ الظَّالِمُونَا إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْعُورًا ۞ أَنظُرُ كَيفَ صَرَبُوالِكَ ٱلْأَمْشَالَ فَصَلُّوا فَلَايَسْنَطِيعُونَ سَبِيلًا ١٤ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَآءَ جَعَكُ لَكَ خَبْرًا مِنَ الْعَجَنَتِ تَجْرِي مِنْ فَيْهَا ٱلْأَنْهَا رُوْمَجِكَ الْكَ قَصُورًا ٥ بَلْكَذَّبُواْ بِالسَّاعَةُ وَأَعْتَدْ نَالِنَ كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا هَاذَا رَأَتْهُ مِينَّمَكَانِ بِعَيدِ سِيمِعُواْ لِمَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ۞ وَإِذَآ ٱلْفُواْمِنِيكَ مَكَانَاصَيْقًا مُفَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ نَبُورًا ۞ لَانَدْعُواْ ٱلْيُومَ نَبُورًا وَحِمَّا وَأَدْعُوا نَبُوْرًا كَنِيرًا ١٥ قُلْ أَذَٰلِكَ خَبْرًا مُجَنَّدُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّةِ وْعِدَالْنَقُونَ كَانَنْ لَمُنْ جَزَّاءً وَمَصِيرًا ۞ لَمُنْفِهَا مَايِنَا ، وَنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَّا شَيْءُولًا ١٥ وَيُوْمَ يَجْنُدُوهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونَ لِلَّهِ فَيَ قُولُ ءَأَنتُ أَصْلَلْتُ عِيَادِي هَوْ لَآءِ أَمْهُمْ صَلُّوا السَّبِيلِ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنُكُ مَاكَانَ يَنْبَغَى لَنَّا أَنَّ يَتَّخَذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِينَ مِتَعْنَهُمْ وَوَ ابَاءَ هُرَحَةً إِسُوااللَّهُ

وَكَانُواْ قُوْمًا بُورًا ١٥ فَقَدْ كَذَّ بُوكُمْ بَاتَّقُولُونَ فَمَا تَسْنَطِعُونَ صَرْفًا وَلَانصَرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَنَا بَاكِيرًا ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ لَزُكِلِنَ لِآيَا نَهَا مُ لِتَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَشْوُنَ فَأَلْأَسُوا قَ وَجَعَلْنَا بَعْضَاكُمْ لِلعَضِ فِنَةً أَتَصَبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكِ بَصِيرًا \* وَقَالُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْكَ أَلْكَالِكُ فَ أَوْزَى رَبَّ لْقَيَالْتَكْبَرُوا فَأَنفُسِهِمْ وَعَتَّوْعُنُوًّا كِبِرًا ۞ يُؤْمِّرُونَ الْكَلَّبَ بُسُنْرِي وَمَهِذِ لِلْخُ مِبِنَ وَيَقُولُوْنَ حِجْلٌ مَجُورًا ١ وَقَدِمْكَا إِ لوامِنْ عَمَا فِعَلْنَهُ هَمَاء مَّنْهُ رُاعَ أَصْعَكُ أَلْحَةً وُمَ خَيْرُ مُسْنَفَرًا وَأَخْسَنُ مَفِيلًا ١٥ وَيُوْمَ نَسَفَوْأَ لَسَمَآءُ بِٱلْعَمَامُ وَنُزَّلَ لْلَيْكَةُ نَهْزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الكفرين عَسيرًا ١٥ ويو مُرتعِضٌ الفّالِمُ عَلَى لَدُنَّهُ يَفُولُ بَلْلَمْنَى نَّخَذْتُ مَعَ ٱلرِّسُول سَبِيلًا ۞ يَوْيَلَنَيْ لَيْنَيْ أَنَّخِذْ فَلَانَا خِليلًا ۞ لْقَدْأَصَلَّىٰ عَنَ لِلَّهِ كُرِيعُدَادِ وَجَآءَ فِي وَكَانَالنَّهُ طَنُّ لِلْإِنسَاخَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَدُ إِنَّ قَوْمِي تَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْفَرْءَ انَّهُمُ مُورًا ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ بَيْعَدُوّاً مِنْ أَلْجُ مِينَ وَكُوْ بَرِيّاكَ هَادِيًا وَنَضِيرًا ١

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَنْرُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُنْزَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ يُنْتَتَ بِهِ عُفُوادَكَ وَرَتَكُنَاهُ رَسُلًا ١٥ وَلَا يَأْتُو نَكَ يَمَنَل إِلَّا جِنْنَكَ ٱلْحَقِّ وَأَحْبَ نَفْسِيرًا ١٤٥ ٱلَّذِينَ يُحْسَرُ وُنَ عَلَىٰ وُجُوهِهِ وَإِلَّ جَمَّتُهُ وُلِبَكَ نَسُرُّمَكَانًا وَأَصَلُّ كَبِيلًا ١٤ وَلَقَانُوَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبْ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هُرُهِ نَ وَزِيرًا ١٥ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى لَفَوْمِ الَّذِينَ كُذَّبُوا بِالنِّينَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُونِحِ لَّنَاكُذَّ بُوااً لرُّسُلَ أغُرَقُ الْهُمْ وَجَعَلْنَاهُ مُلِتَ السَّالِيَّةَ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَلَاكًا اليما @ وَعَادًا وَنُمُودًا وَأَصْحَالًا لِيسَ وَفُرُونًا بِيْنَ ذَلِكَ كَيْنِيرًا ١ وَكُلَّا ضَرَيْنَالَهُ ٱلْأَمْنَالَ وَكُلَّا نَبْرُنَا لَتَبْيِرًا ١ وَلَقَدَأَ تَوْاعَلُ لْقَرْبَهِ ٱلَّتِي أَمْطِرَ نِهُ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَا يَكُونُوا رَوْمَا بَلِكَانُوا لايرَجُونَ نُشُورًا ١ وَإِذَا رَأُولَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَٰنَا ٱلَّذِي بَعَنَا لِلَّهُ رُسُولًا ان كَادَ لَصْلُّنَاءَ وَالْمِنَ الْوَلَّا أَنْ صَبْرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعَلَّمُونَ حِينَ يَرُونَا لْعَنَابَعُنَ أَصَلُّهُ سِيلًا ١٥ أَرَيْنُ مِنَا تََّخَذَ إِلْمَا يُهَوَلُهُ أَفَأَنت تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِلًّا هِ أَمْرَتَحُكُ أَنَّاكُ تُرَهُمُ لِشَمْعُونَا وَيَعَلَّمُ لِللَّهِ وَكُلّ نَهُ لِلَّاكَ الْأَنْفَةُ بَلُهُ أَصَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ إِلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَنَّالظِلَّ وَلَوْنَا ءَ لِجَعَلَهُ مِا حِمَّا ثَرْجَعَلْنَا النَّمْ عَلَيْهِ وَلِيلًا ٥ وَقَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَضَا سِكُرُهِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ كَالْكُ إِلَّيْكَ لِهَاسًا النَّوْمَرُنْكِانًا وَجَعَا إِلَيَّا رَشُنُورًا ١٤ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَحَ بُشُرًّا بِمِنَ يَدَى رَحْمَتُهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ١ الْغُتَى بِدِ عَبُلاً ا مَيْنَا وَنُسْفَدُ مِمَا خَلَفْنَا أَنْعَلْمًا وَأَنَاسِكَ كَنْرًا ١٠ وَلَقَدْصَرٌ فَسَلَّهُ يِنْهُ لِيدًّا كُونُوا فَأَيْلَاكُ مَنْ النّاسِ الْأَكُنُورُا ۞ وَلَوْشِنْ مَا لَبَعَثْ مَا فِكُلِّ وَيُهِ نِّذِيرًا ١٥ فَكُرْتُطِعِ ٱلْكَفْرِينَ وَجَلْهُدُهُم بِهِ رِجَعَادًا كِبَرًا ٣ \* وَهُوَالَّذِي مَرَحَ ٱلْحَرُيْنِ هَلْمَا عَذْبٌ فُراكٌ وَهِلْمَا مِلْوَالْجَاجُ وَجَعَلَ بِنْهُمَا بِرُزَخًا وَجُرًا تَجُهُ رَا ۞ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مَزَ ٱلْمَاءِ بَشَرَّا فَجَعَلَهُ نَتَياً وَصِهِما وَكَانَ رَبُّكَ فَدَرا ﴿ وَيَعَنِدُونَ مِن دُونِ أَلَّهِ يَنْفَعُهُ وَلَا يَضُرُهُمُ وَكَانَا لَكَا فِرُعَلَى رَبِّهِ ظَهِمَا ٥ وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٥ فَلْمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِا لَا مَن خَآءَأَن يَغَيِٰذَ إِلَىٰ رَبِّهِ بِهِ بِمَا لِكُ هُ وَنُوحَكُّلُ عَلَىٰ كُنَّ الَّذِي لَا يَمُونُ وَسَبِحْ بِحُدُو مَ وَكُفَّا بِهِ عِبِذُنُو بِعِبَادِهِ خِبِيرًا ١٥ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمُوكِ أرض وكمابينه كافي يتنادأ بآم تُرَّأ سُلُوعَ عَلَى الْعَرْشُ الْحُمْ

## र १००% व हिल्लाहरी र र १०००

فَسْنَلْهِ خَبِيرًا لا وَإِذَا فِي كُلُهُ مُ أَسْجُدُواْ لِلرَّحَنْ فَالْوْاْوَمَا ٱلرَّحْنُ أَسْجُدُ لَا تَأْمُرْ نَاوَ زَادَهُمْ نَفُو رَآكِ فِي تَبَارِكُ ٱلَّذِي جَعَلَ فِٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَا فِيهَاسِرَجَا وَفَرَا ثُمِنِيًا ۞ وَهُوَالَّذِي جَعَلُ لَّيْسَلُ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِنَّأَ رَادَأَن يَدُّكَّرَ أَوْاَرَادَ شَكُورًا ۞ وَعِبَادُ الرَّخَزَ الَّذِينَ يَمْنُونَ عَلَ ٱلْأَرْضِ هَوْ نَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهْلُونَ قَالُواْسَلَمَا ١٩ وَٱلَّذِينَ بَينُونَ لِيَهِمُ سُجَّلًا وَقِينًا ١٥ وَٱلَّذِينَ عَوْلُونَ رَّيَّنَا أَصْرِفَ عَنَاعَذَا مَا مَا مَا مَا كَانَعُ مَا مَا كَانَعُ مَا مَا اللَّهُ اللَّ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُقَامًا ١٥ وَالدَّبِنَا ذَا أَنْفَقُوا لَهُ يُسْرِفُوا وَلَرْيَقُ ثُرُوا وَكَازَيَنُ ذَلِكَ قَوَامًا ١٤ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلْمَاءَ احْرُولَا يَفْنُلُونَ ٱلنَّفْسُر ٱلَّيْحَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا إِلَّهُ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَأْتَ مَا ١٠ يُصَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يُوْمِ ٱلْقِيْهَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عُمَانًا ١١ إِلَّامَنِ فَابِ وَءَامَنَ وَعَيَلَعَمَا لَاصَالِحًا فَأُوْلَيِكَ يُبَدِّ لُاللَّهُ سَيَّا يَهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَا لَدُهُ عَنْ وُرَارِّحِبًا ۞ وَمَن مَابَ وَعَي كَصَالِحًا فَا يَذُو بُعُوبُ اِلَىٰ اللهِ مَتَابًا ١٤ وَٱلدَّينَ لَا يَسْفَهَدُ وَنَالزُّورَ وَإِذَا مَتُوا بِٱللَّغُو مَرُهُ الْحِيرَامًا ١٥ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَا بَاينتِ رَبِّهِ مُ لَرْ يَخِرُّهُ اعْلَيْهُ

صُمَّا وَعُيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُو جِنَاوَذُرِّ يَنْكِ رَّهَ آغَيُن وَآجُعَلْنَا لِلنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أَوْلَتِكَ يُجِزُّونَ ٱلْغُرُّهُ لَهُ مَاصَبُرُ إِ وُلِقَوْنَ فِهَا يَحْتَةً وَسَلَمًا فَيَ خَلِد مِنْ فِيَأْحَسُنَنْ مُسْلَقًا فَلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْزِيْ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ فَقَدْ طتر ﴿ يُلْكَ النَّالْكِ النَّالْكِ النَّالُكِ النَّالَ الْحُرْفُ لَقَلَّاكُ النَّالُ الْحُرْفُ لَقَالَ الْحُر كُونُواْمُوْمِنِينَ ١٤ إِن لَّمَا أُنْزَلْ عَلِنَهِ مِنْ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ عَنَاقُهُمُ لِمَا خَلِضِعِينَ ١٥ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّمَٰن مُعَدَّتٍ الآكانوُاعَنْهُ مُعْضِينَ ٥ فَعَدْكَذَّبُواْفَسَيَأَنِهِمْ أَنَبَوُا مَاكَانُواْبِرِءِيَسْتَهُرُ وَنَ ۞ أَوَلَهُ يَرُواْلِكَا لَأَرْضَ كَرَأَنَيْتَ إِنْهَامِ كِلِّزَقْجِ كُرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً وَمَاكَا نَأَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ وَإِنَّارَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ( ) وَإِذْ نَا دَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنْ عَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَعُونَ ۞ قَالْكَرَبُ

سُوْرَةِ الشِّعَاعِ ﴾ أَخَافُأُ نَ بُكَذِبُونِ ١٠ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنِطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِيلُ اِلَهُ وُنَ ١ وَلَهُ مُ عَلَىٰ ذَنْتُ فَأَخَافَ أَن يَقْتُلُونِ ١ قَالَ كُلَّا فَأَذْهَبَا مَّايِنْتَأَلِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعُوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّٱلْمُكْلِينَ هَأَنَأَرْسِلْمَعَنَا بَيْ إِنْرَوِيلَ هَ قَالَأَلُرُزُرِّبِكَ فِينَاوَلِيكًا وَلِيثَكَ فِينَامِنُ عُبُرِكَ سِنِينَ ١٥ وَفَعَلْكَ فَعَلْنَكُ ٱلَّهِ فَعَلْكَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكُفِرِينَ ۞ قَالَ فَعَلْتُهَا إِنَّا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ۞ فَفَرَيْنُ مِنكُمْ لَنَاخِفْنُكُمْ فَوَهَبِ لِي رَبِّحُنُكُمَّا وَجَعَلَنِي مَنَالْمُ سَلِينَ ١٥ وَلَلِكَ نِعْمَةٌ مَنْهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَ بَيْ إِسْرَاءِ بَلْ اللَّهِ عَالْفِرْعَوْ ذُوكَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ @قَالَ رَبُّ السَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ آلِن كُن مُوقِينِينَ @ قَالَ لنَّ حَوْلَهُ وَٱلْاَنْسَنِيْعُونَ ۞ قَالَ رَثِيكُمُ وَرَبُّ اللَّا كُمُ ٱلْأَوَلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُ مُ الَّذِي أَرْسِكَ إِلَيْكُمْ لَجَنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمُثْرِقِ وَٱلْغَرْبِ وَمَا بَنَهُ مَا أَإِن كُنُهُ وَعَنْقِلُونَ ١ قَالَ لَهِنَا تَخْتُذُ دَالِكًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ أَلْسَجُونِينَ ۞ فَٱلْأُولَوْجِيُّنُكَ بِنَنْي مُّبِينِ ۞ قَالُ فَأْتِ بِيَ ۚ إِن كُن مِنَ الصِّادِ فِينَ ۞ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِي نَعْبَ انُ مُمِينُ ١٠ وَزَعَ يَدُهُ وَالْإِدَاهِي بَضَآ أُهُ لِلتَّاظِرِينَ ١٠ قَالَ لِلتَلْجَعَلَهُ

إِنَّ هَانَا لَسَّاحُ عَلِينُ ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِ كُمْ بِيغِ عِ مَهَا فَا نَأْمُونَ ١ قَالُو أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِالْلَيْآبِي عَشِينَ ٢ مَأْثُوكَ كُلَّتِكَارِعَلِيهِ هِ فَجُهِ عَ السَّحَ فَي لِيقَنْتِ يَوْمِ مَعْ الْوُمِ هِ وَفِيلَ لِلنَّاسِ هَا لَنْ مُعْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللّ فَلِتَاجَاءَ السَّمَةُ قَالُوا لِفِرْعُونَا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا لَخُنْ لْعَلِّيدِ ٥ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لِأَنَّ لَفَتَرَبِينَ ٥ قَالَ لَهُ مُرْمُوسَّ فَأَلْفُوا مَا آ أَنْ مُلْقُونَ ١ فَالْقُوْا حِبَالَهُ مُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَنُ الْغَلِيوُنَ @ فَٱلْقَامُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِ فَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ @ فَأَلْوْ السَّيْحَ فُسَاجِدِينَ ١ فَالْوَا الْمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ١ رَبِّمُوسَى وَهُرُونَ ۞ فَالَءَامَنَهُ لَهُ فَبَالَ أَنْ اَذَنَ لَكُمْ لِيِّنَهُ كِكِبُرُكُوا لَدِّي عَلَّكُ أُلِسْمَ فَلَسُوفَ تَعْلَوْنَ لَأُ فَطِّعَنَّ أَيْدِ كُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلْفِ وَلَا صَلِيَّ اللَّهُ أَجْمَعِينَ فَ قَالُوا لَاصَابِرْ إِنَّا إِلَّارِيِّنَا مُنفَلِبُوزَ ٥ إِنَّا نَظُمُ أَن يَغْفِرُ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَنَّا أَنُكَّا أَوْلَا لُؤُمِنِينَ ٥٠ وَآوَجُينًا اللهُوسَنْ فَأَنْ أَسْرِيجِهِ إِنَّ فَي أَنْكُمْ مُنْتَبِّعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فَرْعَوْنُ فِأَلْلَآمِن حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَوُ لِآءِ لَيَنْ زَمَةٌ فَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ٥

وَإِنَّا لَجَيبُ عُلَدُ رُونَ ٥ فَأَخْرَجُنَا هُرِمْنَ جَنَّاتٍ وَعُبُونٍ ٥ وَكُنُورُومَفَامِ كَرِيمِ هَكُذُلِكَ وَأَوْرَثَنَهَابِنِي إِسْرَاءِيلَ هَ فَأَنْبَعُوهُ مِثْمُشْرِقِينَ ١٠ فَلَكَا تَرَآءَ أَلْمَتَكَانِ قَالَأَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَدُرَكُونَ ١٥ قَالَكَلِّآاِنَّ مَعَى رَبِّ سَيَهُدِينِ ١٥ قَأَوْ خَيْنَا إِلَىٰ وُسَكَا أَنَاضِ بِيُصَاكُ ٱلْحَيْفَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْحَالَ الْحَدُولِ الْعَظِيمِ اللهِ الْعَظِيمِ الله وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ۞ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ ثُرَّأَغَ فَا الْأَخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ ۗ وَمَا كَانَأَ كُرُّهُمُ مُؤْمِنِينَ @وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْمِعَ رُزَالْرَحِيمُ @ وَانْلُعَلَنَهِ مِنَا إِبْرَهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّبْعِلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُوْا نَعْدُدُا صَنَاماً فَنَظَلُّ لَمَا عَكِيْبِنَ ٥ قَالَهَ أَيْسَمَعُو تَكُمْ إِذْ نَدْعُونَ ١٥ أَوَيْنَفَعُو كُمْ أَوْيَضَرُّونَ اللهُ اللهُ وَكُولُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُننُهُ تَعْبُدُونَ ۞أَننُهُ وَوَابَا وَكُوالْأَفْدَمُونَ ۞ فَا نَهُمُ عَدُولًا لَكُ إِلَّا رَبَّ الْعَلْمِينَ ١٥ ٱلَّذِي خَلَقِنِي فَهُو يَهُدِينِ ١١٥ وَالَّذِي هُوَيُطْعِمْنِي وَيَنْفِينِ ١ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَسْفِينِ ١ وَٱلَّذِي يُمِينُنِي ثُمَّ يُعِينِ ٥ وَٱلَّذِي أَظْمَعُ أَن يَعْتَفِرُ لِحَطِّينِي يُومَ الدِّينِ ١

رَبِّهَ بَلِحُكًّا وَٱلْحِقْنَ بِٱلصَّلِحِينَ ١٥ وَٱجْمَالِ لِيَانَ صِدْفِ فِٱلْآخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَبَّذِ جَنَّةِ ٱلنِّعَيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لَأَيَّا بَنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّيَالِينَ ١٥ وَلَا تَخْزِنِي يُو مَرُيْبَعَثُونَ ١٥ يَوْمَرُلَا يَنفَعُ مَاكُ وَلَا بَنُونَ @ إِلَّا مَنْ أَتَا لَّلَهَ بِقَالْبِ سِلِمِ هِ وَأُزْلِفَا لَجَتَهُ لِلْنَقِينَ ۞ وَبُرِّزَبِ ٱلْجَحِيهُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُ مُرَّانِكَا كُنتُهُ تَغَيْدُونَ ١ مِن دُونَا للَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْيَنْضِرُونَ ١ فَكُنْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَٱلْمَا وُنِ ١٥ وَجُنُو دُ إِبْلِيكُ أَجْمَعُونَ ٥ قَالُواْ وَهُمْ فِي يَغْنَصِهُونَ ١٤ تَأْلِيَهِ إِنكُنَّا لَفِي كَالِيُّهُ مِن ١٤ الْأَنْتُوبِ مُ إِنْ نُتُوبِكُمْ بِرَبِّ ٱلْعُلْمِينَ @ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُعْمُونَ ۞ فَمَا لَنَامِن شَلْفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِينْ حَمَيهِ ١٥ فَلُوَأَنَّ لَنَا كُنَّ أَفَنَكُوْنَ مِنَ الْوُمْنِينَ ١٤ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَأَ كُنَّهُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّرَبَّكَ لَمُوٓالْعَزَيْ ٱلرَجِيهُ وَكُذَّبَتْ فَوْمُ نُوْجِ ٱلْمُرْسَكِينَ ۞ إِذْ فَالَ لَمُسُرَّا خُوهُمُ نُوْحَ أَلَانَتَقُونَ ۞ إِنِّي كُمُرُرَسُولًا مِينٌ ۞ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونِ ۞ وَمَ أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا نَأَجْرَى إِلَّا عَلَى بِإِلْعَالَمِينَ ١ فَأُنَّعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٣٠ قَالَوُ أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

فَالَ وَمَاعِلِي عِكَاكَانُواْ يَعْتَمَلُونَ ﴿ إِنْحِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَا لَّتِّكُوْ لَسَنْعُ وُن ٥ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّا نَا لِا لَا نَذِيرٌ مِنْ بِينُ هَ قَالُوا لَهِن لْمِنْنَهُ يِنْوُحُ لَنَكُوْنَ مِنْ لَمْرَجُومِينَ ١ قَالَرَبِّإِنَّ قَوْمِي كَتَّبُونِ ١ فَأَفْتُحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُ فَفَا وَنِجِينِ وَمَنْ مَعِيمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ ٱلْمَسْمُونِ ١٤ ثُرَّا غَرَفْنَا بِحُدُ ٱلْبَافِينَ ١٤ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَأَيْدً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوالْعَزِينُ ٱلرَّحَيْمُ اللَّهُ مَا دُالْمُ اللَّهُ المَيْنِ الْأَوْمَ الْمُلْمُ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَا نَتَقُونَ @إِنِّ لَكُرْرَ كُولًا مِينٌ @ فَأَنَّقُولُا لِلَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ وَمَا أَسْكُمُ عَلِيَهِ مِنْ أَجْرًا إِنَّا جُرِي إِنَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِمِينَ ۞ أَسَبْنُونَ بِكُلِّدِيعِ اللَّهُ تَعَبُّنُونَ ﴿ وَتَعَيِّدُ وُنَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُ مِتَّخَلَا وُنَ ١ وَإِذَا بَطَتْ مُ بَطَلَتْ مُرْجَبًا رِينَ ١ فَأَقَوْ أَلَدُ وَأَطِيعُونِ ١ وَأَتَّقَوُ ٱلذِي مَدَّكُر بِمَا تَعَلَوُنَ ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَلِم وَيَعِينَ ﴿ وَيَعْلِينَ ﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُونِ @ إِنَّا خَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يُومِ عَظِيرٍ ۞ قَالْوُاسُوَّاءُ عَكَيْنَا أَوَعَظَنَا مَ لَمْ تَكُن مِنَ الْو اعظين الله إن هَانا إِلَّا خُلُوا لَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمَا نَحْنُ بُعُنَّدُ بِينَ ١٤ فَكُذَّ بُوهُ فَأَهْلَكَ نَهُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّهُ

मिक्स र ध्येह कि स्वाहिंस وَمَاكَا زَأْكُ نُومُمُوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُواْلِعَ يَرُالرَّحِيمُ ۞ كُذَّبَتْ عَوْدُ ٱلْمُسَلِينَ هَادُفَالَ لَمُنْمَأْخُوهُ وَصَلِحُ أَلاَنتَقُونَ هَانِي كَكُمْ رَسُولُ مِنْ اللهُ وَأَلَقَهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَا أَنْ الْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ جَرِّانِ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى بِالْعَالَمِينَ ﴿ أَنْتَرَكُونَ فِمَا هُهُنَاءَ امِنِينَ @فِجَنَّتِ وَعِنُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَغَيْلِطَلْمُ الْمَصِيدُ ۞ وَنَجُنُونَ مِنَ إِلِي الْبُؤِنَا فَرِهِينَ ۞ فَأَنَّقُوْ أَاللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرًا لُسُرْفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِأَلَّأَرْضِ وَلَا يُصَلِّهُ نَ ۞ قَالَوُا إِثْمَا أَنْكَ مِنَ الْشُعْرِينَ ﴿ مَا أَنْكَ إِنَّا بَشَرُ مُتَّالًا فَأْتِ بَايِهُ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِفِينَ ٥ فَالْهَذِهِ مِنَاقَهُ لِمُتَّاشِرَبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ وَفِي تَعَلُوْمٍ ٥ وَلَا يَسْتُوهَا بِسُوعِ فَيَأْخُذُ كُرْعَنَا بُوَمِ عَظِيمٍ ٥ فعَقَرُوهَا فَأَضِيمُ أَنْدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَنَا لِلَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَاكُنَ وُمُونُوْمِنِينَ هُوَانَّ رَّبِّكَ لَمُوالْفِرَ وُالْحَيْمُ الرَّحِيْمِ ه كَذَّبَتْ فَوَمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ فَالْكَمْرَأَخُوهُمْ لُوطُ ٱلْاَنَتَ قُونَ ۞ إِنَّاكُمُ رُسُولًا مِينُ ١ فَأَنَّوْا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَا جَرِّ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَى بَيِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَنَا ثُوْلَا لَنُكُولَا

مِنُ الْعَلَمِينَ ١٥ وَلَذَرُونَ مَاخَلَقَاكُمُ رَبُّكُمُ يِنْأُ زُولِحِكُم بِلْأَنْمُ قَوْرُعَادُونَ الْعُالَمِن لَّرْنَننَدِ بَالُوطُلَتَكُونَنَّمِنَ الْخُرْجِينَ ٥ قَا كَا فِي الْمَسْكُومِنَ أَلْقَالِينَ هَ رَبِّ نِجِّنِي وَأَهْلِي مَّا يَعْمَلُونَ هَ فَعَيَّنُهُ وَأَخْلَهُ وَأَجْمِينَ هِ إِلَّا عَوْزًا فِأَلْنَابِينَ هُ نُرْدَمَّ زَالْاَخْرِينَ هِ وَٱمْطَرُهَا عَلَيْهِمِ مَطَا فَتَاء مَطَا كُلْنُدَرِينَ ١ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً وَمَاكَا نَأْكُ مُرْهُمْ مُؤْمِنِينَ @ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَ يَزُالْحَكُمُ @ كُذَّبَأَ صَحَابُ لَئِكُهُ ٱلْرُسَالِينَ @إِذْ فَالَ لَمُعْرِشْعَيْكُ أَلَائتَ عَوْنَ @إِنَّ كُلُورَسُولًا مِينٌ @ فَأَنَّعُوا أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ @ وَمَا أَنْتُلُكُمْ عَلِيُهِ مِنْ أَجِرًا نِأَجْرِ عَالِهَ عَلَى بَالْعَالَمِينَ ٢٠ \* أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا مَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ @ وَزِنُوا إِلْقِسُطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ @ وَلاَ تَبْعَسُوا ٱلتَّاسَ كَنْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْنَوَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٢ وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَفَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالَوْ إِنَّمَا أَنْ مَنَ ٱلسُّيَّةِينَ ۞ وَمَا أَن لِا بَنْ رُمِّنُ لَنَا قَانَ ظُنُك لِنَ أَلْكَ لِي اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ مَا مَلِينًا كَمُنَا مِّنَ السَّكَمَاءِ إِن كُن مِنَ السِّيدِ فِينَ @ قَالَ رَبِّياً عُلْمُ مَا تَعْلُونَ @ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُرُعَذَا بُكِوْ مِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَلَابَ يُومِ عَظِيمٍ ٥

< स्ट्रेंह्ङ्स्याँ </br> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَأَ كُنُّوهُمْ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرَيْزَالْرَحِيْمُ ١٤ وَإِنَّهُ لِكَنْ إِنَّ لَكُلِّ الْعَالَمِينَ ١ وَزَلَ بِوَالرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَّهُ لِلْكُوٰ ثِنَمِنَ ٱلْمُذِرِدِينَ ﴿ بِلِسَانِعَ لِيَسْكِينِ وَقَانَّهُ لِنِي زُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَرْكُنُ لِلْمُوْءَايَةً أَنْ بَعَلَهُ وُعَلَوْ أَبَيِ إِسْرَاءِ مِل ﴿ وَلَوْنَزَّلْتَ لُهُ عَلَىٰ جَضِ الْأَعْجَدِينَ ۞ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِ مَّاكَا نُوْابِدِيمُوْمِنِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَسَلَكْتُ الْمُ فَعُلُوبُ ٱلْجُرْمِينَ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِيَحَنَّا مِثْ الْعَنَا مِا لَأَلِيدِهِ فَتَأْنِهُ مُ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١ فَيَقُولُوا هَلَخُنُ مُنظَّرُونَ ١ أَفَعِمَا إِنَا يَسْنَعِلُونَ ﴿ مَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا مُنَعُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكَ نَامِن قَرْبَةِ الله لمَامُنذِرُونَ ﴿ وَكَيْ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَمَانَكُنَّ لِكَ بِهِ ٱلصَّيَاطِينُ ١ وَمَا يَنْبَعِي لَهُ مُومَا يَسُتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُ مُعِنَ السَّمْعِ لَعْنُ وَلُونَ ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَمَّاءًا خَرَفَنَكُونَ مِنَ لَلْعُدَّ بِينَ ١ وَأَنذِرْ عَينِيرَتَكُ الْأَقْرَبِينَ ١ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكُ لِنَا تَبَعَكُ عَ تُكَلُّوْمِينِ فَ فَإِنْ عَصُولَ فَعَنُ لَا يِنْ بَرِي ءُ مِمَّا تَعَسَّلُونَ ١

وَتُوكُّلْ عَلَى لَعَ رِ ٱلرِّحِيمِ الَّذِي يَرَيْكَ حِينَ قَوْ مُرْ وَتَقَلُّمُكَ فِي ٱلتَّنِجِدِينَ @إِنَّهُ وُهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُرِ هَمُلُأَنِيِّتُ كُمْ مَالَّا لِمَا الْمَالِيُ ٱلنَّكَ يَطِينُ ۞ نَنَزَّلُ عَلَى كُلَّا فَالِئَ أَيْدٍ هِ مُلْفُونَ السَّمَعُ وَأَكْرَ فَهُ كَنْدِبُونَ ١٥ وَٱلشُّعَرَّاءُ يَنَّبِعُهُ مُ ٱلْفَاوُنَ ١٥ أَلَرْتَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيَ عِمْوِنَ ﴿ وَأَنْهَا مُ يَفُولُونَ مَا لَا يَفْ عَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ وَا مَنُوا وَعَكُمُ لُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُ وَا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلْمَصْرُوا مِنْ بعُدِمَاظُلُوا وَسَيَعَكُوا لَدَّينَ ظَكُوا أَيَّهُ مُنقَلَ يَنظَلُوا أَيَّهُ مُنقَلَ يَنقَلُونَ ١ سُوُلُةِ البُّعَلِّ مَكِية لس فلكة المِنْ أَلْفُ رُانِ وَكِمَا بِثُمِينٍ ٥ هُدَى وَلَبُنْرَى لِلْوُمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ مُقِيمُونَا لَصَّلَوة وَيُؤْتُونَا لَا كَوْةً وَهُم بِٱلْأَخِيَ وَهُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَ فِي زَيِّنَّا لَهُ مُ أَعْمَالُهُمْ فَهُ مُ يَعْمَهُ وَنَ ١٥ أُوْلَبَاكَ ٱلَّذِينَ لَهُ مُ سَوَّءً ٱلْعَنَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُوْ ٱلْأَخْمَرُ وِنَ ٥ وَإِنَّكَ لَنَاقًا الْمُتْرَانَ مِن لَّذُنْ حَكِيمِ عِلْمِهِ ٥

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ وَإِنَّ الْمُتُ مَا رَاسَانِ يُرْمِنْهَا بِحَدَرِ أَوْءَ ارْنِيكُ بِينَهَا بِقَبْسِ لِّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَكَاجَآءَ كَانُودِيَأُنُ بُورِكَ مَن فِالتَّارِوَمَنْ حَوْلَمَا وَسُبْحَنَّا لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ ٢ يَامُوسَى إِنَّهُ أَنْا اللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْكِيكُ فَ وَأَلْفِعُصَالَّ فَلَاكَ الْمَانَهُ تَزُّكُ أَنَّهَا جَانُ وَلَيْمُدْبِراً وَلَرْنُعَقِبُ يَمُوسَىٰ لَانَعَفَا نِي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَالُونَ ١٤ إِلَّا مَنْ ظُلَمْ أَمُّ بَدُّ لَ حُسْنًا بِعَدْ سُوعِ فَإِنَّ عَفُورٌ وَ الْمُرْسَالِعُ دَسُوعِ فَإِنَّ عَسَفُورٌ رَّجِيهُ ٥ وَأَدْخِلُ لِذَاكِ فِي جَبْلِكَ فَخَرْجُ بَيْضَاءً مِنْ غَبِرُ الْوَعِ فَعْ نِسْعِ اَيْنِ إِلَافِرْ عَوْنَ وَقُوْمِهِ مَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ۞ فَلَكَّا جَاءَ نَهُنْرَءَ ايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَـٰلِنَا سِعُرُّمْنِينُ ۞ وَيَحَدُواْ إِمَا وَاسْنَيْفَنَّهُ آَلْفُسُهُ مُظُلًّا وَعُلُوًّا فَأَنظُ كَيْفَ كَانَعَقِهَ ٱلْفُسِدِينَ ٥ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلِّمُنَ عِلْمَ وَقَالَا ٱلْمُدُيلَّةِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَاعَلَا كَثْبِرِيِّنْ عِبَادِ وِٱلْوُّمِينِينَ ﴿ وَوَرِتَ سُكِمِّنُ دَا وُدِّ وَقَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ عُلِّنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُونِينَا مِن كُلِّ شَيَّ إِنَّ هَـٰنَا لَهُوَ الْفَصَّمْلُ ٱلْكِينُ ١٥ وَحُيْرَ لِسُلَمْنَ جُنُودُ وُمِنَ أَلِجِنٌ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَمَّا إِنَّا أَنَوَّا عَلَى وَادِ النَّمْ لِهَاكَ مَلَدُّ يَأَيُّهَا ٱلنَّالُ دُخُلُوا

مَسَاكِمَكُ وَلا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلِّمَنْ وَجُنُودُ وَوَهُمْ لاَيَنْ عُرُونَ ١٠ فَلَبِّتُمْ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبًّا وْزِعْنَى أَنَّا شُكُرَ يَعْمَالُ ٱلَّهِي أَنْفَهُ عَلَيْ وَعَلَىٰ وَلَدَى وَأَنْ أَعْسَلُ صَلِحًا نَرْضَنْهُ وَأَدْخِلْني بَرْحَبْكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لَي لَا أَرَكُ الْمُدُهُدَأُمْ كَانَ مِنَ الْمَنَا بِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَلَاكَاتَ مِنَا أَوْلِا أَذْ بَعَنَّهُ وَٱوْلِيَا لِينَ بِمُلْطَنَ مُبِينِ ۞ فَكَنَ عَيْرَ بِعِيدٍ فَقَالَأَ حَطْتُ بِمَالَمْ يَحُطْ بِهِي وَجِئُنُكُ مِن سَبَا بِنَبَا بِعَينِ ﴿ إِنَّ وَجَدِثُنَا مُرَّاةً مَّلِكُهُمْ وَأُو بَيْثَ مِن كُلِّنْ عَ وَلَمَا عَنْ مُعَظِيرٌ ﴿ وَجَدُّهُا وَقُومَ السَّجُدُونَ لِلسَّمَير مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَمُ مُ الشَّيْطَانُ أَعْلَمُ مُفْصَدُّهُمْ عَنَ السِّيلَ فَهُمْ لَا يَهْذَ وُنَ ١ اللَّهُ يَسْعُدُ وَاللَّهِ الَّذِي نَخْجُ الْخَبِّ فَالسَّمَوَ نِ وَٱلْأَصْ وَيَعْلَمْ مَا تَعْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ أَلَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَرَبُّ أَلْعَ شِلْ لَعَظِم و \* قَالَ سَنظُ أَصَدَقَتَ أَمُ كُن سِنَ لَكُذِينَ ﴿ الْذَهِبِ بِحَنْبِي مَنْا فَأَلْمَتْ إِلَيْهِ مُرْتَرَّتُولَ عَنْهُمْ فَأَنظُ مِاذَا يُرْجِعُونَ ١٥ قَالَتُ بَتَأَيُّهُ الْلَوْالِقَ الْوَالْقَ الْوَالْقَ الْوَالْقَ كِنْكُ كُرِيمُد ﴿ إِنَّهُ مِن سُلِّمْنَ وَإِنَّهُ لِللَّهِ ٱلرَّمْ زَالِحِيمُ اللَّهُ مَعْ لَوْاعَلَّ وَأَوْفِي سُلِينَ ١

قَالَتْ يَكَا يُهُا ٱلْمُلَوُا أَفْنُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى مَنْهُدُونِ ١ قَالُواْ نَخُنُ أَوْلُواْ قُوَّ ﴿ وَاوْلُواْ بَالْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّالْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْبَيًّا أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعَنَّةَ أَهْلِهَا أَذِلْهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ١ وَإِنَّ مُهِكُمْ إِلَيْهُ إِلَيْهِم مِكِدِّيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمُ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَتَاجَاءَسُكُمْ ۖ فَاللَّاجَاءَسُكُمْ ۖ فَاللَّا غُدُوْنَن عِمَالِ فَأَءَاتَنْ اللَّهُ خَيْرُ مُمَّاءَاتَكُم بَلْأَنْهُ مِكِدِيَّكُمْ نَفْزُحُونَ اللَّهِ ارْجِعْ إِلَيْهِ مِنْ فَلَنَا أَيْنَهُمْ بِجُنُو دِلَّافِتَ لَكُ مِهَا وَلَكُنْ جَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّه وَهُرْصَاغِرُونَ ١٤ فَأَلَيَّا يُهُا ٱلْمَاؤُا أَيْكُرُ مَا لَيني بِعَرَيْهَا قَبَا أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ١ قَالَعِفْرِينُ مِنْ أَجِنَّ أَنَاءَ ابِيكَ بِيفَبُلِّ أَنْ فَقُومَ مِن مَّقَامِكُ مُ وَإِنَّ عَلِيْدِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ لَذَى عِندَهُ عِلْمُ يُمْنَ أُلْكِ تَنْ إِلَّا اللَّهِ الْمُ كَا لَهُ مُنْ يَكِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَنْارِمِنْ فَخُبِل يَنْ لِيَنْلُونَيْ أَشْكُرُ أَمْراً كُفُرُ وَمِن سَكَرَ فَاتِّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ دِبِّغَنِيٌّ كُرَيْمُ ۞ قَالَ نَكُرُواْلَمَا عَنْهَا نَظُوْأَ مَهُ نَدِياً مُ تَكُونُ مِنَ الَّذَينَ لَا يَهُ نَدُونَ ١ فَكَا جَاءَنْ فِيلَأَهَكَ فَاعَرْشُكِ قَالَتُ كَأَنَّهُ وُهُو ٓ وَأُوْنِينَا ٱلْمِهْ مِرْفَيْلِهَا

س ٢٧ ﴿ سُولِوَ النَّمَانَ ﴾ وَكُنَّا مُسْلِينَ ١٥ وَصَدَّهَامَاكَانَكُ تَعْبُدُمِن دُونِا لِلَّهِ إِنَّاكَانَكْ مِن قُوْمِ كَفِرِينَ ١٤ فِيلَامَا ٱدْخُلِ الصِّرْحُ فَلَا رَأَنْهُ حَسِبُهُ لِحَةً وَكُنْفَنْ عَنْ سَافِيَّهَا قَالَ إِنَّهُ وْصَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قُوارِيرَ قَالَتَ رَبِّ إِنِّ ظُلَكُ نَفْسِي وَأَسْلَتُ مَعَ سُلِّمَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَنُودَاً خَاهُمُ صَلِحاً أَنِ أَعْبُ دُوا ٱللَّهُ فَا إِذَا هُـ مُ فَرَيْفَ الْ يَخْصِمُونَ ١ قَالَ يَفْتُومَ لِمُرْسَتَغِلُونَ بِٱلسَّيْئَةِ فَبُلَ لَحُسَنَةً لَوْلَا سَنَغَفِرُونَا للهَ لَعَلَكُ مُرْحَوُنَ ١ قَالُوا ٱطُّكِّرْنَا بِكَ وَبَمَنَّ عَكَ قَالَطَابِرُ كُرْعِنَكَا للَّهِ بَلْ اَنْدُوقُورٌ تُفْنَنُونَ ١ وَكَانَ فِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ يْنْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُ وزَفِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يَضْلِحُ نَ ۞ قَالُوْانْفَاسَمُواْ بأُللَّهِ كُنْتِيتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُنَّمَ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيَّهِ مَا شَهِذِنَا مَهُ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَتَنْدِقُونَ ١ وَمَكُرُ وَأَمْكُرا وَمَكُرْنَا مَصْراً وَهُرُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَنْظُرُ كُيْنَكُأْنُ عَفْيَةُ مُكِرِهِمُ أَنَّادَمِّنِهُ وَقُومَهُمُ أَجْمَعَينَ ١٠ فَنْلُكَ بُيُونُهُ مُخَاوِيةً بِمَاظَلَوْ الْإِنَّ فَإِذَاكَ لَا يَهَ لِفَوْمِ يَعْلَوْنَ ١ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَا مِنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٥ وَلُوطًّا إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ عَ أَنَانُوْزَا لْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْنُبُصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لِكَأْنُوْزَا لِرُجَالَ بَنْهُوَةً

مِّن دُونِ النِّنَاءَ بَلَأَنتُ مُوْثُرُ تَجْهَالُونَ ﴿ \* فَمَاكَ انْجَوَاتَ فَوْمُهِ مَ لِلَّاأَن قَالَوْ الْمَرْجُوا اللَّهُ وَلِم مِن قَرْيَتُ كُولِ مِن قَرْيَتُ كُولُون اللَّهُ مَا أَن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ فَأَنِحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَنَهُ فَدَّرْنَاهَا مِنَالَفَ إِبِينَ ﴿ وَأَمْطَرُهَا عَلَيْهِ مِرْمَطَرًا فَسَاءَ مَطِ اللَّهُ لَذُوبِينَ ﴿ قُلُ أَحَدُ دُيِّهِ وَمِسَكُمْ عَلَى عَادِهِ ٱلَّذَينَ أَصْطَوَّ ۚ ٱللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَنْبَننَا بِهِ رِحَدَّ إِنْ ذَاتَ بَهْجِ وَ مَّاكَانَاكُمْ أَن نُنِينُوا شَعِّهَا أَءَلَهُ مُعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١ أمَّنجَعَكُ الْأَرْضَ قُرَارًا وَجَعَلَ خِلَلُهَا أَنْهُ لَرَّا وَجَعَكَمْ لَمَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ إِنَّ أَنِّكُ أَنَّ أَنْ مُن حَاجِزًا أَءِ لَهُ مُتَّعَ اللَّهِ الْأَكْ مَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ امِّن جُهِي ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْمِنْفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفًا ، ٱلْأَرْضَّ أَءَلَٰهُ مُنَّكَ ٱللَّهِ قِلِيلًا مَّالَدَ كُرُّونَ ۞ أَمَّن مَهْدِيكُمْ فِي ظُكُتُ الْبِرِّوَٱلْبَحْيَةِ مَن يُرْسِلُ الْرِيْحَ بُشْرًا بِيْنَ بَدَى رَحْمَيْهِ عِ أَعِ مُعَ ٱللَّهِ تَعَلَىٰٓ اللَّهُ عَسَمَا لِينْزِكُونَ ۞ أَمَّن يَبْدَؤُ ٱلْخَلْقَ تُرَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ الْحَافِي الْدُمَّةُ اللَّهِ قُلْهَا فُو الْرُهَا كَأ إن كُنتُمْ صُدِقِينَ ﴿ قُلَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ

لْأَاللَّهُ وَمَا يَنْعُرُونَا يَا نَيْجَنُونَ ١٤ بَلِ قَارَكَ عِلْهُ مُوفِي لَأَخِرَةٍ بَلْهُمْ فِي نَالِّهِ مِنْهَا بَلْهُمِّ مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ لَّذِينَكُمْ وَآأَءِ ذَاكُتُ ثُرُ بَا وَءَابَا ؤُنَا أَبِنَا لَخُرْجُونَ ۞ لَفَدُ وُعِذِنا هَٰنَا خَنُ وَءَاباً وُنَا مِن فَبُلُ إن هَنا إِلاَّ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٥ قُلْسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَفْ كَانَ عَفِيَّةُ ٱلْجُرْمِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَهْ مُولَا تَكُنْ فِضَيْقِ مِّا يَنْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعْدُ إِنْكُنتُرْصَادِ قِينَ ۞ فُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي مَسْتَغِلُونَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْفَضْ لِعَلَاكُنَّا سِ وَلَكِنَّا حَكَمْ كُلُايَتُكُوفُونَ هَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَعَنْ لَمُ مَا ذَيْنُ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَلِبَ فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي حَتَابِيِّ بِينِ ﴿ إِنَّ هَلَاٱلْفُرْءَانَ بَقَضُ عَلَيْنِي إِسْرَةِ بِلَأَكُ ثِرُالْذِي مُرْفِيهِ يَخْلَلِفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لِمُدَّى وَرَحْمَةٌ لْلُوْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبِّكَ يَفْضِي بَنْهُمْ بِحُكُمْ فِي وَهُو ٱلْعَرَبِرُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَوَكَلْعَا لِللَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَحَيَّ ٱلْمِينِ ١٤ إِنَّكَ لَاشْيِعُ ٱلْوَقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ١٥ وَمَآأَن يَهُدِي كُلُعُنْ عَن اللَّهِمُّ ٳڹۺؙؿۼٳ؆ۜڡڹؗٷؚۧڡڹۢڹؘٳێؾٛٵڣۿؙؠ۫ۺڸۅؙڹ۞؞ۊٳۮؘٲۅڡۛۼۘٲڵڡٙۊۘڷؙۼڷؘڡۿ

خَرْجُنَا لَمُنْرِدًا بَهُ مِّنَا لَأَرْضِ نُكِيِّلُهُمْ أَنَّالْتَاسَكَا نُواْ عَايَٰذِينَا لَا يُوفِوُنَ ۞ وَيُوْمَ نَخَتُرُ مِن كُلَّ أُمَّذِ فَوْجًا نِمِّن بُكَذِّبُ بَالِكِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٥ حَتَّا ذَاجًا ، وَقَالَ كَذَّبَنُمُ بَايَنِي وَلَرْتَحُطُوا بَمَ عَلَّا أَمَّا ذَاكُنتُ مُتَكِّمَلُونَ ٥٥ وَوَقَعَ ٱلْفَوْلَ عَلِيْهِ مِيَاظَلُواْ فَهُمْ لَا يَنطِعُونَ @ أَلَيْرُ وَأَنَّا جَعَلْنَا أَلَّيْلِ لِينَكُ وَأُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٥ وَيَوْمَ بُنَوْ فِي الصُّورِ فَغَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوْبِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ لِإِلَّا مَن اللَّهُ وَكُلْ أَفَوْهُ دَخِرِينَ ١٥ وَرَى أَلِحِ الْتَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِمَ فَرُمُنَّ السَّحَابُ صُنَّعَ اللَّهِ ٱلَّذِيَ أَنْفَنَ كُلُّنَى إِنَّهُ خِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ١٥ مَنْجَاءَ بِأَلْحَسَنَهُ فَلَهُ خِيرُةٌ نَهُا وَهُم مِن فَرَعِ يَوْمَ بِذِ الْمِنُونَ ﴿ وَمَنجَّاء بِٱلسَّيَّاةِ مَكُتُ وُجُوهُهُ مِنْ فِأَلْتَارِهَ لَ نَجْزَوْنَ لِلْآمَاكُ نُوْمَتَكُونَ ۞ إِثَمَا مَكُتُ وُجُوهُهُ مُنْ فِأَلْتَارِهَ لَ نَجْزَوْنَ لِلْآمَاكُ نُوْمَتَكُونَ ۞ إِثَمَا أَيْمُ ثُأَنَّا عَبُدَرَبٌ هَٰذِوالْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَ ۖ اوَلَهُ كُلُّ شَيْ وَأَمْرَتُ أَنَا كُونَ مِنَ ٱلْمُدِلِينَ ١٥ وَأَنَا لَلُوا ٱلْقُرُالَ فَيْنَ هُنَدَى فَإِنَّا مُنْدِي لِنَفْسِيَّرُومَن صَلَّافَقُ لَا تَمَا آنا مِنَ ٱلْنَذِيدِينَ ٣ وَقُلِلْ كَذَلِيَّهِ سَيْرَكُمُ ءَايِنِهِ ، فَتَعْرِفُونَهُ أُومَارَبُكَ بِغَفِي عَمَّا تَعْمَلُونَ ١

# سُوْلِهُ القَصَفِيْ مُ فِلْكَ اَبِنُ ٱلْكِتَابِ ٱلْبُينِ ۞ تَتْلُواْ عَلَيْكَ مِنْ تَبَامُوسَىٰ وَ فِرْعُوْنَ بِٱلْحُقِّ لِهُوْ مِرُ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعُوْنَ عَلَا فِٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا يِسْتُعَالِسَ صَبْعِفُ طَابِعَةً مِنْهُ وَيَذِيْجُ أَبُنَاءَهُرُولِيسَ يَعْيَ بِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَمِنَ الْفُسِدِينَ ٥ وَيَرُبِدُ أَنَّ مُنَّا عَلَى الَّذِينَ أَسْنُضُعِ عُواْ فِأَلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ أَيْدٌ وَنَجْعَلَهُ وَأَلْوَا رِبْيِنَ ٥ وَيُكُنِّ لَمُ مُ فَأَلَّا زُصْ وَنَرَى فِرْعُونَ وَهُمَنَ وَجُنُودَ هُمَامِنْهُم مَّاكَانُوا يَخُذَرُونَ ٥ وَأَوْحَيْنَا إِلَّا يُمُّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيَّهِ فَإِذَا خِفْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِالْكِرُ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنَيْ إِنَّا رَآدٌ وُهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَّالْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْفَقَطَهُ وَءَالْفَوْفُونَ لِيكُونَ لَمُنْمُ عَدُوَّا وَحَزَفًا إِنَّ فَرْعَوْنَ وَهُلَمَانَ وَجُنُودَ هُمَاكَانُوا خَطِينَ ١٥ وَفَالَبَامْ رَأَنُ وْعَوْنَ قُرَّكُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ يَجَّندُهُ وَلَا وُهُ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ وَأَصْبَعَ فُوَادُ أُمِّمُوسَىٰ فَرَعَّاإِن كَادَثُ لَنُدِي إِ

نُولًا أَنَ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْمِهَالِتَكُونَ مَنُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُخُدِهِ فَصِيَّهِ فَصَرَتْ بِدِعَنَ جُنُ وَهُمْ لَا يَشْعُهُ وَنَ ١٠ \* وَحَرَّمُنَاعَلَيْهِ ٱلْمُرَاضِعَ مِن فَبَالُهُ فَالنَّهُ لَأَكُ مُ عَلَّا هُا يَتِ كُفُنُا وُيَهُ لِكُمْ وَهُمَّ لَهُ وَنَصِيحُونَ ١٠ فَرَدُ ذَنَهُ إِلَّا أَيِّهِ كَيْ نَفَتَرْعَيْنُهَا وَلَا نَحْزَنَ وَلِنْعَلَمُ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَنَّ وَلَكِنَّ أَكْ أَمْ لَا يَعْلَوْنَ ١ وَلَا لَلْمَ أَشْدُهُ وَاسْنُوى ءَاتَيْنَهُ حُكًّا وَعِلَما وَكُذَاكَ نَجْزِي ٱلْحُيْسِنِينَ ۞ وَدَخَلَ ٱلْدَيِنَةُ عَلَىٰ ؚڝڹۣۼۧڡ۫ٚڵٙۏ<u>ؠۨ</u>ڹ۫ٲۿڸۿٵڣڗڂۮڣۿٲڗڿؙڷؠڹڛ۬ؾؾؖڵٳڹۿڶٵڡؚڹۺڝؾڡٟؽ وَهَٰنَا مِنْ عَدُوِّهِ عَالَمُ سَعَنَتُهُ ٱلَّذِّي مِن شِيعَنِهِ عَالَالَّذِي مُنْ عَدُوِّهِ عَفُوكَنَ أُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰنَا مِنْ عَمَالِكُ يُصِلِّ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُضِلًّا مُّبِينُ ١٥ قَالَ رَبِّانٌ ظَلَّتُ فَنْسِي فَأَغْفِرْ لِفَغَ فَرَلَهُ إِنَّهُ وُوالْغَفُورُ ٱلرَّحِيهُ ١٥ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيرًا لِلْهُ مِينَ ١٥ فَأَصْبَهَ فِي الْدَبِنَةِ خَآبِفًا يَتَرَقِّبَ فَإِذَا ٱلذِّي أَسْكَنْصُرُهُ بِالْأَمْنِينِ يَسْتَصْرِجُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوَيُّ مُنِينٌ ١٠ فَكُلَّا أَنَّارًا دَأَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُ وُلَّكُ اقَالَ يَمْوُسَكُما تُربُدُ أَنْ لَقُتُ لَنِحَكُما قَتُلْكَ نَفْسًا إِلْأَمْسِ إِن رُبِدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ قِمَا رُبِدُ

﴿ سُوْلِو الْقَصَفِينَ ﴾ أَنْ لَوُنَ مِنَّ لُصْلِحِينَ ١٥ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَفْصَالْلَدِ بِنَادِيسُعَى قَالَ يَلْمُوسَكَ إِنَّا لُنَلَّ مَا يَمْرُونَ بِكَ لِيَفْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنَّى لَكَ مِنْ لَتَضِحِينَ ١ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِنَا بَرَقْبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنْ أَلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَكَتَا تَوَجَّهُ لِلْفَآءَ مَذَيْنَ فَالْعَسَى لِكَأْنَ بَهُدِ بَنِي سَوَّاءَ ٱلسَّبِيل ١٥ وَكُتَّا وَرُدُماء مَدْنَ وَحَدْعَكَ وَأَمَّهُ مِن التّاسِ بَسْقُونَ وَوَجِكُ مِن دُونِهِ مُامْرَأَ نَبْنَ لَذُودَانِ فَالْمَاخَطْبُكُمَّا قَالَنَا لَاسْتَقِحَتَّىٰ صُدِرَالِرْعَآءُ وَأَبُونَا سَبَغُ كَبِينَ فَتَعَلَّكُمَا ثُرَّةً وَلَا إِلَا لَظْ لِ فَفَالَ رَبِّانِ لِلَّا أَرَلْنَا لَيْ مِنْ خَيْرِ فَقِي رُنَّ هِ فَيَاءَ نَهُ إِحْدُ لَهُ كَمَا تَسْنِي عَلَى السِيْعَيَاءِ فَالسَّابًا بِي يَدْعُولَ لِيَغْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْكَ لَنَا فَكَا جَاءَهُ وَفَصَّ عَلَيْهِ ٱلْفَصَصَ فَالَلا تَعَفَّ جَوْنَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَالَتْهُ حُدَاثُ كَا يَنَأَبَيَ السِّنَيْحِ فَإِنَّ خَيْرَ مَنَ اسْتُنْجَرُنَا لَفُوكُا لَأُمِينُ @قَالَا نَّالُوبِدُأَنَا نِحَاكَ إِحْدَى أَنْنَى هَانَيْنَ عَلَا أَنْ نَأْجُ رَيْ تَمْنِي حَجِعِ فَإِنَّا نَمْنَتَ عَشْرًا فَينْ عِندِكَ وَمَا أَرُسِدُ أَنَّا شُقَّ عَلَيْكَ تَجَدُنِي إِن اللهُ مِنَ الصَّاحِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِ وَمُناكَأَ يُمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَصْيَتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُلُّ \* فَلَمَا فَضَى مُوسَى

الجنالغشرن ١ ٱلأَجَلَ وَسَارَياْ هَلِهِ ، انتَ مِن جَاينِ إِلْطُورِ نَاراً فَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُنُواً لِنَّهُ انسَتُ نَاراً لَغَ إِنَّا يَكُمِّ مِنْهَا بِخَبْراً وْجَدْ وَ وْبِّنَ التَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلِكَ أَنْهَا نُودِي مِن الطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَبْمَن فِي ٱلْمُعْكَةِ الْبُنْ رَكِيْ مِنَ النَّجَ وَأَن يَنْوُسَكَى إِنَّا مَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ ٱلْوْعَصَالَةَ فَكَارَاهَا مُهَنِّزُكَا مَا أَنْ أَكُاجًا نُ وَلَا مُدْرِرًا وَلَهُ مُعَمِّثًا يَمُوسَكَأَفِلُ وَلاَ تَحَفَّا بِّكَ مِنَ لَامِنِينَ ۞ ٱسْكُكْ يَدَكَ فِجَيْكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءً مِنْ عَبْرِسُوو وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهِبُّ فَذَنِكَ بُرْهَكُنَا نِمِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ عِلِينَّهُ وْكَا نُوا قَوْمًا فَلِيقِينَ ١ قَالَرَبِّ إِنِّ قَنَالْتُ مِنْهُمْ نَفْتًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِيهُ وَنُ هُوَ أَفْصَةُ مِنِي لِيسَانَا فَأَرْسِلْهُ مِعَى رِدْ أَيْصَدِ فَيْ فَيْ إِنَّا خَسَافُ أَنْ بْكَيْبُونِ @ قَالَ مَنْ تُكُعُ عَضُد كَ بِآخِيكَ وَجَعَكُ لَكْمَا شُلْطَنَا فَلَابِصِلُونَ إِلَيْكُمُ إِنَّا يُنِيَّا أَنْهَا وَمَنِ أَنَبَعَكُما الْفَالِيونَ @ فَكَا جَآءَ هُرِمُوسَىٰ بُايِنْتِنَابِيِّنَتِ قَالُوْا مَا هُنَآلِالْاسْمُ وَمُفْتَرَى وَمَاسَمُعْنَا يَهُنَا فِيَّالَبِنَا ٱلْأَوْلِينَ ١٥ وَقَالَمُوسَىٰ دَيِّا عَلَمُ بَنَجَاءَ بِٱلْهُدَى مِنْعِنِدِهِ عَوْمَن حَكُونُ لَهُ عِفْبَةُ ٱلدَّالِيَّا نَهُ لِايُفْلِهُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَالَ فِرْعُونُ يَنَأَيُّهُا ٱلْكُرُّمَا عَلِمْتُ لَكُرُيِّ إِلَّهِ عَنِي فَأُوفِدْ لِي يَهَمُّنُ عَلَّالِيِّلِينِ فَأَجْعَلِ لِيِّصَرِّحَالَّعَ لِيَّا تَعَلِيمُ إِلَّا إِلَٰدِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ لَكَاذِبِينَ ۞ وَأَسْنَكُبَرَهُو وَجُنُودُهُ فِأَلْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقّ وَظَنُواْ أَنَّهُ مُ إِلَيْنَا لَا يُرْجِعُونَ ١٥ فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُودَ هُ فَنَكُذُ نَكُم فِالْبَيِّةَ فَأَنظُنَكِفَ كَانَعَفِهَ ٱلظَّلِينِ ۞ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّنَةً يَدْعُونَ إِلَا لَتُكَارِوَ يُوْمِ الْفِتَكَافِلا يُنصَرُونَ @ وَأَنْبَعَنَا هُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَاكَمْنَةً وَيَوْمَ ٱلْفِيكَةِ هُمِ مِنْ ٱلْفَتْوَجِينَ ﴿ وَلَفَدْ الَّيْنَامُوسَى الْكِتَابِينَ بَعُدِمَا أَهْلَكُمَّا الْقُرُونَ الْأُولَ بَصَمَّ إِرَالِنَّاسِ وَهُدَّى وَرُحْمَةً لَعَلَهُ مُنِذَكِّرُونَ ۞ وَمَاكُنُ عِإِنا لَغُرَيْ إِذْ فَضَيْنا المُوسَى الْأَمْ وَمَاكُنُ مِنَ الشُّهِدِينَ @ وَلَحِيَّا أَنَا أَنَا فُرُونًا ءَايَنِنَا وَلَكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنُ بِجَانِبَ الطُّورِإِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّآا أَمَّهُ مِنْ لَذِيرِ مِن فَسُلِكَ لَعَلَيْهُ يَنَذُكُّرُونَ @ وَلُولًا أَن شِيبَهُ مُصِيبَةً بِمَا فَذَّمَنْ ٱبْدِيهِ مِنْ فَتِقُولُواْ رَبِّنَا لَوْ لِآأَ زُسَلْتًا لِنَا رَسُولًا فَنَنَّعَ النَّكَ وَكُونَ

مِنَ ٱلْوُمْيِينَ ٥ فَلِمَا جَآءَ هُـُمُ أَلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا فَالْوَالْوَلَا أَوْ تِرَمِينَ لَ مَا أُونِهُ وَسَخَا وَلَا بَكُفُ رُوا بِمَا أَوْنِهُ وَسَخِينِ فَبَالُقًا لُوا يَحْمَا نِهِ تَظَلَّهُ رَاوَقًا لَوُاإِنَّا بِكُلِّكَ فِيرُونَ ١٤ قُلْفًا نُوْا بِكَنْ مِنْ عِنْدَاللَّهِ هُوَأَهُدَى مِنْهُمَّ أَنَّهُ مُ إِن كُن مُرْصَادِ فِينَ ۞ فَإِن لَّرْبَ سَجَيهُ وَالكَ فأُعْلِمُ أَنَّا يَتْبِعُونَ أَهْوَآءَ هُرُ وَمَنْ أَصَلُ مَنَّ أُنَّبِّعَ هُولِهُ بِعَيْرِهُ دُكَّى مِّزَاللَّهِ إِنَّاللَهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ٥ \* وَلَقَدْ وَصَالْنَا لَمُهُمُ ٱلْفَوْلَ لَعَلَّهُ مُ يَنْذَكُرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱلْيَنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ مِن فَبَلِهِ مُعْمِ بِهِ ، يُؤْمِنُونَ ١٥ وَإِذَا يُنَاكَ عَلَيْهِمْ وَالْوَاءَ امْنَا بِهِمَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَا كُنَّا مِنْ فَكِلِهِ مُسْلِينَ ۞ أُولَيَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَنَ يَنْ بِمَاصَبُوا وَمَذِرُونَ بُالْحَسَنَةِ ٱلتَّنِيَّةَ وَمَّارَزَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَيعُواٱللَّغْقِ عَضُواعَنهُ وَقَالُواْلِنَا أَعْمَلُنَا وَكُوْ أَعْمَلُكُمْ سَكِنْ عَلَيْكُمْ لَا بَنْنَعْ فِي أَلْحَالِهِ لِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا نَهُ دِي مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَا كِيَّ اللَّهِ مَهْدِي مَنْ يَنَّا أُو وَهُوَ أَعْلَمُ بُالْهُ نَدِينَ ١٥ وَقَالُوْآ إِن نَّتَّ بِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُغَطَفُ مِنْ أَرْضِكَ أَوْلَهُ مُكِنَّ لَكُمْ حَرَمًا ، امِنَا يُجْتَى الَّذِهِ ثَمَّرَتُ كُلِّ شَي رِّنْقَامِّنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُ لِلْيَعْلُونَ ۞ وَكَالَّهْ لَكُا مِن فَرْيَا إِلَى الْمُ

# نَحُزُ الْوَارِثِينَ ۞ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهِلِكَ الْفُرَى حَتَّى يُعْتَ فَيَ أَمَّا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ الْنِيَّا وَمَاكُنَّا مُهْكِكُالْفُرْكَالِةٌ وَأَهْلُهَا ظَلْمُونَ ١ ومَاأُونْيُتُم مِّن شَيْ فَتَاعُ أَنْحَتُو وْالدُّنْكَاوَزِينَهُا وَمَاعِنَالسِّخَيْرُ وَأَنْقَأَ فَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ أَفْنَ وَعَذَنَاهُ وَعَلَّاحَسَنَا فَهُوَلَقَهِ كُمِّن مَتَعَنَاهُ مَتَاعً ٱلْحَيْوِةِ ٱلدُّنْيَ أَنْرَهُ وَيُوْمَ ٱلْفِيكَةِ مِنْ أَلْحُضِرِينَ ١ وَيُوْ مَنُنَاد بِهِ مَفْقَةُ لَأَنْنُ شُرِكًاء كَالَّذَينَ كُنْتُ مَرْعُ مُونَ ١٥٥ فَالَالَّذِينَ حَتَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنِا هَوْ لَآءِ الَّذِينَأَ غُونِيَا أَغُونَيَنَاهُمُ كَمَاغَوَيْنًا نَبَرًا نَآلِكُ مَاكَانُو آلِيًا نَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ الْمُعُوا السُرِكَاء كُمْ فَدَعُوهُمْ فَكُمْ لِسَنْجِيبُوا لَمُنْمُ وَرَأُ وُالْعُنَابَ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُ وَنَ ١ وَيُوْمَرُيْنَادِ بِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُ مُ الْرُسُلِانَ ١ فَعَينَ عَلَيْهِمُ الْأَئِبَآءُ يُوْمِهِ ذِفَهُ مُلَا يَسَاءَ لُونَ ١ فَأَمَّا مَن مَا بَ مَ وَعَمَا صِلْحًا فَعَسَمَ أَن كُونَ مِنَ الْفُلِلِينَ ١٤ وَرُبُكِ يَعْلَقُ مَا يَتَا الْوَقِ عَنَا أَكُمُ كَانَ لَمُ مُ أَلِحِينَ أَنْ مُنْكُنَ اللَّهِ وَيَعَالَىٰ عَمَّا يُنْزَكُونَ ١ زَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا نَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٤ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو

لَهُ الْخَدُ فِي الْأُولَى وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمْ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ ١ قُلْ أَرَّ يُتُمْ إِنجَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّيْ البِّرَمَكَ اللَّهِ وَالْقَيْمَةِ مَنْ الْدُعَيْرُ اللَّهِ يَأْتِ بِضِيآءٍ أَفَلَا سَمْعُونَ ١ قُلْ رَءَيْتُمْ إِنجَعَلُ لِلهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَكًا إِلَىٰ وَمِ الْعَيْهُ مِنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْنِيكُم بِلَيْ لِنَكُ فُونَ فِيهِ فَلَا تُجْرُونَ ١٥ وَمِن رَّحْمَيْهِ يَحْعَلَ كُمُ ٱلنَّكَوَ النَّهَا رَاِسَنَكُوْ أَفِيهِ وَلنَبْنَعَوُ امِن فَصَلِيرُولَعَلَّكُ رَبَّنَاكُمُ وُنَ ﴿ وَيُومُ بِنَادِيهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكّآ وَ كَالَّذِّينَ كُنْتُمْ زَعْمُونَ ۞ وَنَزَعْنَامِن كُلّاٰمَذِ شَهِيدًا اَفَفُلْنَا هَا قُوْ اَبْرُهَانَكُمْ فَعَيِلُو ٱلْنَّاكِحَ لَيْهِ وَصَلَّعَنَهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١ \* إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَتَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَ َ الَّيِّنَاهُ مِنْ ٱلْكُنُون مَّالِنَّمَفَا يَحَهُ لِنَنُوا بِالْمُصْبَدِ أُولِي الْفُوِّ وِإِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَانَفْرَحُ إِنَّا لِلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْنَعْ فِيَاءَ التَّاكُ أَلَّذُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةُ وَلَا نس صِبناع مِنَ الدُّنيا وَآحْسِن كُمَّا أَحْسَنُ اللهُ إِلَيْكُ وَلا تَبْع لْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ لَا اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُنْسِدِ بِنَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَوُنِيتُ وَعَلَى عِلْم عِندِيًّا وَلَرْنِعَكُمُ أَنَّا لَتَهَ فَدُا هُلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَالْتَدُّمِنْ وَ فُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمَعًا وَلَا يُسْتَلْعَن فُونِهِ مُ ٱلْجُمِهُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَاقُومِهِ عَلَاقُومِهِ عَ

فِ زِينَيْهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُ وَنَا لَحَيَّوا مَا الدُّنْكَ ايْلَيْكَ لَنَامِثُ إِمَّا أُوْتِ قَارُونُ إِنَّهُ وَلَذَوْحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَقَالَ لَّذِينَا أُوتُوا الْمِ أُونِكُمْ نَوَابُ اللَّهُ خَيْرِيِّنَ امْنُ وَعَمِ لَصِلْحًا وَلَا يُلَقَّا عَالِكَ الْصَابِرُونَ ﴿ فَنَهْ فَا بِهِ ع وَبِهَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَأَكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ وَنَهُ مِن وَنِأَلِيَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنْصِيِينَ ١٥ وَأَصْبَعُ الَّذِينَ مَّنَّوْا مَكَانَهُ إِالْأَمْسِ مَهُولُونَ وَيَكَأَنَّا لَّهَ يَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِنَ يَتَ اءُمِنْ عِبَادِهِ وَوَيَقْدِ أَرَّ لُوْلِا أَنَّ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا كَنْسَفَ بِثَأْوَيَّكَأَنَّهُ لِلاَيْفَلِحُ ٱلْكَوْمُ وِنَ ١٤ يَلْكَ ٱلدَّازُ ٱلْآخِرَهُ خَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرُيدُ وَنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَنَادًا وَالْعَلَيْبَ الْتُقِينَ ﴿ مَن جَآءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُهُمْ الْمَا وَمَنْجَآءَ بِٱلسَّيَئَةِ فَلَا نُجْزَيُ ٱلْآيِنَعَمِلُوا ٱلتَيِئَاكِ إِلَّامَا كَانُوْ أَيْعَلُونَ ١١٥ إِنَّا لَّذِي فَوْضَ عَلَيْكَ ٱلْفُرَّانَ لَآدُكَ لِلَّا مَعَادٍ قُل َّ قِلَّ إِنَّا عَلَم مُنجَآءً بِالْفُدَى وَمَنْهُ وَفِضَكَ لِإِنْهِ مِن ﴿ وَمَأْكُنَ تَرْجُوْا أَنْ لِلْوَالْ لِيَكُ الْكِكُ الْكِكُ لِلْآرَحْمَةُ مِّنْ زَبْكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكُوْ بِنَ ١ وَلَا يَصُرُدُ لَكُ عَنَّ اليِّنَاللَّهِ يَغْدَلُوْ أَنْزِكَ إِلَّكُ وَأَدْعُ إِلَّك رَيْكَ وَلَا نَكُوْنَ مِنَ لَلْنَهِ كِينَ ۞ وَلَانَذُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلْمًا مُاخَرَلًا إِلَهُ إِلَّا فُوْكُ لُّنَّىٰ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَا لَمُ ٱلْكُ كُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥



وَلَيَعْ أَمَرٌ أَلِدُ الدِّينَ امْنُهُ أُولَيَعْ أَمَرٌ ٱلْمُنْفِقِينَ ١٤ وَقَالَ الَّذِينَ لَفَرُوا للَّذِينَا مَنُوا ٱتِّعَوا سَبِيلَنَا وَلَيْخَمِ إِجْكَانَاكُمْ وَمَا هُمِ بِحَمْلِينَ مِنْ خَطَلَكُهُ مِّن ثَنِي ۚ إِنَّهُ مُ لَكُذِبُونَ ١٥ وَلِحَمْلُزَ أَنْفَا لَهُ مُ وَأَنْفَا لَا مَّعَ أَنْفَا لِمِيِّمْ وَكُنْ عَلَى لَوْ مُ الْمِينَةُ عَمَّا كَانُواْ مَفْ مَرُونَ ١٥ وَلَعَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قُومِهِ عَالَمِتَ فِيهِمُ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَسَيْنَ عَامًا فَأَخَذُهُمُ ٱلظُّو فَانْ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَنَ ٱلسَّفِينَةُ وَجَعَلْنَهُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّهِ مَا إِذْ فَا لَا لِفَوْمِهِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْ خَيْرٌ لِكُوان كُنتُ مِعَكُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتَنَّا وَأَغْلَقُونَا فِيكًا إِنَّا لَدَّينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُهُ رَزْقًا فَأَبْنَعُواْ عِنْدَاللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْيُدُوهُ وَاشْكُرُوالَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِنْ كَذِ بُوْا فَقَدْ كُذَّ بَأَكُمُ مُنْ فَبَلِكُمْ وَمَاعَكَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَلَهُ مِرْوًا كُنِّفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ٱلنَّتْأَةَ ٱلْأَخِرَهُ إِنَّاللَّهُ عَلَى كَلِّكُ لِّنْهُ عِقْدِيرٌ ۞ يُعَدِّبُ مَن مَنَّاءُ وَيَرْحُمُ مَن بَنَا أَء وَالْبُهِ تُقْلَبُونَ ١٥ وَمَا أَنتُ بِمُعِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّاء

وَمَالُكُمْ مِنْ دُونِ أَللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ وَٱلَّذِينَ لَفَرُواْ بَايَتِ اللَّهِ وَلِقَابِهِ يَأْوُلَيَكَ يَسِمُواُ مِن رَّحَنِي وَأَوْلَيَكَ لَمُنْ عَذَا كِأَلِي مُنْ قَالَ كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّاأَنَ فَالْوُلْا قَتُلُو الْوَكْرَ قُو وَ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ لَاتَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِفَوْمِ نُونُمِنُونَ ١٥ وَقَالَ إِنَّا أَنَّحَذَنُتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَيُناً مُّودٌ وَبِينِكُمْ فَأَلْحُوا وَالدُّنْيَا فَيْ وَالْعَلَامِ مَا لَيْكُورُ مِنْ مَعْضَكُمُ بيعض وَيَلْعَنْ بَعْضَاكُم بَعْضَا وَمَأْوَنَكُمُ التَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَصِينَ ١ \* فَأَمْزَلُهُ لُوْكُ وَقَالَ إِنَّهُ مَاجْرُ إِلَى رَبِّكَ فَتَهُ وُهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمِ ٢ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْنَ وَيَعْتَ فُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّكِهِ ٱلنَّهُ وَ وَٱلْكِتَابَ وَءَالَيْنَاهُ أَجَرُهُ فِي الدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَ وْكِنَ الصَّلِحِينَ ١٥ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلِيَّكُمْ لَتَأْنُونَ الْفَاحِيَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ كَدِيِّنِ ٱلْعَلْمِينَ ١ أَيِنَّكُمْ لَنَا تُوْزَالِ عِالَ وَنَقْطَعُونَ السِّبَيلَ وَيَأْتُونَ في نَادِ كُمُ ٱلْمُنكرَ فِمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهِ عِلْا أَن قَالُواْ أَنْيَا بِعَذَابِ الله إِن كُننامِنُ الصَّادِ فِينَ ١٥ قَالَ رَبِّ الصُّرْفِ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِدِينَ ١٥ وَلِمَا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرُهِي مِالْلِسُنْرَىٰ قَالُوْآ إِنَّا مُهْلِكُوْلَا هَا لِهَذِهِ لْقُرْيَةِ إِنَّا هَلَهَاكَانُواْظَلِينَ ۞ قَالَإِنَّ فِيهَالُوطَّا قَالُواْنَحُ أَعْلَمُ

#### क्षिक अ स्टेंड्सिक्सिके अ अपिक

بَن فِيهَ ٱلنَّغِينَةُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَنَهُ كَانَتْ مِنَّ الْغَهْرِينَ ١٤ وَلَكَأَأَنُجَآءَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِيعَ بِهِمْ وَصَافَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَا لُوُالْاتَّخَفْ وَلَا تَحْزَلْتُ إِنَّا مُنَةِ لِهَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَ نَكَ كَانَكُ مِنَ ٱلْقَيْدِينَ ۞ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَّاهَ لِهَانِهُ ٱلْفَرْكِي وِجْزًا مِّزَلُكُمَّاءِ بِمَاكَا نُواْ يَفْسُعُونَ ١٤٤ وَلَفَدَتَّرَكُنَّا مِنْهَآءَايَةَ أَيْنَةً لِقُوْمِ يَغِيقِلُونَ ۞ وَإِلَّهَدْيَنَأَخَا هِنْرَشْعَيْبًا فَقَالَ يَفَوَمِ أَعْبُدُ وَاللَّهَ وَأَرْجُوا الْيُومَ الْآخِرَ وَلَانَعْنَوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ا فَكُذَّ بُونُ فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبِكُ أَفِي كَارِهِمْ جَثْمِينَ ا وَعَادًا وَمُودَاوَ وَدَتَّبَيَّنَ لَكُرِينَ مُلْكِينِ مَلْكَ فِي وَرَبِّنَ لَكُمُ ٱلشَّيْطُ فِأَعْمَالُهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْمُسْنَبْضِرِينَ ١٠ وَقَارُونَ وَفَعُونَ وَهُمَنَ وَلَقَدْجَاءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَآسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواسَنِقِينَ ١٤ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنِهِ عَفِينَهُم مِّنْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِ حاصيًا وَمنْهُ مِمَّزُ أَخَذَنْهُ ٱلصَّبِيَّةُ وَمنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَا بِهِٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِنْ أَغْرَقُنَّا وَمَاكَا نَاللَّهُ لِيظَلِّمَ مُ وَلَحِي كَانُواْ أَنفُتُ هُمْ يَظْلِوُنَ ۞ مَنَالًا لَّذِينَا نَّخَذُواْمِن دُونِا للَّهِ أَوْلِيّاً ۚ كَنَالُالْعَ حَبُوكٍ ٱغَدَّدُ بَيْنَا وَإِنَّا وَهُزَا لِبُوْدِ لَبَيْنَا لَعَنَكُونَ الْعَلَوُلَا نُوالِعَلُونَ ١

﴿ النَّالَّغِشُونَ ﴾ ﴿ النَّالَّغِشُونَ ﴾ إِنَّاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن مَن يُؤُوهُوا لْفَرَزْا لَكِيكُم ١٥ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرُبُ النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ إِلاَّ ٱلْعَالِمُونَ ١٠ حَلَوَ اللَّهُ السَّمَوْ بِوَوَ الْأَرْضَ بِالْحَوْلِي لَتَ فَذَلِكَ لَا يَدُّلُّوهُمِنِينَ ١٤ اَنْمُ مَا أَوْحِي إِلَيْكَ مِنَ الْحِينَا فِي أَفِي الصَّلَوْةَ إِنَّا لَصَّلُوْةً نَهَا عَنَ الْغَيْنَاءِ وَالْمُنكِّر وَلَذِكُ اللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١٠ \* وَلَا تُحَادِ لُوْأَأَهُ لَ ٱلكِكَتْبِ إِلَّا بِاللَّهِ هِيَ خَسَرُ إِلَّا أَلَّذَ بِنَ ظَلُّواْ مِنْهُ وَوَقُولُوا وَامَنَّا بِٱلَّذِي أَيْزَلَالَيْنَا وَأَنْزِلَالَيْكُمْ وَالْمُنَا وَإِلَاكُمْ وَالْمُنْكَاوِلَاكُمْ وَحِدُ وَنَحْ لَهُ مُسْلِون ١ وَكَذَلِكَ أَنِزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَالذَّبْنَ الْيَنَاهُ وُ ٱلْكَتَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِي وَمِنْ هُؤُلاءِ مَنْ نُوْمِنُ بِهِءُومَا بَعَدُ بِالْمِنَالِلاً الْكَفْرُونَ ﴿ وَمَاكُنَ نَتْلُوا مِنْ قَيْلُهُ مِن كِتَبْ وَلَا تَحْظُهُ بِمَينِكَ إِذًا لَّازْنَابِ ٱلْبُطِلُونَ ١٠ بَلْهُوءَ ايَتُ بَيْنَتُ فِي صُدُو رِالَّذَينَ أُوثُو ٱلْعِلْ وَمَا بَعْهَدُ بَايَنِيَّالِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ١٤ وَقَالُواْلُولَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَدُ مِنْ يَتِّهِ عِفُلِ مِنَا ٱلْأَيْثِ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نِذِيْرُتُبِينُ ۞ أَوَلَمْ يَكْفِهِ مِلْأَأَانَ لَنَاعَلَيْكَ ٱلكِتَبُيْتُ فَي عَلَيْهُمُ إِنَّ فَو ذَلِكَ لَرْحَمَّةً وَذَكُرَى لِفَوْ مِنْوُنَ ١ فَلَكُونَ بِأَسَدِ بَنِي وَبَهِ بَكُرْ سَهِ يَكَايِفَ إِمَا فِي أَلْتَمُونِ وَأَلْأَرْضِ وَالَّذِينَ

مَ مَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكُفَارُ وَا بِاللَّهِ أَوْلَيْكَ هُوْاَكُمْ مِنْ اللَّهِ أَوْلَيْكَ هُوْاَلْكَ اللّ بَالْعَنَابُ وَلُولًا أَجَلُ شَدِي كَاءَهُ مُ الْعَنَابُ وَلَيَانِينَهُ مَعْنَادُ وَلَيَانِينَهُ مَعْنَادُ وَهُ لَايَشْغُرُونَ ۞ يَسْتَعِلُونَكَ بِٱلْعَنَابِ وَإِنَّ جَكُنَّرُ لِحُيطَةٌ بِٱلكَفْرِينَ الله يُؤمِّينُ مُنْ الْهُ مُؤَلِّعَنَا بُمِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ حَبْ أَرْجُلِهِمْ وَكُعُولُ ذُوقُوْلُمَاكُنتُ مِتَعْكُلُونَ ﴿ يَعْكَادِيَ الَّذِينَ الْمَنْوَالِنَّ أَرْضِي وَرْسِعَةٌ فَإِيُّنِي فَأَعْبُدُونِ ١ كُلُّ فَنْسِ ذَآبِهَ أَلْوَتِ ثُمَّ إِلَيْكَا رُجَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَابِ لَنْبُوِّ مَنَّهُ مُرِينًا لَكِنَّهِ عُمَّا تَغَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَشْرُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعُمَّا جُرُّالْمَ لِمِينَ۞ٱلَّذِينَ صَبُهُ اوَعَلَىٰ رَبِّهِ مُنَوَكَ لُونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَابِّهِ لِلْأَخْلِ رَقَهَا ألله يرزفها واياكم وهواكسيع ألعليه الكولين ألنه ومنخلق ٱلسَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَسُخَّرًا لَشَّمْسَ وَٱلْفَتَرَكِيقُولَنَّاللَّهُ فَأَنَّ لُؤُفَّكُونَ ١٤ الله يَسْطُ الرِّزْقَ لِنَ سَنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَقَدِ رُلَهُ وَإِنَّا لَلْهُ بِكُلِّ شَيْعَ عِليتُم وَلَبِن سَأَلْنَهُ مُرَّنَّزَّلَ مِنَ السَّكَمَّاء مَاءً فَأَحْيابِهِ ٱلأرض مِن بَعْدِ مَوْرَتُهَا لَيْقُولُنَّا لِلَّهُ قُلِ أَكْمُدُ لِلَّهِ مِلْكَ مُدُلِّلَهِ مِلْكَ مُنْ فُر لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاهَذِهِ ٱلْكُنْكَ إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّالَا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّالَا اَر



لِدُينَفَكُمُ وَإِفَى أَنفُ مِنْ عَلَمَ مَا خَلَةً أَللَّهُ ٱلسَّهُ وَثِو ٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَكَمَا ﴿ اَلْحَقَّ وَأَجَالُهُ مَا مُعْلِمُ وَإِنَّ كُنْدِالمِّنَ التَّاسِ لِقَابِي رَبِّهُمُ لَكُفْرُونَ ٥ وَلَرْسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَكَانَ عَفِيلَةُ ٱلَّذِينَ مَنْ فَبْلِهِمْ كَانِهُ أَأَتَ دَمِنْهِ مُوْدًا وَأَنَا رُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُ وَهَا أَكْثَرَمَا عَمُوهِ وَجَاءَ نَهُ رُسُلُهُ مُ الْبَيِّنَاتُ مَا كَانَا لَلَّهُ لِظَلِهِ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِوْنَ ١٤ ثَرْكَانَ عَفْمَةُ ٱلَّذِينَ أَسَلُوْا الشَّوْأَيْ أَن كُذَّيْوا بَاتِ اللَّهُ وَكَانُواْ مِهَالِسَنَهُ وَ وَنَ ١٥ اللَّهُ يُدِوْ أَالْخَلْقُ مُرَّيْفِ دُهُ وَنَدَّ إِلَّهُ رُجَعُونَ ١٥ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ أَلْجُمُونَ ١٥ وَأَرْيَكُن لَّهُم مِّنْ شَرِّا بِهِ مُنْفَعَوا وَكَانُوا بِنُرَكِمْ بِهِمْكُفِرِينَ ﴿ وَيُوْمَرَنَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَدِ يَنَفَرَّ قُوْنَ ١٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَلَمُ الْوَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَهُ فِي نُحْبُرُونَ ٥٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايِنِنَا وَلِقَا يَ ٱلْآخِرَ وَفَا أُوْلَئِكَ فِي الْعَنَابِ شَخْصَرُونَ ١٥ فَسَنْبِحَنَ اللَّهِ حِينَ مُسُونَ وَحِبَنَ صَٰبِحُونَ ١٥ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ نُظْهِرُونَ ۞ يُحَرِّجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْيَّكِ وَيُخْرِجُ ٱلْيَّكَ مِنَ ٱلْجَيِّو يُحْي لْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْجُونَ ١ وَمِنْ اَيَدْيِهِ مَا أَنْخَلَقَكُ

مِنْ رُكِ ثُوًّا إِذَّاأَنْتُ بِبَنَّةٌ بُنِيَتِهُ وَنَ ١٠٠ وَمَنْ اَيْنِهِ مَأْنَ خَلَقَ لَكُمْ نَفْسُكُوْ أَزُوْ جَالِتَسَكُّوْ آلِكَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُوْ مُوَدَّةً وَرَحْ ذَلِكَ لَأَيَّنْ ِلْقُوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ١٤ وَمِنْ النَّهِ عِخَلْقُ ٱلسَّكُمْوَا وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلْسِنْتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّا فَي ذَٰلِكَ لَأَي لْفَالْمِينَ ١٥ وَمِنْ اَيْنِهِ مِنَامُكُمْ بِالْتَ لِوَالنَّهَارِ وَابْنِغَا وَكُمْ مِ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ وَذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْمَعُونَ ١٥ وَمِنَ ايَنِهِ يَرُيكُمُ ٱلْبَرْفَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيْحْ عِيدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْمَ ۗ آلِنَّ فَ ذَلِكَ لَأَ يَنْ يُلْقُوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ايْنِهِ يَأْنَ فَوْمَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرُهِ الْتَالِدَادَعَاكُرُدَعُومَ مِنَ لَلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۞ وَلَهُ وَمَن فِالتَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ كَالْأَرْضِ كَالُّهُ وَيَنتُونَ ١٤ وَهُوَالَّذِي بَيْدَوُالْخَلْقَ يْرَيُعِيدُهُ وَهُوَا هُوَنَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْتَ لَ لَأَعْلَى فِي ٱلسَّمَهَ ابِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَرُ مُزَالِكِكُ مُنْ صَمَرَكُ لَمُ مَّنَالًا مِّنَ أَنْفُسُكُمْ هَا لَّكُمْ مِن مَّا مَلَكُ فَأَيْ يُنْكُرُ مِن شَرَكَاءَ فِمَا رَزَقْ كُمُ فَأَنتُ مْ فِيهِ سَوَاءُتِّنَا فَنْ يَهُم كِيفَاكُ أَلِفُ كُرُكُ لِكَ نُفَصِّلُ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ بَلَ تَبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلُوٓ أَا هُوٓ آءَهُم بِغَنْ رِعِلْمَ هُنَ يُهْدِي مَنْ أَصَالًا للَّهُ وَمَا لَمَكُ

#### الله م المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنط

مِّنْ يَضِرِينَ ١٤ فَأَقِرْ وَجُهَكَ لِلدِّين جَنِيفًا فِطْرَبَ اللَّهِ ٱلَّهِ فَطَ إِلنَّاسَ عَلِيْهَا لَانَبْدِيلَ كِنْلِوَ اللَّهِ وَلَكَ الدِّينُ الْفَيِّهُ وَلَكِنَّا كُ ثَرَّا لِنَاسِكُ يَعْلَوْنَ ١٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقَوُهُ وَأَقِمُواا لَصَّالُوةً وَلَا تَكُونُوا مِنَ النيركين ٩ مِنَا لَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُ مُوكَا نُوا شِيَعا كُلُحُ رُبِ بَالَدَيْهِمُ فِهُونَ @ وَإِذَامَسَ التَّاسَ فُرُدُ عَوْارَبَّهُ مُرْمِنِيبِ يَالِيَوْمُ إِذَّا ذَاقَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِينَ مِنْهُم بِرَيْهِمْ يُنْفِرُونَ ﴿ لِكَفْرُوا بِمَاءَ انَبْنَكُمْ فَمُتَّعُواْ فَسَوْفَ مُعَلَوْنَ ۞ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ يِرْسُلْطُنَا فَهُو يَنْكَلَّمُ كانوابه وينتركون وإذاأذ فنااكناس تحمد فيجوا بماوان فينفم سَيِّئُةُ عَافَدَّمَتْ أَيْدِيهِ عَإِذَا هُرْيَقْنَطُونَ ۞ أُولَهُ رَوْاأَنَّ اللَّهَ يَسْطُ ٱلرِّزْقَ لِنَ بَيْنَاءُ وَكَيْنَدُ لُأَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِفَوْمِ لُومْ يَوُنَ ﴿ فَكَابِ ذَا ٱلْفُرْ يَاحَقُّهُ وَٱلْمِيكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلَ ذَلِكَ خَبْرٌ لِلَّذِينَ يُربِدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِهُ نَ ﴿ وَمَاءَا نَيْتُ مِّن رَّبِ الْيَرْبُواْ فَي أَمْوَالِالنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِنْدَاللَّهِ وَمَاءَاتِيتُهُ مِن زَكُوا فِي ثُرِيدُونَ وَجَهُ اللَّهِ فَأُوْلِيَّكَ هُمُ الْصُنْعِ فُولَ ١١ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ نُنَّمَّ رَزَّقَكُ ؞ ؙؙ؞ؙؽۨڹٛڴڒؙؿٚڗۼۘؽؚڝڴ؞ۧڡڵۄڹۺڗڰٙٳڲؙڔڡۜڹڣۼڶڽڹۮڶؚڲڔؿڹۺٚ<del></del>ٛ

جَيْنَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرُونَ ۞ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبِرِّوا لِخَرِجَا كَسَبَتْ أَيْدِيُ التَّاسِ لِيُذِيقَهُ مِ بَعْضَ ٱلَّذِي عَكِمِ لُو ٱلْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ١٠ قُلْ يرُواْ فِالْأَرْضِ فَانْظُرُ وَأَكْفَ كَانَ عَفْتَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبَالْكَانَ الْخُرُهُ مِنْ أَيْ إِنَّ اللَّهُ وَجَهَكَ لِلدِّينَ الْقَيِّرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْنُ يُؤْمِرُ دَمَرُدُ لَهُ مِنْ لِلَّهِ يَوْمَهِ إِيصَدْعُونَ ١٠ مَن كُفَرَ فَعَلَنَهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمَا صَلِحًا فَلِأَنفُ مِهِ مُنْهَدُونَ ١٠ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ امْنُواْ وَعَلُواْ الصَّاحَتِ مِنْ فَضْلِهِ عَالِنَّهُ وُلَا يُحِيُّ أَلَكُفِرِينَ ﴿ وَمِنْ النِّهِ أَنْ رُسِلًا لِرِّمَا حَمْبَشِّرَكِ وَلِيُذِيقَكُمِ مِن رَحْمَتِهِ عَوَلَخِهِ كَأَلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَوَلِنَبْنَغُواْمِن فَصَلِيهِ وَلَعَلِّكُ مِنْ مَنْكُمُ وُنَ ١٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ فَعَلْكَ رُسُلًا إِلَّا فَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبِيِّنَاثِ فَٱنْفَتَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَأَجُرَمُواْ وَكَانَ حَفًّا عَلَيْكَ نَصْرُالُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي رُسِلُ إِرِّيَاحَ فَلِنَيْرَسَحَابًا فَبَسُطُهُ فِٱلسَّكَاءِكَفَ بَيْنَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَالْكُ مِنْ الْفَرْكَالُودُ فَيَخْرُجُ مِنْ خِلَلْهِ فَإِذَا أَصَابِ بِهِ مِن بَيْنَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَ إِذَا هُمْ لَيَكُ نَبْشُرُونَ ١٠ وَإِنْ كَانُواْمِنْ فَكُلُّ أَنْ يُزُّلُّ عَلَيْهِم مِنْ فَعَلْد لِكُلْسِينَ ١ فَأَنظُرُ لَهُ الْإِرْهُ مِنَالِلَّهِ كَنِفَ يُحْلَى لَأَرْضَ بَعَدْ مَوْجَهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحْدُ

الْوَيَّ وَهُو عَلَى الْنَيْ فِي فِدِيرُ وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِجَافَرًا وَأُوْمُصَفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيَّمُنْ رُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَاشْتُمِعُ ٱلْمَوَّقَ وَلَاشْنِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَإِذَا وَلُوَّا مُدْبِينَ @ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْمُنْعَ خَلَلْتِهِمَّ إِنْ شَعِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بَايَتِنَا فَهُ مِسْمِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ صَغَفِ أَيْرُجُكُ لَمِنْ بِعَدْ ضَعْفِ أَوْ ۖ أَيْرَجُكَ أَمِرُ بِعَدْ أَوْ أَضْعَفَا وَسَنْيَةً يَخْلُنُ مَا يَسْاء وَهُوَ الْعَلِي الْفَدْرُونَ وَيُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسُ وَٱلْجُوْمُونَ مَالَبِنُواْ غَنْهُاعَدِ كَذَلِكَ كَانُواْيُوْ فَكُوْنَ ١ وَقَالَ الَّذِينَأُ وَتُواْٱلْمِلْمُ وَٱلْإِيمَنَ لَقَدْلَلِتُتُمْ فِي كِتَبْلُلَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْتُ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْنِ وَلَكِ الْمُ كَانَمُ لَا تَعْلَوُنَ ۞ فَيُوْمَدِ لَلْ يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَوُ ا نِدَتُهُمْ وَلَاهُمْ لِيَسْتَعْبُونَ ٥ وَلَقَدْضَرَبَالِكَ اسِ فِهَا ٱلْقُرُانِ عُلَمَثَلُ وَلَيْن جِنْنَهُم بَالِيةِ لَيقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْإِنْ أَنتُمْ لْأَمْنِطِلُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ أَلَّهُ عَلَقُلُوبُ أَلَّذِينَ لَا يَعَلَوْنَ ﴿ فَأَصْبِرُ نَّ وَعُدَا لِللهِ حَقِّ وَلايتَ تَخِفَّتُكَ ٱلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ٥

ر الكرايك الكرايك الكرايك المعدى ورحمة لِّذِينَ بُقِيمُونَ السَّكُوةِ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمِا لَأُخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ وَلَتِكَ عَلَيْهُ دُكُمِّنِ دَيِّمَ أَوْلَلِكُ هُمُ الْفَيْلُونَ ١٥ وَمِنَ التَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَمُواْلَكَدَيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلَ للَّهِ بِيْكَثْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُ وُ الْوُلْلَاكَ لَهُ مُ عَذَا بُ ثُم مِنْ ١٥ وَإِذَا تُنَا يَكُ وَ ايْنُنَا وَلَيْ مُسْتَكْمِرًا كَأَن لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فَيَأَذُنْيَهِ وَقُوَّا فَبَسِّنْنُ فِي كِنَا بِأَلِيمِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ امنُوا وَعَيَالُوا ٱلصَّالَحَتْ لَمُدْجَةً لَيُّ النِّيمِ ١٤ خَلدِنَ فِهَ وَعَكَاللَّهِ حَقًّا وَهُوَالْعَرِينُ الْحِيكُ وَ خَلَّقَ السَّمُونِ بِغَيْرِعَدِ رَوْمَ وَٱلْوَيْفِ ٱلْأَرْضَ رَوَسِيَ أَن يَمَيدَ بِكُرُوبَتَ فِيهَامِن كُلْوَابَيْؤُوأَ زَلْنَا مِنَالسَّمَاء مِّاءً فَأَنْبَتْنَا فِهَا مِنكُلِّ ذَوْجٍ كَرِيدٍ هَمَانَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيءَ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِيضَلَالْمُبِينِ ١ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا لُقُمَٰزَ ٱلۡحِكْمَةَ أَنِا شَكُرُيلَةٍ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا يَتْكُرُ لِنَفْسِيمُ عُومَنَ كَفَرَفَا إِنَّا لَلَّهَ غَنِي حِمَيكُ ١٤ ١٥ وَإِذْ فَالَ لُقَمَنُ لِإِبْنِهِ عِوهُو جُظِهُ مِينَنَى لَاسُنْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّالنِّ لَكَ لَظُلْمُ عَظِيرٌ ﴿ وَوَصَّيْبَ

## ٱلدِينكُنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أَنَّهُ وَهَنَّا عَلَى وَهْنِ وَفَصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنْ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْ الدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ١٥ وَإِن جَنْهَاكَ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِالْدُنْيَامَعُ وَفَأَوْا تَبْعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَا إِنَّ ثُمَّ إِلَّا مَجْهُ كُمْ فَانْبِتُ كُمْ مِكَاكُنُ مُ تَعْلَوُنَ هَيَلِئَي إِنَّهَ آاِن اَكُ مِثْقَالَ حَبَّهُ مِنْ خَرْدَ لِفَتَكُن فِصَخْرَ إِلَّهِ فَالسَّمُونِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ أَنِيهَا ٱللَّهُ إِنَّا لللهُ الطِّيفَ جَبِينُ ١٤ يَابُنَيَّ أَقِرِ الصَّلَاةِ وَأَمْ إِلْمُعُرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ لَنُكرِ وَاصْبِرَ عَلَىماً أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنُواْ لَأُمُورِ @ وَلَا تُصَعِّرُ حَدَّ لَ لِلْتَاسِ وَلَا تَمْيِنْ فِي ٱلْأَرْضِ مَجًّا إِنَّاللَّهُ لَا يُحِبُكُ لَخْنَا لِغُوْرِ @ وَأَقْصِدْ فِي مَشْمِكَ وَاعْضُصْ مِن صَوْلِكَ إِنَّا أَنْكَ رَالْاضُونِ لَصَوْنَ الْحَيرِ ٥ ٱلْمَرْرُوْأَأَنَّاللَّهُ سَخَّرًا كُمُ مَّا فِي أَلْتَمَوْ بِوَكُما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُلِهِمَ قَرَاطِنَهُ وَمِنَ التَّاسِ مَن يُحَدِلُهَا للَّهِ بِعَيْرِعِمْ وَلَاهُدًى وَلَاكِنَا مِي مُنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُوا تَبَعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوْلِ الْفَتَاعِيمُ مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ عَابَآءَنَأَأُ وَلَوْكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَا بِالسَّعِيرِ ١ \* وَمَنْ يُسْلِ وَجُهَا لُهِ إِلَّا لِلَّهِ وَهُو مُحْسِرٌ فَفَا أَسْمَسَكَ بِٱلْعُرُونُ الْوَثْقِيّ

وَ لِلَاللَّهِ عَقِيدُ ٱلْأُمُورِ ١٤ وَمَنْ هَزَّ فَلَا يُخْزِيكَ كُفْرُهُ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبُّهُ مِ عَاعَهِ الْمُأْلِلَّهُ عَلِيمُ بِنَاكِ أَلْصُدُورِ ۞ ثُمَّيْعُهُ مُ قِلِيلًا لْرَتَضْطَرُهُمْ إِلَّا عَنَا بِغَلِظٍ ١٥ وَلَبِنِ سَأَلْنَهُ مُ مِّنْ خَلَقَ السَّمَوْ بِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلُ الْحُكُمُدُ لِلَّهِ عَلْ كُنَّرُهُ رَلَّا يَعْلَوُنَ ٣ لِلَّهِ مَافِ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّاللَّهُ هُوَٱلْعَنِيُّ ٱلْجِيدُ ١٥ وَلَوْأَتَّمَا فِٱلْأَرْضِ مِن شَجَرُوْ أَقُلُامُ وَٱلْحَرْيُدُ أَمِن بِعَدِهِ مِسْبَعَةُ أَبْحُرُمَانِفَدَتُ كَلِلْتُ الله إِنَّا لِلهُ عَزَيْزِ حَكُثُم ١٥ مَّاخَلَقُكُمُ وَلَا بِعَنْكُمْ إِلَّا كَنْفِس وَ حِدَةً إِنَّا لَّهَ سِمِيعٌ بِصِيرُ هَ أَلْمُ زَرَّأَنَّا لَّهَ يُولِجُ ٱلْكِلَ فِالنِّهَادِ وَيُوكِخُ ٱلنَّهَارَ فِي النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَن وَالْفَرَكُ لُرَّجِ مَا لَكَأْ جَالِ سَتِّي وَأَنَّا لِلَّهُ مِمَا تَعَمَّلُونَ خِبَيْرٌ ١٤ ذَلِكَ بِأَنَّا لِلَّهُ هُوَا كُونٌ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّا لِلَّهُ هُوَ ٱلْحَا ۖ إِلَّهُ مُ الْرَحَرَأَنَّ ٱلفُلْكَ بَعْمِي فِي اَلْحَرِينِعُمَ فِي اللَّهِ لِيرُ يَكُمْ مِنْ النَّهِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ نِكُلْصَبَارِ سَكُورُ شَ وَإِذَا غَيْثِيهُ مُ مُّوْجُ كَأَلْظُلُ لَ عَوْااً لللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَكَا تَجِّنَا لِمُنْ إِلَى الْبِرِّ فَينْهُم مِّفْضِدٌ وَمَا يَجُحُدُ بِمَا يَنْهَا عُ آَخَتًا رِكُنُورِ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ النَّاسُ الْفَوْ أَرَبَّكُمْ وَٱخْسُوْ أَيُومَا

﴿ بَحْنِي وَالِدُعَنِ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَجَازِعَنِ وَالدِهِ يَتَنَيَّا إِنَّ وَعُلَّا لِلَّهِ حَنَّ فَالْالْغُرَّا لَكُنْ إِلَّا لَكُنْ مِنْ الدُّنْ مِنْ اللَّهُ الْمُحْوُرُ ١٤ إِنَّا لَلَّهُ عِنكُم إُلْكَاعَذِوْ مُنَزِّلُ الْغَنْ وَيَعَكُمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَاكَذُرِي نَفْسٌ مَّا ذَا المُعَمَّا وَمَالَدُرِي نَفْسُ إِلَّا يُأْرِضِ فَوْنَا نَاللَّهُ عَلِي حَبِيرُ ١ وَأَنَّا ٢٠ نُزلتُ مِسَالِمُومِن لْرَهُ أَنْ مِلْ لَكِتَبْ لَارَبْ فِيدِمِن رَّبِّ الْمَالَمِينَ ١ أَمْ تَقُولُونَ فْنَرَلْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِنُنذِ رَقَوْمًا مَّا أَتَلْهُ مِين تَذيرِ مِّن فَيَلِكَ لَعَلَّهُمْ مَهُ تَدُونَ ١٤ أَلَيْهُ ٱلدِّي كَخَلَقَ السَّكُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يْنَهُمَا فِيسَّةً أَيَّامُ ثُرُّاسَتُوعَكَا لَعُرُشُ مَالَكُ مِينَ دُونِهِ عِن وَكِ وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا لَنَذَكَ رُونَ ١٠ يُدَبِّزُ ٱلْأَمْ مَنَ السَّمَا وِإِلَى الْأَرْضُ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي فِي كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُّونَ ٥ إِلَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُ وَالْغَيْمِ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الَّذِي أَحْسَزَكُ ئ خِلْفَهُ وَبَدَأْخَلُقُ الْإِنسَانِ مِن طِينِ ١٤ ثَرَجُعَ لَهَ مُن لَا

بْنِهَاءِ مَّهِينِ ١٤ ثُرَّسَوَّ لَهُ وَنَعْ فِيدِمِن رُوحِدٍ وَجَعَلُكُم السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرُ وَٱلْأَفِيدُةَ فِلْيَادُمَّانَتْ كُرُونَ ١٤ وَقَالُواۤ أَءِذَاضَلُنَا فِيَالْأَرْضِ أَوْنَا لَفِي حَكَلِيْ جَدِيَّدُ بِلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مُركَفِرُونَ ٥ \* قُلْيَتُوفَّكُم مَلَكُ الْمُونِي الْذِي وَكُلِّكُمُ أَنْزِ إِلَىٰ رَبِي كُرُنْ جَعُونَ ١ وَلُوْتُرَكِا ذِالْجُهُمُونَ نَاحِسُوارُوسِهُمْ عِندَكَيْهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسِمْعِنَافَا رَجِعَنَانَعُ كُلُ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١٥ وَلَوْنِ عُنَا لَأُنْيَنَا عُلَّافَيْسِ هُدَبُ اوَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُمِينَ لِأَمْلَا نَّ جَهَنَّرَ مِنَ الْجِنَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعَ مِنْ ١٥ فَذُو قُوا بِمَا نَسَيتُ الْمِنَّاءَ يُومِكُمْ هَٰذَالِتًا نَسِيَكُمُ وَدُوقِوا عَنَابَ أَنْخُلِدِ بِمَا كُنِدُ مِنَعْمَلُونَ ﴿ لِمَّا لِمُوْمِنُ عَالِبْنَا الَّذِينَا ذَا ذُكِّرُوا بَهَاخَرُوا لَبُعَيَّا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِ وَهُزِلَايَسْتَكُمْرُونَ ١٥ قَنَجَا فَيْجُنُوبُهُ مُعَنَ لَصَاجِع بَدْعُونَ رَبَّهُ مْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُمَّا رَزَفْنَكُهُم يُنفِقُونَ ١٤ فَلَاتَكُم نُفُسُرُ مَّا أَخِي لَكُ مِّنْ قُرُّوْا عَيْنِ جَزَاءً عِمَا كَانُوْا بَعِلْمَا لُونَ ۞ أَ فَنَكَانَ مُوْمِكًا كَنَكَانَ فَاسِقًا لاَيتَ وَيُنَهِ أَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوْا الْصَالِحَاتِ فَلَهُ رَجَنَتُ ٱلْمَا وَيُ زُلِأُ عَاكَ اوْالْعِكُ لُونَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ

﴿ سُينُوا قَالِسَكُ اللهِ فَسَقُوا فَمَا وَنَهُ مُ النَّارُكُ لِمَّا أَرَادُوا أَن يَغْهُ وَامِنهَا أَعِيدُوا فِهَا وَقِيلَ لَمُنْ ذُوقُواْ عَنَا بِٱلنَّا رِٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَدٌّ بُونَ ﴿ وَلَنُذِيَّفَّتُهُم مِنَ الْعَنَابِ الْأَدْنَ دُونَا لْعَنَابِ الْأَكْبِرِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنُ ذُرِّرَ بَايَتِ رَبِّهِ عُنْرًا عُرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ أَلِحُهُ مِينَ مُنْفَعْمُونَ ١ وَلَقَدُ النِّنَامُوسَى الْكِتَابُ فَلا تَكُنْ فِي مِهَدِّمِن لِّقَالَ بَعْ وَجَعَلْتُهُ هُدُى لَيْنِي السِّرْ عِلَى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيَّةً يَهْدُونَ بِأَمْ فَالْتَأْصَةُ بُولُوا وَكَانُوا بَايِنْنَا يُوقِنُونَ ١٠ إِنَّ رَبِّكَ هُوَيَفُولَ إِنَّهُ مُ لِوَمُ ٱلْفَتَهُ فِهَاكَانُوْأُفِيهِ يَغْنَكِفُونَ ١٥ أَوَلَّمُ لِمُنْكُرُ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِمِّنَ الفَرُونِ يَشُونَ فِي سَكِنهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّا فَالْابِتَعُونَ ١ أَوَلَذِيرَوْاأَنَّا سَوُقًا لَمَا عَإِلَا لَا رَضِ الْخُرِدَ فَكُنْحُ بِهِ زِرْعًا تَأْكُلُ فِيهُ أَعَامُهُ مُوا نَفْسُهُ مُ أَفَلا يُبْصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَى هَانَا ٱلْفَخْ إِن كُنْتُمْ صندقين الله فألو مُ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيمَنْهُ مُولًا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُ مُوَانظِ إِنَّهُ مُنْ نَظِرُونَ ۞ (٣٣) سُورُة اللاعزابُ مَلنين وإيامًا ٧٣ ترلنع كلَّ العُمُلانُ

﴿ إِلَيْ عَالِمَا وَالْعَدُونِ يَّا يَّهُ النَّبُيُّ اللَّهُ وَلَا تُطِعُ الْكَفِيرِينَ وَالْنُكَفِقِينَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَأُنَّبِعُ مَا بُوحَيْ اللَّهُ كِن رَّبِّكُ إِنَّا بِنَّهَ كَانَ مَا تَعْمُلُونَ خَبِيرًا ١٥ وَتُوكَ أَعَلَىٰ لِلَّهَ وَكُونَا لِلَّهِ وَكِيلًا ١٠ مَمَّا جَعَالَ لِلَّهُ مِ اخُلِيْنِ قُلْمَيْنِ فِجُوْفِهُ ءُومَاجَعَكُلَّ ذَوَاجَكُمُ ٱلَّذَى تُظَاهِمُ وَنَعِيْهُنَّ مُتَنَكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَ كُرْأَبْنَاءَكُمُ ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَأُنَّهُ لَقُولُ أَلْحَ وَهُو يَهُدِئَ السَّكِيلُ ﴿ أَدْعُوهُ مُلَّا بَآلِهِ مُعْوَ أَقْسَطُ عِندَا للَّهِ فَانِ لِّرْتَعْنَكُوْآءَابَاءَهُمْ فَانِحَوْنُكُمْ فِأَلِدِّينَ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْنَ عَلَيْكُمْ خِنَا مُ فِي مَأْخَطَأُهُمِهِ وَلَكِن مَّالْعَتَدَتْ قُلُو كُمْ وَكَانَ لله عَنْ وَرَا رُحِيًا ١٥ النَّبِي أَوْلَى بِٱلْوَقِينِ مِنْ أَنْفِي هُمَّ وَأَزْقَ جُهُ مُنتَهُمُ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِعَضِ فِيحَابُ اللهِ مِنَ لْوُمْنِينَ وَأَلْهُ جِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوْ اللَّا وَلَيَّا بِكُمَّ مُعْرُو فَأَكَّانَ ذَاكَ فِي الْكِتَبْ مُسْطُورًا ١٥ وَإِذَ أَخَذُنَا مِنَ النَّبَيِّي مِيثَنَّقُهُمْ وَمِناكَ ومن نوج وابره عروموسى وعسى أبن مرة وأخذنا منهدم سنفا عَلَيْظًا ۞ لِّيمَنْ وَالْصَّدِقِينَ عَنصِدْقِهِ وَأَعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَنَايًا أَلِمَّا اللَّهِ الْ

تَأْيُّهَا ٱلدِّيْءَ مِنُوااذَكُ وَانِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ لِذَجَّاءَ ثُكُمْ جُنُو دُّفَأَرْسَكُ عَلَيْهِ رَجَا وَجُنُو كَالَّهُ نُرَوْهَا وَكَانَا لَّهُ عِلَقْتَمَا وُنَجَمِي اللَّهِ إِذْجَاءُوكُم مِّن فَوْ قِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِن كُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْأَبْصُرُ وَبَلِغَيْ الْقُلُومُ الْمَنَاجِرَوَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ إِنْكِ ٱلْوَقِينُونِ وَزُلُولُوا زِلْزَالاً سَنَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَعَوُلُ لَلْنَفِعِتُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِهِمَّ مَحَنُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّاغُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتَ طَّلَّإِمِنَهُ مُنْهُمْ يَّأَهُ لَ يَرْبُ لَامُقَامِلَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَثَذِنْ فَيَوْمِنْهُمُ النَّيِّ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهُ وَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُ ونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَلُوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَا قَطَارِهَا أَمْرَسُهِ لُوا الْفِتْ نَهُ لَا تَوْهَا وَمَا نَلْبَتُواْ بِهَا إِلاَّ يَسَيِّرُا ۞ وَلَقَدْكَ اوْاُعَامِدُوا ٱللَّهَ مَنْ قَبْلُ لَانُوَلُّونَ الْأَدْ بَارِّوْكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْؤُلًا ۞ قُل لَّنَ بِنفَعَكُمُ ٱلْفِرَالِيانِ فَرَيْتُ يَنْ لَمُونِ أَوْلَفَتْ لَوَاذًا لَا تُمَتَّعُونَ لِلَّا فَلِيلًا هَا فَأَمَرُ ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِنَ اللَّهِ إِنَّا رَادَ بِكُرْسُوعًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْتُحَدٌّ وَلَا يَجَدُونَ لَكُم مِّن دُونِ الله وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا ١٠ \* قَدْ يَعْلَمُ إللهُ ٱلْمُوفِقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَا بِلِينَ إِنْ اللَّهُ اللَّ



فَإِذَاجَاءَ ٱلْخُوْفُ رَأْنِيَهُ مِنْظُرُونَ إِلَىٰكَ مَّدُودُ أَعُدُمُ ثُوكًا كَالَّذِي مُغْشَدُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَنِيُّ فَإِذَا ذَهَا أَنَّهُ فَ سَلَقُوكُ مِأْلُسِنَهُ حِدَادٍ أَشْتَاةً عَلَى الْحَيْرًا وُلْبَكَ لَمْنُو مِنُواْ فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْسَلُهُ مُوحَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهُ تَسَارًا ١٤ يَخْسَنُهُ نَا لَأَخْرَابَ لَيْرَذْهُمُواً وَإِن مَانِ الْأَخْرَابُ يُوِّدُوْ الْوَأَنَّهُ مُ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنَ أَنْتَا بُكُرُو لَوْكَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنْتُكُو أَلِهُ قَلَكُ ﴿ لَّقَانَكُ اللَّهُ فِي رَسُو لِ اللَّهُ أَنَّهُ وَ اللَّهُ أَنَّهُ وَ ا حَسَنَةُ لِنَّ كَانَ رَجُوااً لِلَّهُ وَالْوَمُ الْآخِرُ وَذَكَّ اللَّهَ كَنْمَا ١٥ وَلَيَّا عَالْلُوْمِنْ زَالِكُ حَارَقَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ للَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا عَنَّا وَتَسْلَمَا ١٤ مِنَّ أَوْمِنْ رَجَالُ صِدَقُوا ماعفدواالله عكنه فمنهدة وقن فحك ومنهدةن بننظر ومايدلوا تَبْدِيلًا ﴿ لِيَّحْنِ كَأَلَّهُ ٱلْصَّادِ فَيْنَ بِصِدْقِهِ مَوَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَأُوْرِ مُؤْتَ عَلَيْهِ مِنْ إِنَّاللَّهَ حَكَانَ غَفُو رَا رَّحِيمًا ١٥ وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِينَ كَنْ وُابِغَيْظِهِ لَرْيَنَا لُواحَيْراً وَكَفَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَلْقِنَالٌ وَكَازَاللَّهُ قَوِيًّا عَنِهَا ١٥ وَأَنزَلَالَّا يَنظَهُ وُهُ مِّن أَهْلُ ٱلْكِتْلِمِن صَاحِيهِ قَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِ مُ الرُّعْبَ فَرِيقًا لَقَتْ لُونَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوثِكُمُ

## صَهُدُودِيَارَهُرُواْ مُو الْمُدُواَرْضَا لَرْنَطُوْجُا وَكَانَا لِلَّهُ عَلَى كُلِّ تَنْيُ قِدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَ جِكَ إِن كُنتُنَّ ثُرُهُ نَالُكَيُّومَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَافَعَا لَيْنَ أَمُتَيْعَكُنَّ وَأَسُرِّحُكُنَّ سُرَاحًا جَمَيَا لَا شَوْفَا كُنتُنَّ نِرُدْ نَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةُ فَإِنَّا لَهُ أَعَدَّ لِلَّهُ مِنتَ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤ يَنِيكَآهَ ٱلنَّبِيِّمَن يَأْنِ مِنكُنَّ بِفَاحِنَ فِي مُبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَمَا الْعَذَا بُضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ١ \* وَمَنْ يَقِنْتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلْحًا تُؤْنِهَا أَجْرَهَا مَرَّيْيْنِ وَأَعْنَدْنَا لَمَّا رِزْقًا كُرِيمًا ١٠ يَنِيكَآءَ النَّبِي لَسَنُنَّ كَأَحَدِيِّنَ ٱلنِّسَآوَانِ اللَّهَ عَنْ فَلَا تَخْضَعَنَ بِٱلْفَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي فَلْهِ مِعْ وَكُرْ وَقُلْنَ قَوَلًا مُّتَعْمُ فَأَلَّ وَقُرْنَ فِي بُونِكُنَّ وَلاَ نَبَرُجُنَّ نَبَرُجُ ٱلْإِنْهِ لِيَا ٱلْأُولَىٰ وَأَهْنَ الصَّلَوْةَ وَانْهِنَ الْرَكُوٰةَ وَأَطِعْنَ لِلَّهَ وَرَسُولُهُ \* إِنَّمَا بُرِيدُانَةَ وُلِدُ هِبَعَنكُ وَالرِّجْسَ فَكَالْبَيْنِ وَيُطَهِ كُرْنَظُهِ مِلَ شَ وَأَذُكُرُنَ مَا يُتَالِ فِيُوجُنَّ مِنَ اينا للهِ وَالْحِكْمَةُ إِنَّا للهَ كَانَ لَطِيفًا حَبِيرًا ١٥ إِنَّا لَسُهِ لِمِن وَٱلْمُسُهِ لَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْقَانِينَ وَالْقَانِتُنِ وَالصَّادِ فَينَ وَالْصِّادِ قُلْتَ وَالْصَّابِرِينَ

وَالصَّبِمِينَ وَالصَّلِمَتِ وَالْحُفِظِينَ فُو وَجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّكِيرَ الله كَنْرًا وَالذَّاكِ إِنْ عَمَّا للهُ لَمُ مَّغَفَرَةً وَأَجْرً عَظَمًا ١٠ وَمَا كَانَ لُوْمِنُ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَأُمْرًا أَنَكُونَ لَمُهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْ هِمْ وَمَن يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْضَ لَّضَا لَكُمْ بُينًا ١ وَإِذْنُقُولُ لِلَّذِي أَنْعُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَنَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجِكَ وَٱتَّنِياْلِلَّهُ وَتَخْفِ فِي نَفْي كَمَااللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْشَى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ نَغَنَنَالَهُ فَكَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَلَّ زَوَّجْنَاكُمَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى لْفُوْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجٍ أَدْعِي آيِهِمْ إِذَا قَضُوْا مِنْهُنَّ وَطُرُّا وَكُانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَاكَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ نَنَّهُ ٱللَّهِ فِٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ فَبُلُ وَكَانَأُمْ اللَّهِ قَدَراً مَّقَدُورًا ١ لَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ أُلَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلاَ يَغْشُونَأَ حَلَّالِكَ أَللَهُ ۖ وَكُونَ بِاللَّهِ حَسِيبًا ١٤ مَا كَانَ مُحَتَّدُ أَبَّا أَحَدِيِّن يُجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَا لَيَّهِ وَخَاتُمُ النِّبَيِّ فَي وَكَانَا لَلَّهُ بِكُلِّ نَنْئِ عِلِيمًا ۞ يَأَيُّهُا لَّذِينَ لَمَنُواْ أَذَكُو وَاللَّهَ وَكُرَّا كَنِيرًا ١٥ وَسَبِعَي مُ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا ١١

هُوَالَّذِي عُصِلَّ عَلَيْكُمْ وَمَلَتِكُنَّهُ لِيُغْجِكُمْ مِنَ الثَّلَاتَ إِلَى النَّوْرَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١٤ تَحِينَهُمْ يُوْمَ يَلْقُوْنَهُ مِكُلِّدُ وَأَعَدَّ لَمُ مُأْجُرًا كَرِيمًا ۞ يَأَيُّهُا ٱلنَّبُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ شَلْهِ كَاوَمُبَشِّكًا وَمُنَدِّيًّا ۞ وَدَاعِيَّاإِلَىٰ لِلَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَكَبِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ بِأَنَّ لَكُ مِنَ اللَّهِ فَضَالًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ الكَّفِرِينَ وَالْنُنْفِقِ مِنَ وَدَعْ اذَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى للَّهِ وَكُونَهِ مَا لللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَآ إِذَا لَكُنْ الْمُؤْمِنَاتِ أَمْرَ طَلَّفَهُ وَهُنَّ مِن قِبَالَّ نَمَّتُ وَهُنَّ فَكَالَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ وِتَعَنَّدُونَهَا فَيَعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاكًا جَمِيلًا ١ يَّأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِنَّا أَخُلْنَا لَكَ أَزُوا جَكَ الَّذِيَّ النِّيكَ أَخُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَ مَيْنُكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاكِ عَيْكَ وَبَنَاتِ عَتَالِكَ وَبَنَانِ خَالِكَ وَبَنَاكِ خَلَيْتِكُ أَلَّى هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادًا لنَّبِيُّ أَن يَسْتَنِكُهَا خَالِصَةً لَّكَمِن وُولِ الْوُمِنِينَ قَدْعَلْنَا مَا فَرَضْنَا عَلِيْهِمْ فَيَأْزُواجِهِمْ وَمَا مَلَكُنَّا يُمُنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَانَالُهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠٠ مُرْجِعُ زَسَاءُ مِنْهُنّ وَّنُوِي كَالَكَ مَنَ لَنَّاءُ وَمَنَ لَهُ عَيْثَ مِمَّنَ عَنَاتَ فَلَاجْخَاحَ عَلَيْكُ ذَٰلِكَ

ادْيَانِ نَقَرُ أَعْنِهُ } وَلَا بَحْرَبٌ وَيَرْضُنُ نِكَا النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعَلَمُمَا فِي قُلُوبِ كُمْ وَكَا زَاللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٤ لَا يَجِلُّكَ ٱلنِّيكَ أَوْ مِنْجُدُوَلَآأَن نَبَدَّ لَ يَهِنَّ مِنْ أَزُونِ جِ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُ فَالْآمَامَكُ ، يَينُكُ وَكَانَا لِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ رَقِيبًا ﴿ يَأَيُّهُ اللَّهُ يَكُالُمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ خُلُوا بُيُونَالْتَبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَ نَ لَكُمْ إِلَّى طَعَامِ غَيْرَ نَظِينَ إِنَّا مُ وَلَكِيْ إِنَّا دُعيتُه فَادْخُلُواْ أَإِذَا طَعِمْتُ مِنَا نَشِيْرُواْ وَلَامُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعْجِ مِن كُرْقُ اللَّهُ لَا يَسْتَعْجُ مِنَ أَنْحَقَّ وَإِذَا سَأَلْهُوْهُنَّ مَنَاعًا فَمَنْكُوهُنَّ مِن وَرَّاءِ حِجَابِ ذَٰلِكُمْ أَطْهُرُ لِفُلُو بِكُرُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُ وُارَسُولَا لَلَّهِ وَلَا أَنْ يَحُوَّا أَنْ يَحُوَّا أَنْ خَعُواً مِنْ بِعَدِهِ عَأَبِداً إِنَّ ذَلِكُرْكَانَ عِنْ كَاللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ تَشْيًّا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّا لَيْهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْعِلِيمًا ۞ لَاجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فَيَ آبَآءِ إِنَّ وَلَا أَبْنَا بِينَّ وَلاّ إِنْوَا نِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِنْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوْنِهِنّ وَلَانِسَآبِهِنَّ وَلَامَامَلَكَ عَأَيْمُنُهُ فَأَنْفِينَ اللَّهُ إِنَّاللَّهُ كَانَعَلَ كُلِّشَىٰ بَهُ بِياً ۞ إِنَّا لَهُ وَمَلَيْكُنُهُ بُصَلُّونَ عَلَىٰ لَتَبَيَّ بِتَاتِّهُ الَّذِينَ إِمَنُ أَصَلُّواْ عَكَ وَكُلُّواْ نَسَلِكًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوِّذُ وَنَا لَّهُ

## المُولِقُ الْحُولَةِ الْحُلْمِ الْحُلْ

وَرَسُولَهُ لِعَنَهُ مُ اللَّهُ فِالدُّنْيَا وَالْآخِرَ فِي وَأَعَدُّ لَكُمْ عَذَا بَّا مُهِينًا @ وَالَّذَينَ نُوْدَ وَنَا لَوْمِينِينَ وَالْوَمْيَاتِ بِعَيْرِمَا آكْسَبُواْ فَفَاد أَحْتَلُوا مُهْتَنَا وَإِنَّا مُّبِيكًا ﴿ يَأَيُّهُا النَّبَيُّ قُلَ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَا إِلْكَ وَنِيآءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنجَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَأَدُنَكَأَ نَهُمْ فَيَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَا لِلَّهُ عَكُوْرًا رَّحِيمًا لَيْهِ ۗ لَّبِن لَّرْ يَنْكُواْ لَمُنْفَقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِرَّمَ صُ وَٱلْرُجِ عَوْنَ فِيٱلْمَدِينَا وَلَنُغْرِبَيِّكَ بِهِ عَرْجُمْ لَا بُجَا وِرُوَنِكَ فِيهَا إِلَّا فِكِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ أَيْنَ مَا نُفَتِيفُواۤ أَخِيدُواْ وَقُتَّلُوا نَقْنِيلًا ١٥ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الدِّينَ خَلُوا مِن فَبَ لُ وَلَن تَجِيد لِسُنَّهِ أَللَّهُ تَبْدِيلًا ١ يَكُلُكُ أَلتًا سُعَنَ السَّاعَةُ قُلُ إِنَّا عِلْهَا عِنْدَ اللَّهُ وَمَايُدُ رِيكَ لَعَلَّا لِسَاعَةَ كَوْنُ قِرِبِّا ﴿ إِنَّا لَلْهَ لَعَنَ لَكُفِينَ وَأَعَدُّ لَكُ مُسَعِيرًا ١ حَلِدِينَ فِيهَ أَبِكًا لَّا يَجَدُونَ وَلَيًّا وَلَانَصِيرًا ١ يُوْمَرُثُقَلِّ وُجُوهُ هُمُ فِي التَّارِيَقُولُونَ يَكِنْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولاً ١٤ وَقَالُواْ رَبَّتَالِانًا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرًا ۚ مَا فَأَصَلُّوْنَا السَّيَهِ لا ﴿ رَبُّنَّا المِهِ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ لَمُنَّا كِبُرًا ١ يَّا يَّهَا ٱلَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ اذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّا ۗ هُ ٱللَّهُ مِمَا فَالوُا

وَكَانَعِندُاللَّهِ وَجِيهًا لِهَ يَأْتُهُا ٱلَّذَينَ المَنْوُا ٱتَّقُولُ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِينًا ١ فِصْلِهُ كَانُمُ أَعْسَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ فُ الله وَرَسُولِهُ فَقَدْ فَا زَفَوْزًا عَظِيمًا ١٤ إِنَّا عَضَنَا ٱلْأَمَا نَهُ عَلَى السَّمُورَدِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِهَالِ فَأَيْنِ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَارُ إِنَّهُ إِكَانَ ظَلَوْمًا جَهُولًا لا يَلِيُعَدِّبَ اللَّهُ ٱلْنَفِقِينَ وَٱلْكَفْقَابُ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَاتِ وَيَوْدَاللَّهُ عَلَى ٱلْوَصْدِينَ وَٱلْمُؤْمِينَا لِيَّا لَمُعَا وَكَانَاللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ١ ٱلْخُذُيلَةُ الذَّى لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَكُمُ ذُفِ ٱلْآخِرَةِ وَهُوَالْحِكِمُ الْخِبِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِهُ فِيا لَأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُمِنُ السَّكَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرِّحِيْمُ الْغَفُورُ ١ وَقَالَ الذَّينَ كَفَرُوا لَا مَأْنِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ مَلِي وَرَبِّ لَتَأْنِينَكُ مُعَلِمٍ

الْعَنْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّهِ فِي السَّمَوْنِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

وَلَا أَصْغُرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْبِيُّ مِينِ ۞ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ امَنُوا وَعَسَلُوا ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَتِكَ لَمُعَمِّعَ فِي وَرِزْقٌ كُوبِيْكُ وَالَّذِينَ سَعُوفَ اينينَا مُعَاجِنِ مَا فُلْيَكَ لَمُدْعَذَا بُنِّين رِّجْزِ أَلِيمُ وَيَرَى الَّذِينَ أُونُوا ٱلِّهِ لَمُ الَّذِي مَأْنُولَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوا لَكِنَّ وَيَهُدِي الْصَرُطِ ٱلْمَرَيْزَ الْجَيْدِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ أَنْدُلُّكُمْ عَالَى الْجُلْ نُبَيْكُمْ إِذَا مُرِّهِ أَنْدُكُ لَّهُ مَنَ قَالِيًّا كُوْلَغِ خَلِيدٍ ١٤ أَفْلَرَى عَلَى لَلْهِ كُذِبًا أَمْ بِهِ عِنْهُ مِنْ لِلَّهِ مِنْ مِنُونَ بِٱلْآخِرَ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلَا لَهِ عِيدٍ إِن نَشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُ مُقِطُ عَلَيْهِ مُ كِسَفًا مِنْ ٱلسَّمَا وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّعَنِدِ مُنيبِ ١٠ \* وَلَقَدْ وَ الْيَنا وَاوُدَمِنَا فَصْلَا يَجِبَالُ أَوِّي مَعُهُ وَالطَّيْرُوَالتَّالَةُ الْحَدِيدَهِ أَنِ عَسَلْسَيْعَتْ وَفَدِّرْ فِي السّرَدِ وَاعْسَانُواصَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْسَانُ نَ بَصِيدُ ١٠٥٥ وَلِيسُ كَمِّنَ أَلِيْ يَحَ غُدُوُّهَا شَهُ ﴿ وَرُوَاحُهَا شَهُ وَأَوْ أَسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْفِطْرَ قِرِمِنَا لَجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ يَدِيلُهِ بِإِذْ نُرْبِهِ عُومَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ فَا نُذِفْ مُن عَنَابِ السَّعِيرِ ١٥ يَعِمُ الْوُنَ لَدُهِمَا يَنَاءُ مِن مَّعَيْرِيبُ وَتَمَيُّهِ لَ وَجِفَا

كَٱنْجُوَابِ وَفَدُ وُرِرَّاسِينِ أَعَلُوٓا عَالَ دَا فُودَ سُنْكُرا وَقِكَ أُمِّنْ عِكَادِي ٱلشَّكُورُ ١٤ فَكُنَا قَصَنْيَنَا عَلَيْهِ ٱلْمُؤْنَ مَادَكَّ مُنْعَلَى مُوْتِهِ عَلِهَ دَابَّهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُونَا لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا فِالْعَذَابِ لَلْهُينِ ١٤ لَقَدْكَانَ لِسَبَلِ فِمَسْكِنَهِ وَإِيَهُ بُحِنَانِ عَن يَمِيزِ وَيْهُمَالِكُ لُواْمِن رِزْقِ رَبِّحُ وَاشْكُرُ وَالدِّبَلْدُهُ طُيِّيةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ المَّاعُ مَنُواْفَأُ رُسُلْنَا عَلِيَهِ رِسُيْلَ الْعَرِو كِذَّ لْنَاهُم بِجَنْبَ فِي مِجَدِّ ذَوَاتَا أُكُلِحَ طِوَا نُلِوَ شَيْءِ مِن سِنْ رِقَلِيلِ اللَّهَ ذَلِكَ جَزَيْتَ لَهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلِي عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلِي عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْكَ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّ عَلْ عَاكُفَرُوا وَهَلْجُنْ كَالِا ٱلْكُفَوْرَ ١٥ وَجَعَلْنَا بَيْهَا أُو وَبَيْنَا لَفُرَى الني بنركنافها فركظ هم وقد تنافيها السيرسير وأفيها ليال وَأَيَّا مَا المِنِينَ ١٤ فَعَالُوْ إِرَبِّنَا بَعِلْ دُبَيْنَ أَسْفَا رِنَا وَظَلَوْ ٱلْفُسْهُمْ فَعَلْنَا هُمْ أَحَادِ بِنَ وَمَنْ فَنَاهُ رَكُلُّ مُنَاكُمْ إِنَّا فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِكُلَّ مَهُ إِللَّهُ مِن وَلَقَدْ مَسَدَّقَ عَلَيْهُمْ اللِّيسُ فَلْنَّهُ وَأَنَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيفًا مِّنَ أَلْوُ مِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمِ مِن مُلْطَن إِلَّا لِغَنامَ مَنُ وَيْمِنُ إِلَّا خِرَوْمِ مَّنْ هُومِنْهَا فِي شَلِّكُ وَرَبُكَ عَلَى كُالَّتَ عَصْفُطُ ١ قُلْ دْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَتُ مُونِ وَيَأْلِتُهِ لَا يَلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّ فِالسَّمَوَنِ

وَلَافِيَّالْأَرْضِ وَمَالَكُ مُنِهُمَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِّن طَهِيرِ ١٤ وَلاَنْفَعُ ُلشَّفَعَهُ عِندُهُ وَإِلَا لِمُنَّادِنَ لَهُ حَتَّعَاذًا فَرْعَ عَنْقُلُو بِهِيمَقَالُواْمَاذَافَال رَبُكُمْ قَالُوا ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْكِاتُا ٱلْكِيارُ الْكِيرُ اللَّهُ فَلْمَن يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ قُلْ للهُ وَإِنَّا أَوْلِيًا كُمْ لِعَكَانُهُدًّا وَفِي ضَكَلْ لِمُّهِمِينِ ١ فُلِلانشُكُاوُنَءَيَّ أَجْرَمُنَا وَلَانْسُكَاعَمَا تَعْلُونَ ١٠ فُلْ يَجْمَعُ بَيْنَكَا رَبُنَا أَمْرَ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ١٥ قُلُ رُوفِي الَّذِينَ لْفَتْنُم بِهِ عَشُرُكَاءً كَالْاَبَلْهُ وَاللَّهُ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ الاًكَأْفَةً لِلتَّاسِ لَبثِيرًا وَيَذيرًا وَلَكِ تَأْكُفَ رَالْتَاسِ لَا يَعَلُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْ مُصَادِقِينَ ۞ قُل الْكُرْمِيعَا دُيُومِ أَتَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْنَقْدِمُونَ ١٥ وَقَالَ الْذَيْنَ كُفَرُوا ن نُوْمِن بَهٰذَا الْقُرُ وَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٌ وَلَوْتَ رَيَّ إِذَا لَظَالُمُونَ مَوْقُونُ عِندَرَيْهِ مِرْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَا يَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـ عَوْلُ ٱلَّذِينَ سْنُصْعِ عُوالِلَّاذِينَ اسْتَكُبُرُ وَالْوَلَّا أَنْكُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْنُصْعِفُواْ أَخْنُ صَدَدْ نَاكُمْ عَنْ أَهْدَى بَعْدَ ذَجَاءَكُم بَلْكُ نَنْدَ تُحْيِمِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ أَسْنُصْعِفُ اللَّذِينَ

اَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْزُ ٱلْكِيلُ وَٱلنَّهَا رِيادٌ نَالْمُ وَنَكَا أَنْ كَفُنْرَ يَاللَّهُ وَنَجْعَلَ لُهُ آندا دَاوَآسَرُ وَالنَّدَامَةَ كَنَارَا وُاالْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْآغَلَلُ فَأَعْنَاقِ الَّذِينَ كَنَارُواْ هَلْ يُحْرُونَ لِلْآمَاكَ انْوَا يَعْلَوْنَ @ وَمَا أَرْسَلْنَا فَ قَرَيَةِ مِن نَّذِيرِ إِلَّا فَا لَمُتَرَفِقِهَا إِنَّا مِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكِفُرُونَ ٣ وَفَالُوا نَعُ أَحُ مَنْ أَمُو لَا وَأُولِكَ أُومَا نَحْنُ يُعَذَّبِينَ ۞ فَالْمِانَ رَبِّي بَسُطُ ٱلِرِّزْقَ لِنَّ يَسَنَّآهُ وَيَفْدِرُ وَلِكُنَّأَكُ أَكُ ثِرَّالْنَاسِ لَا يَعَنَّلُونَ ۞ وَمَا آمَوَ الْكُرُولَا أَوْلَادُكُمُ بِالَّذِي لَقَتِهُ كُمْ عِندَنَا زُلْوَ إِلَّا مَنْ عَامَ وَعَمِلَ صَلِمًا فَاوْلَتِكَ لَمُ مُجَرّاء الضِّعْفِ بَمَاعَ لَوْا وَهُمْ فَالْغُرُفَتَ المِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ سَعُونَ فِي اَيَلْنِا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَكَ فِٱلْعَنَابُ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنَ يَنْكَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِوْ يَفْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَتْ مُ يِّن بَنْي فِهُو يُخْلِفُهُ وَهُوَخُرُالِ زِقِينَ اللهُ وَلُو رَجِيسُ هُرْجَمِعًا يَقُولُ لِلِكَلِيكَةِ أَهْؤُلا وَإِمَّا كُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْسُجُحِنَكَ أَنْ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِ مِنْ مِلْكَانُواْ مَعْدُدُونَا لِحِنَّا كُنَّ هُمْ مِهِ مُؤْمِنُونَ ١ فَأَلْيُوْمِرُ لَا يَمْلِكُ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ للَّذِينَ ظَلَوْا ذُوقُوا عَنَا بَالْتَارِ الَّحَكُنُ مُهَا ثُكَّذَبُونَ ١ وَإِذَا تُنْإَل

عَلَيْهِمْ وَايْلَنَّا بَيِّنَتِ فَالْوُامَا هَنَا لِآلَ لَكُولُ يُرِيدُ أَنْ بَصُدَّ كُمْ عَلَاكًا تَ يَعْبُدُ اَبَا وَكُهُ وَقَالُوا مَاهَلَا إِلَّا إِفَلُ مُفْتَرِّي وَقَالَا لَّذِينَ كَفَرُوا لِلْمَرِّ لِمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَا نَا لِآلِ سِمْ أَيْبِينٌ ١٠٠ وَمَاءً اتَيْنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَآأَرُسُلْنَآ لِلَهِيمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ۞ وَكُذَبَ الْذَينَ مِن فَبْلِهِيمْ وَمَا بِلَغُوا مِعْتَ ارْمَاءَ الَّيْنَ هُمْ فَكَذَّ بُوارُسُكِّ فَكَيْفَ كَانَ زَكِيرِ ١ \* قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَ حِدَّةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَىٰ مُ لَنَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِكُرتِنجِنَةً إِنْ هُوَالْا نَذِيْزُلِكُمْ بَيْنَكِيكُ عَنَابِ شَدِيدِ ٥ قُلْمَا سَأَلُكُ عُرِينًا جُرِفَهُوَ لَكُمْ إِنَّا جُرِيَا لِاللَّهِ وَهُوَ عَلَيْكُلِّ شَيْ شَهِيدُ ١٤ قُلُانَ رَبِّ مَعْذِف بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغَيُوبِ ١٥ قُلُجَّاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ فِي قُلْطِن صَلَلْتُ فَإِنْكَا أَصِلُ عَلَى فَسِي وَإِنِ الْهَنَدَيْثُ فَهِمَا يُؤْجِي إِلَّى رَبِّنَا لَّهُ رُسِمَيعٌ قِرِيبٌ @ وَلَوْرَى إِذْ فَرَعُوا فَلَا فَوْنِ وَأَخِذُ وُاين مَكَانِ قَرِيبٍ ١٥ وَقَالُواءَ امْنَابِدِ عِوَالْخَامَةُ ٱلنَّاوُشُ مِن مَّكَانِ بِعَيدٍ ١٥ وَقَدْ كَنَارُواْبِهِ عَمِن فَبْلُ وَتَقْدِفُونَ بِٱلْغَيَبِمِنِةَكَانِ بِعِيدٍ @ وَحِيلَ يَنْهُمُ وَبَيْنَمَا يَنْنَهُ وُنَكَافُعِلَ بأشياعهد من فَسُلُوانَهُ وْكَانُوا فِي الْمُحْرِي فَ

وآنانيا وبانزلك بعدالفرفا لُدُينَهِ فَاطِرُ النَّمَوْ بِوَالْأَرْضِ كَاعِلُ الْمَلْتِكَةِ رُسُلًّا أُوْلِ عَالِيَّنَّنَىٰ وَنُكَثَ وَرُكِعٌ يَزِيدُ فِي الْخَالِيْ مَا يَشَآءُ إِنَّا لِلَّهُ عَلَىٰ كَالْتَىٰ قَدِيْنُ مَا يَفْنِعُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُسْلَى لَمَا وَمَا يُسْلُ فَلَا لَهُ مِنْ بَعَدِهِ ، وَهُو ٱلْعَرَبُرُ ٱلْحَكِمُ فَ يَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ أَذَكُمُ وَا نِعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هُلُمِنْ خَلِيفَ غَيْرًا للَّهِ يَرْزُقَكُمْ مِنَ السَّكَاءِ وَٱلْأَرْضَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّاثُواْ فَكُوْنَ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُولَا فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ مِن اللَّهِ عَلَيْكُ وَإِلَىٰ لِلَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٤ يَنَّا يُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا نَغُرَّنَّكُمُ أَكْتِوْهُ ٱلدُّنْيَ أَوَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُولِ ٥ إِنَّالنَّهُ طَلَّ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّا يَدْعُواْ حِنْ يَهُ لِيَكُونُو بِنْ أَصْحَابُ السَّعِيرِ ١٥ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْكُنْهُ عَنَاكُ شَكَدِيدٌ وَالَّذِينَ المَنُواُ وَعَمِلُوا الصِّلْحَكِ لَمُعْمَعْفِ أَوْ وَأَخْ كُدُم الْحَالَةِ الْمَافِي

سُوْلَةُ فَاطِنًا ﴾ فَالْا نَذْهُ عَنْ نَفْسُ لَكُ عَلَيْهِمْ حَسَمُ الْإِنَّا لِلَّهُ عَلِيمٌ عَايَضَمْنَعُونَ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ لَرَّيْحَ فَنْتِيرُسَعَا بَا فَسُفْنَهُ لِلْكِلَّةِ مَيْكِ فَأَخْيَبُ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهُ عَاكَذَلِكَ ٱلنَّنْوُرُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحِدَّةَ فليوالعِنَّهُ جَمِيعًا النَّهِ يَضِعَدُ النَّكُمُ الطَّيْبُ وَالْعَسَلُ الصَّلِحُ رُّفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَنكُرُ وَنَالِسَتِيَّاكِ لَمُمْ عَنَاكِ شَكِدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَتِكَ هُوكِيُون ٥ وَاللَّهُ خَلَفَكُ مِن ثُرَابِ لُمْرِّ مِن نُطْفَةٍ ثُرَّجَعَكُمُ أَذُواجًا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ الْنَيْ وَلَا نَصْمُ إِلَّا بِعِلْدٍ ، وَكَالِعُكُرُ مِن مُعَكِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْعُمُومَ إِلَّا فِحِكَنَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى للَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَمَا يَسْنُو عَلَّهُ أَنِ هَذَا عَذَٰكُ فُواتُ سَآيِعُ شَرَا بُهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ مَأْكُ لُونَ كَنْمَاطَيًّا وَتَسْتَغِيجُونَ حِلْيَةً لَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِلْبَنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِجُ ٱلْكِلِّ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهِ النَّهُ النَّهُ مَن وَٱلْقَدَرَكُ لُهُ جَي لِأَجكِ مُسَمَّى ذَاكُمُ اللهُ رَبُكُمُ لَهُ الْمُلْكُ فَالْدِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن نَدْعُوهُ مُلاّ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوا مَاٱسْتَجَابُوالكُرْ وَيُوْمَ ٱلْفِيكُهُ لَكُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنْبَعُكَ

مِثْلُخِيرِه \* يَأَيُّهُا النَّاسُ أَنْدُالْفُ قَرَّاءُ إِلَىٰ لِلَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَيْنَ ٱلْجِيدُ ١٥ إِن بَيْنَا أَيْدُ هِبُكُمْ وَمَا يُدِيخَلُوْ جَدِيدٍ ١٥ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَيْهِ زِنْ وَلَا نَزِرُوا زِرَةٌ وُزْرَأُخُرَي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةُ إِلَّا حِلْهَا لَا يُحْمَلُ مِنِهُ تَنْتُ وَلُوْكَ انَ ذَا قُرْكِا بِمَّا نُنذِ زُٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُ بِٱلْغَيْبُ وَأَقَامُواْ الصَّلَوَةُ وَمَن نَزَكَىٰ فَايِّمَا يَكَزَكَىٰ لِنَفْسِيْرِ وَالْكَالَّةِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَمَايَسْتَوِي الْأَعْنَى وَالْبَصِيرُ ۞ وَلا ٱلظُّلُلَثُ وَلاَ ٱلنُّورُ ۞ وَلِاٱلظِّلْ وَلِاٱلْحَكِبُرُورُ ۞ وَمَا يَسْنُوعَ ٱلْأَخْيَاءُ وَلَا ٱلْآمُواكُ إِنَّاللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَناءُ وَمَا أَن يُسْمِعِ مَن فِي ٱلْفَوْرِ ١٠٠ ٳڹ۫ٲڹٮؘٳؠۜۜ؆ڗ؞ٛۯۿٳٵۜٲۯڛڶڬڬؠۘٳٛڵڿۜڹۻۣڔڷۊؘڹۮؚڔؖڷۊٳڹؠۣٚۯٲٙ؆ۮ اِلْآخَلَا فِيهَا نَذِينُ ١٤٠ وَإِن بُكَدِّ بُوكَ فَقَدْكَذَّبَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ مَاءَ نَهُمُ رُسُلُهُ مِ إِلْبَيْنَتِ وَإِلْزُبُرِ وَإِلْكِ الْبُيْدِ ١٠ نُحَمِّ أَخَذْتُ الَّذِينَ لَمَنْ وَاقْكُمْ فَ كَانَ بَكِيرِ هَا أَمْ رَزّاً نّا لَلَّهُ أَنْ زَلِمِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجُ إِيدِيتُمَرُبُ تَخْنَافِنًا أَلْوَنُهَا وَمِنَ أَجِبَالِجُدَدُ صُ وَحُدِي يَخْنَافُ أَلُو نَهَا وَغَرَابِيمُ مُودٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَٱلْأَنْفَ مُغَتَلِفًا لُوا نُهُ كَذَٰ لِكُ إِنَّا يَغُشَّى لِلَّهُ مِنْ عِبَادِ وَالْعَلَوْ أَلَّا

نَاللَّهُ عَنْ يَزْعَ عَوْ رُقِ إِنَّ الَّذِينَ بَتِلُونَ كِتْبَأُللَّهِ وَأَفَا مُوا الصَّلَوَةِ وَأَنفَقُوا مِنَا رَدُقْتُ هُمْ سِرًّا وَعَلانكَةً يَحُونَ عَكِرَةً لَنْبُورِ ١ بُوَيْغُمُ أَجُورُهُ مُورِينِ مِدَهُم مِن فَصْلِيمَ إِنَّهُ بِعَفُورُتُ كُورٌ ١٤٠٥ وَٱلَّذِي وْحَيْنَا إِلَيْكُ مِنْ لُصِحَالِهُ وَالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهُ بِعَادِهِ ع عَيْرٌ الصِيرُ اللهُ أَوْرَثْنَا ٱلْكَتَنْبَالَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فِنْهُ مُ طَالِدٌ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُ رَمُقْنَصِدُ وَمِنْهُ مُسَابِقُ بِأَلْخِيرُ كِ بِإِذْ نِ اللَّهِ ذَلِكُ هُوَ الْفَصْدُ لَ الْكَبْيُرِ اللَّهِ جَنَّاتُ عَذِنِ مَدْخُلُونَهَا لِحُلَّوْنَ فِي مِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَكُوْ لُوَا وَلِبَاسُهُمْ فِهَاحَرِينَ ﴿ وَقَالُواْ أَكُمْ لُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْ هَبَ عَنَا ٱلْحَرَانَ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُو رُسًّا كُورُكُ ٱلَّذِي أَحَلَتَ دَارَالْقَامَةِ مِنْ فَضَلِهِ لِإِيمَتُنَا فِهَا نَصَبُ وَلَا يَسُنَا فِهَا لُغُونٌ ١ وَٱلَّذِينَكَ فَرُوا لَمُ مُنَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْمٌ فِيمُونُوا وَلَا يُحَكَّفَّ فَي عَنْهُ مِنْ عَنَا بِمَا كَذَالِكَ نَجْنِي كُلِّ هَوْرِكَ وَهُرْيَصْطَرِخُونَ فِي رَبِّنَا أَخْرِجْنَانَعُمْ إِصْلِحًا غَبْرُ لَذِي كُنَّا نَعْمَلُأُ وَلَرْنُعُ مِيَّا مِنَذَكِّنُ فَهُ مَنْ نَذَكَرُ وَجَاءُ كُرُ ٱلنَّذِيْرُ فَذَوْقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ صَبِيرٍ ١ انَّاللَّهُ عَلِيمُ عَنِيكَ السَّكَوْنُ وَالْأَرْضُ لِلَّهُ عَلَيْ بِنَاكِ الصَّدُورِ ١

عُوالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ فَنَ كَفَرُفُو لَكُ فُرُهُ وَلَا يَرْبِدُ الْكُفرينُ فُوْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْناً وَلَا يَزيدُ ٱلْكُفرينَ كُفُرُهُمْ الآخَسَارًا ﴿ قَالَ أَوْ يَنْمُ شُرَكًا ۚ كُمُ ٱلَّذِينَ لَذَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُوا مِنُ لِأَرْضِ أَمْرُهُ مُشْرِكُ فِي السِّمَوَ بِأَمْوَا يَنْنَا فُوكِمًا فَهُمْ عَلَيْتِينَ مِنْهُ بَلَانِ يَعِيدُ ٱلظَّلِيهُ وَتَعَضُّهُم بَعْضَالِلَّا عُرُورًا ١٠٤ إِنَّاللَّهُ عُيْكُ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ أَن لَزُ ولا قَلَين زَالْتَ إِن أَمْسَكُمامِن حَدِمِن بَعِدِهِ عَالِنَهُ كَانَحِلِماً غَفُورًا ١٥ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَمَداً يُمْ لينجآء هُ مَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأَمْرِ فَلَا جَآءَ هُ رَبَدِيرُمّ زَادَهُ إِلاَّ نُفُورًا ١١ اسْتِكُارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُرُ ٱلْسَيِّحُ وَلَا يَحِيونُ ٱلكُرُ ٱلسَّيِّعُ إِلَّا بِأَهْلِيْ فِهَ أَيْ طَلُّ وُ زَالِالَّاسُنَّكَ ٱلْأَوَّلِيِّنْ فَلَنَّجَدَلِسُنَّكِ الله نَبْدِ بِلِأُوْلَنَ تَجَدَلِكُ نَبُ لَلَّهِ نَحُو بِلَّا هِ أُولَانِكِ بِرُوا فِي الْأَرْضِ فِيَنظُ وَاكِيفَ كَانَ عَلِقَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّمِنْهُمْ فَقَ وَمَ كَانَا لِنَهُ لِيُعِزَهُ مِن شَيْعِ فِي السَّمَونِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً فَدِيرًا الله وَلُوْ يُؤَاخِذُ أَلَهُ ٱلنَّاسَ عِلَّاكْتَبُواْ مَا نَرَكَ عَلَىٰ الْمِيهِامِن ٱبَّةٍ وَلَا نُؤَخِّرُهُمْ أُجَاثُمُ سَيِّي فَاذَاجَاءَ أَجَلُهُ مَ فَإِنَّا لِللَّهِ كَانَ بِعِبَادِهِ مِنْ عَبِيلًا ١

س ١ وَٱلْقُدُوَانِ ٱلْكِيمِيهِ إِنَّكَ لِمَالُؤُسِكِلِينَ ٥ عَلَيْهِمُ اطِ نَفِيهِ ١ نَبْرِيلُ الْعَرَيْزِ الرَّحِيمِ ١ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْذِرُوا بَا وُهُمُ فَهُمْ غَفِلُونَ اللَّهَ أَنَّ الْقَوْلُ عَلَّا كُثِّ إِلَّهُ مُنُونَ اللَّهُ وَمُنُونَ اللَّهُ وَمُنُونَ اللّ إِنَّا جَعَلْنَا فَأَغْنَا قِهِمْ أَغُلُلاً فَهِيَ إِلَّا لَأَذْ فَانِ فَهُمُّ مُقْحَوُنَ ١ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مُسَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُسَكًّا فَأَغْشَيْنَا هُ فَهُ مُ لَا يُجِرُونَ ۞ وَسَوَاءُ عَلَيْهِمْءَأَنِذَ زَقَهُ مُ أَمْلُ مُنْ ذِرُهُم النُوْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا لَنذِ رُمِّنِ أَتَّبَعَ الدِّكُرُوخَينِي الرَّحْلَى بِٱلْعَيْبُ نَبَيْنْرُهُ بِمَغْفِرَ أُو وَأَجْرِكِرَبِيرِهُ إِنَّا نَعَنُ ثُعُي ٱلْوَتَى وَتَكْدُبُ مَاقَدٌ مُوا وَ النَّرَهُمْ وَكُلُّ أَنْ عُ إِحْصَيْنَهُ فَعَلِمَا مِرْمُبِينِ ١٥ وَأُصْرِبُ لَمْهُ نَنَالًا أَضَعَا الْفَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْرُسَالُونَ ﴿ إِذَا رُسَلْنَا إِلَيْهُ كَذَّبُوهُمَا فَعَزَّذُنَا بِتَالِثِ فَقَالُوٓ أَلِنَّا إِلَيُّكُم مُنْ سَلُونَ ١ فَالْوُا مَا أَنْتُمْ إِلاَ بَشَرُمِّتْ كُنَا وَمَا أَنْزَلَا لِأَخْمَنُ مِن شَيْعِ إِنَّ أَنْتُمْ

1

إِلَّا تَكْذِبُونَ @ قَالُوُأْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَرُسَلُونَ @ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا لْيَلَاغُ ٱلْبُينُ ٣ مَا لُوَّأَ إِنَّا تَطَيِّرُ نَا كِلْ لَيْنَ لَرَّنَنَهُ وَٱلْرَجْمَتَّكُمْ وَلَبَسَنَكُ مُنِنَاعَنَا جُلَاكِ أَكِهُ هَا لُواْطَلِمِ كُمْ مَعَكُمُ أَيِنَ ذُكُرُهُمْ لْلَنْدُ قُوْمُرْمُسْرِ فُوْنَ ١٥ وَجَآءَ مِنْ أَفْصَا ٱلْمَدِينَا فِي رَجُلُ سِنْعَىٰ قَالَ يَفَوْمِ أَتَّبِعُوا ٱلْزُسِلِينَ ۞ أَتَّبِعُوا مَنَّ لايسَّنَاكُمُ أَجْمَ اوَهُمْ مُنْدُونَ @ وَمَالِ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَالْيَدِ تُجْعُونَ ٣ وَأَنْخِذُ مِنْ وُونِهِ عَلَى اللَّهِ الملة أإن يُرِدْ فِٱلرَّحْنَ بِضُرِلَا تَعْنِي عَنِي شَفَعَ نَهُ مُرْشَفِاً وَلَا يُفِذُونِ @إِنِّهَا ذِنَا لَيْنَ مُلَالِثُمِينِ @إِنَّنَامَنُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ @ فِيلَ ٱدْخُولَ لَجَنَّةً قَالَ يَلَيْتَ فَوْمِي عَنْكُونَ ١٠ يَمَاعُفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَّنِي مِنَ لَكُرْ مِينَ ١٠ \* وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَوْمِهِ مِن بَعَدِهِ مِن جُندِمِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنِزِلِينَ ١٤ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَاةً وَرْحِدَمَّ فَإِذَا هُمْ خَيْدُونَ ۞ يَحْسُرُةً عَلَالْعِبَادِمَا يَأْنِيهِم مِن يَسُولِ إِنَّا كَانُوا بِهِ يَسْنَهْ يُرُونَ ١ الَّذِيرُواكُرُ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُم مِنَ الْفُرُونَانَّهُمْ اِلَّهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّنَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ وَايَدُّ لَّكُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَ لِهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فِينَهُ يَأْكُلُونَ ١

وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّكِ مِّن يَخِيلُ وَأَعْنَكِ وَفَيْزَا فِيكَامِنَ ٱلْعُيُونِ ١ ليَأْكُلُوامِن مُرْوِ وَمَاعَلَتْهُ أَيْدِيهِ مِنْ أَفَلا يَتْ كُرُونَ ١١ سُبْحَنَ ٱلَّذِي حَكَنَا لَأَذُو جَ كُلَّهَا مِمَا نُنْبُتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ انْفُسِهِ مِوَيِمًا لَا يَعْلَوْنَ اللَّه وَايَدُ لَمُ مُ أَيْلُ سَلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمَ مُظْلِمُونَ ﴿ وَٱلنَّمْسُ بَحْ يَ لِيُسْتَقَرّ لَمَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَيزُ الْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْسَّحَرَ قَدَّ نَسَلُهُ مَنَازِلَحَتَىٰعَادَكَالْمُحُونِالْقَدِيرِ اللَّهُ السَّمْسُ بَيْبَغِ لَمْكَالْنُ ثُدْرِكَ ٱلْفَتَرَوْلَا ٱلْكِلُسَانِفَ النَّهَارِوكُ لَيْفِ فَلَكِينَ عَوْنَ ٥ وَايَهُ لَمُ مُ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْسَنْحُونِ ١٥ وَخَلَفْنَا لَمُهُم مِن مِنْ الدِيمَا يَرْكَبُونَ ١٥ وَإِن نَنْاَ أَنْوَقْهُ مُ فَلَا صَرِيحَ لَمُدُولًا هُمُ يُنقَذُونَ ١ إِلاَرَحَمَةً مِنَّا وَمَتَعَّا إِلَىٰ حِينِ ١ وَإِذَا فِي لَكُمُمُ تَقَوُّامًا بِنَنَّا يَدِيكُمُ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ @ وَمَانَأْنِيهِم مِّنَ اَيَةٍ مِنْ اَيْتِ رَبِّهِ لِلْأَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ المَنْوَا أَنْفَاعُمُ مَنْ قُو يَنَآءُ اللهُ آطْعَمَهُ إِنَّانَتُمْ إِلَّا فِي صَلَالِتْبِينِ ۞ وَيَقُولُونَمِينَ فَلْأَالُوعَذُ إِنْكُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ مَايَنظُ وُنَ إِلاَّصِّعَةً وَاحِدَةً

لأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴿ فَالْأَيْسَ عَلِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَّا إِلَّا هَلِهُمْ يرْجِعُونَ ١٥ وَنُفِخُ وَالصُّورِ فَإِذَا هُرِيِّنَ الْأَجْمَا يُعْإِلَا رَبِّمْ يَسِلُونَ الله قَالُوا يَنُو يُلِنَا مَنْ بَعِتَنَا مِنْ مَ قِدِنَّا هَذَا مَا وَعَدَالْتُمْنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرُكُلُونَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُرْجَمِيعٌ لَّدَيْكَ مُعْضَرُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَانْظَامَ نَفَسٌ شَنَّا وَلَا تَجْزَهُ نَ إِلَّا مَا كُنتُ نَعْمَاوُنَ ١ إِنَّا صَحَابًا لَجَنَّا وَ ٱلْمُورِ فَي تَعْلَقَ إِنَّا صَحَابًا لَجَنَّا وَ ٱلْمُورَ اللَّهُ مُر وَأَزُواجُهُمْ فِيظِلَالِ عَلَى لَأُزَا إِلِي مَثَّكُونَ ١ هَمُمْ فِيكَا فَكُهُ وَلَمْ مُمَا يَدُّعُونَ ١ سَكُنْ مُ قَوْلَا مِن رَبِّ رَجِيمٍ ١ وَأَمْسَازُوا الْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْخِيمُونَ ﴿ أَلَوْا عَهِدُ إِلَيْكُمْ نَيْبَنِّي الْمَوْانَ لَانْعَبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّتُ بِينُ ١٥ وَأَنِاعَبُ دُونِيَ هَا اَصِرُطُ مُسْنَقِينُ ٥ وَلَقَدْأَ مَنَلَّ مِنكُرْجِ بِلَّاكُونُ اللَّهِ مُنْكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١ هَاذِهِ عَجَمَّةً مُ ٱلَّهٰ كُنتُ مُوتَا عَدُونَ ﴿ أَصْلَوْ هَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ أَلِيَّوْ مَنْخَيِّمُ عَلَيْاً فَوْ إِهِمِ مُوَيَّكُ لِكَا أَيْدِيهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَا نُواْ يَكِيبُونَ @ وَلَوْنَتَ أَءُ لَطَمَسَنَا عَلَا عَيْنِهِمُ فَأَسْنَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا بُصِرُونَ ۞ وَلَوْنَسَنَا ءُلْسَخَنَاهُمْ عَلَىٰ

مَكَانَيْهِمْ فَمَا اسْنَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَجْعِنُونَ ۞ وَمَنْغَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي كُمُ لِمَا اللَّهِ عَلَيْ لَهُ وَمَا عَلَنْ لَهُ السِّعْ وَمَا يَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَ إِلَّا ذِكْرُو فَنْزَانٌ مُّبِينٌ ١٠ لَيُنذِرَمَن كَانَحَيَّا وَيَحِقَّا لَقُولُ عَلَى الكَفْرِينَ ١ أُوَلَّرْبِرُوْاأَنَاخَلَفَ الْمُدْخِنَا عَبِيلَ أَيْدِينَ أَفْسَمًا فَهُمْ لِمَا مَلِكُونَ ١٥ وَذَلَّا الْمُنْ الْمُنْ فَيْهَا رَكُونُهُمْ وَمِنِهَا يَأْكُلُونَ ١٥ وَلَمُ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَنَارِبَا فَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَانْخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ الْمِنَةُ لَعَلَّهُمْ يُضِرُونَ ١ لَايَسْ نَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تَخْضَرُونَ ۞ فَلاَ يَخْزُنِكَ قَوْلُمُ نُمُ إِنَّا نَعَكَمُ مَا يُسِرُونَ وَكَا يُعْلِنُونَ ١ أُوَلَرْيِرًا لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَافِي فَاذَا هُوَحَصِيمُ مْبِينُ ١٠ وَضَرَبَكَ مَنَالًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن جُعَالْعِظْنَ وَهِي رَمِيهُ اللهُ عُنِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَلَ مَنَّ فَي وَهُوَيكُ لِخَلْفِكِ لِمُ الَّذِي جَعَلُكُمْ مِنَ الشَّجَعِ الْأَخْضَيْ فَإِذَا أَنْهُ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أُوَلَيْسَ ٱلدِّيَخَلَقَ التَّمُوَ بِوَالْأَرْضَ بِقِيدٍ رِعَلَّا أَنْ يَخْلُقَ مَيْلَهُم بَلُ وَهُوَالْخَلْقُ ٱلْعَلِيْمِ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَشَيَّا أَنْ بَعَوْلِ لَلْمُكُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَسَنْبَحْنَ ٱلَّذِي بِيدِو مِمَلِكُونَ كُلِّ أَنْ وَالْيَوْرُجَعُونَ ١



للَّوْاُوَأَزُونَ جَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ @ مِن وُنِأَللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ النَّصِرُ طِ الْحِيدِ ١ وَقِفُو هُمْ إِنَّهُم مَسْؤُلُونَ ١ مَالُّكُمُ لَانَا صَرُونَ المُهُ الْيُوْمَ مُسْتَسْلِونَ ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُ هُمْ عَلَى عَضِ بَسْاءً لُونَ الْ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل ١٥ وَمَاكَا إِنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَنَّ بَلْكُنتُمْ قَوْمَاطَاغِينَ اللَّهُ فَيَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَ أَإِنَّا لَنَا بِعَوْنَ ١٥ فَأَغُونَ مَنْ أُغُونَا كُنَّا غُنُومِنَ ١٥ فَا إِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي الْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَ لُ إِلْجُهِ مِينَ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوْآاِذَا قِيلَ لَمُنْ لِلَّالَةُ لِلَّالَةُ لِلَّالَةُ لِللَّالَةُ لِيَنْكُبُرُونَ @ وَيَقُولُونَا لِبَا لْتَارِكُوْآءَ الْمِنِيَ النَّاعِ يَجْنُونِ ۞ بَلْجَآءُ بِٱلْجِيِّ وَصَدَّفَ ٱلْزُسَلِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَذَا بِعِثُ الْعَنَا بِإِلْأَلِيهِ ﴿ وَمَا نَجْزُوْنَ إِلَّا مَا كُنَّمْ تَعَلُّونَ ١٠ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ۞ أُولَتِكَ لَمُدُرِزْقُ مَعَالُورٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكُرِّمُونَ @ فِحَتَاتِ ٱلْعَيْمِ @ عَلَيْ سُرُرُمْ نَقَبِلِينَ @ يُطَافُ عَلَيْهِ مِ بِكَانِسِ مِن مَعِينِ @ بَيْنَاءَ لَذَوْ لِلنَّ رِبِينَ @ لَافِي غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرُ ثُالطَّرْفِعِينُ ١ كَأُنَّهُ نَبَيْضٌ مَكُنُونٌ @ فَأَقْبَلَ مَضُهُمْ عَلَى مَضِيمَ اللَّهُ الْوُنَ @

قَالَقَايِلُمُّنِهُ مُواِنَّ كَانَ لِي قِرِينُ ﴿ يَقُولُا ءِ نَكَ لِمَنَ لُلْصَدِّقِينَ ﴿ أَوِذَا مِتُنَاوَكُنَّاثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِ تَالَدَ بِنُونَ ﴿ قَالَهَٰلَ أَنُهُ مُطَّلِعُونَ الله فَاطَّلَمْ فَرَاهُ فِي سَوَّاءِ ٱلْجَيْدِ اللهِ قَالَ تَأَسَّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِين اللهِ وَلُولَانِعْكَةُ رَبِّ لَكُن مِنَ الْخُصَرِينَ ۞ أَفَانَحُنْ بَيْنِينَ ۞ إِلَا مَوْتَنَا ٱلْأُولَاوَمَا نَحْنُ بُعَدَّ بِينَ لَا إِنَّ هَا لَا لَهُوا لَفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ اللَّهِ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ فَلْيَعْمَلُ لَعَيْمِلُونَ ۞ أَذَالِكَخَيْرُ ثُرُلًا أَمْ شَجَعُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِنَهُ لِلطَّلِمِينَ ۞ إِنْهَا شَجَعٌ أَنْ تَخَرُ ﴾ فَأَصْلَ لِحَيدٍ ۞ طَلْعُهَا كَأْتُهُ رُوسُ الشَّيْطِينِ ۞ فَإِنَّهُ مُرَلَّا كُونَ مِنْهَا فَمَالِوُنَ مِنْهَا ٱلْطُونَ ١٤ أَوْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُوْمًا مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ الْوَالْ مَرْجِعَهُ مُلَّا لَا لَكِيهِ ٥ اِنَّهُ مُ أَلْفُواْ مَا الْمَ مُرْصَالِّينَ ۞ فَهُ رْعَلَى ٓالَّذِهِمْ مُهُرَّعُونَ ۞ وَلَقَ دُ صَلَّقَبًا لَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ١٥ وَلَقَدَا رُسُلْنَا فِيهِم مُنذِدِينَ ١٥ فَأَنظُمْ كَفْكَانَ عَفِيَّهُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِلَّاعِكَادَ اللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ١ وَلَقَدْ نَادَلْنَانُوحٌ فَلَيْعَا أَلْجُيبُونَ ١٥ وَتَعَيَّنُهُ وَأَهْلَهُ مِنْ أَلْكُرُب الْمَظِيمِ ١٥ وَجَعَلْنَا ذُرِّتَنَّكُو مُرْالْبَا قِينَ ﴿ وَرَكَّا عَلَيْهِ فِي الْأَخِيرَ ٩ سَلَاعَ النَّا عَلَيْ فَي فَالْعُلُمِينَ ﴿ إِنَّا كُذَا لِكَ نَجْرِي الْحُنِّسِينَ ﴾

م تنافاق الم المنونة المافات الم إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُرَّا غُرُهَ الْأَخْرِينَ ۞ \* وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ إِ لَإِنْ الْعِيمَ ١٤ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِعَلْبِ سِيلِيمِ ١٤ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعَبُدُونَ ١٥ أَبِفَكًا الْمُدَّدُونَ اللَّهِ تَرُيدُونَ ١٥ فَاظَنَّكُم بِرَيِّ الْمَالَمِينَ ۞ فَنَظَرُ نَظْرَةً فِي النُّورِمِ ۞ فَقَالَا يِّسَقِيمٌ ۞ فَنُوَلُّواْ عَنْهُ مُدْيِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَى الْمِينِهِ مِنْفَعَالَ الْآلَاثَافُ الْوَنَّ ۞ مَالَكُمْ لَانْظِعُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِيْرَضَرَيًّا بِالْمِينِ۞ فَأَقْبَلُوٓ اللَّهِ يَزِفُّونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَغِنُونَ ۞ وَأَلَّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْلُونَ ۞ قَالُواْ ٱبنُوالَهُ بُنْيِنَا فَأَلْقُومُ فِي الْجِيرِ فَأَرَادُ وَابِرِكِنَا فِعَالَىٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ @ وَقَالَابِيَّ ذَاهِ عِلْاَيْتِ سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّهَ بِل مِنَ الصَّالِحِينَ @ فَبَشَّرْنَهُ بِعُلَمْ حَلِيمِ اللَّهِ فَلَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَنْبُنَا إِنَّإِ أَرَىٰ فِلْلُتَامِ إِنَّا ذَٰ بَحُكَ فَأَنظُرُ مَا ذَا تَرَيُّ قَالَ يَنْأَبِّتِ ٱفْعَلْمَانُوْمَرُ سَجَدُ نَا إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ الصَّيْدِينَ ﴿ فَكَآ ٱسْكَاوَتَلَّهُ لِلْجِينِ @ وَنَدَيْنَهُ أَنْ يَكِا بِرَهِيمُ هِ قَدْصَدَّ فَنَالُو ۚ يَأْلِنَّا كَذَاكَ بَيْهِ كَالْحُسِنِينَ ﴿ إِنَّ مَا لَمُوالْبَالُوا ٱلْبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَ لَا بِذَجِ عَظيرِ ٥ وَرَّكْنَا عَلَيْهِ فِأَلْأَخِينَ ٥ سَكُلُمُ عَلَيْهِ لِمَ هَا مَا مُعَالِمُ عَلَيْهُ لِمِيمَ ٥

كَذَلِكَ نَجْنِهَا لَكُنِينِينَ هِلِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْوُوْمِينِينَ ﴿ وَكِيَّكُونَا لَا النِّحَلِّي بَيَّا مِّنَ السَّلِحِينَ ﴿ وَبَرْكَا عَلَيْهِ وَعَلَّا إِنْهُ وَمِن ذُرِّيَّهُ مُعْيِثٌ وَظَالِ النِّنَفْسِهِ مُعِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَتَا عَلَيْمُوسَى وَهَنُرُونَ ٥ وَجَيَّنَنْهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيرِ ١٥ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُواْ هُرُ الْعَالِبِينَ ١٥ وَ النَّيْنَافُهَا الْحِكَنْ الْمُنْبِينَ ١٥ وَهَدَيْنَاهُمَا الْحِيرَاطَ الْسُنَيْتِيرِ وَرَكُا عَلَيْهَا فِي الْأَخِرِينَ السَلَامُ عَلَاهُ وسَيَ وَهُرُونَ ٥ إِنَّاكَ ذَٰلِكَ نَجْنِي الْحُسِيدِينَ @ إِنَّهُ مُنَامِنْ عِينًا ذِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ @ وَإِنَّا إِلْيَاسَ لِمَنَ ٱلْرُسُكِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ ءَأَلَا مَتَّ قُونَ ﴿ أَكَذْعُونَ بِعُلَّا وَنَذَرُونَ أَخِسَ أَلْحَالِقِينَ ۞ ٱللَّهُ رَبَّكُمُ وَرَبَّ ابَآبِكُ ٱلْأَوَّلِينَ @ فَكُذَّبُونُ فَإِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَا لَسَّوَالْخَلْصِينَ @وَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِينَ @سَلَنْمُ عَلَيْلُ رَاسِينٌ @ إِنَّا كَذَاكَ بَيْنِهُ ٱلْخُسِنِينَ @إِنَّهُ يُمِنْ عِبَادِ نَاٱلْؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّا لُوطًا لِّكَا ٱلْخُسِلِينَ الْ الْمُعَيِّنَاهُ وَآهَ لَهُ أَجْعَيِنَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِالْمَارِينَ ﴿ أَتُرَدُّمَّ ثُولًا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل ٱلْاَخَرِينَ ۞ وَإِنِّكُمْ لَلْمُرُونَ عَلَيْهِم مُّضِيحِينَ ۞ وَيَالَّيْنَ ۚ لَأَنْمَ عَلَوْنَ ۞ وَإِنَّ يُونُنَ لَزِنَا لَزُسِلِينَ هَ إِذَا بَقَ إِلَا أَنْفَاكِ ٱلنَّحُونِ ﴿ وَسَاحَمَ

فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ۞ فَٱلْفَتَمَةُ ٱلْحُونُ وَهُوَمُلِيثُمْ۞ فَلُوَلَّا أَنَّهُ كَانَمِنَ لَلْكِتِّينَ ١٤ لَكِتَ فِي بَطْنِهِ ، إِلَى وَمِيبَعِثُونَ ١٠ فَنَبَذُنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسَفِيْ ﴿ وَأَبْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَانَكُ إِلَىمِائَةِ ٱلْفِيآ فَيَرِيْدُونَ۞فَامَنُواْ فَتَعَنَكُمْ إِلَىٰحِينِ۞ فَٱسْنَفْنِهُمْ أَلِرَبِّكِ ٱلْبَنَانُ وَلَمْ وُالْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَفْنَا ٱلْمُلْإَحَى ۗ إِنَانًا وَهُمْ شَهْدُونَ ﴿ أَلَاإِنَّهُ مُرْمَنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَأُلَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذَبُونَ @ أَصْطَلَغَ الْبَنَانِ عَلَالْبَنِينَ @ مَالَكُمْ كُيْفَ تَحْكُمُونَ كُنْمُصُدِ قِينَ ۞ وَجَعَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْعَ لَتَ إِجْنَةُ إِنَّهُمْ أَخْضَرُونَ ۞ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ۚ قَالِمُ وَمَاتَعَبُدُونَ ﴿ مَا أَنْدُعَكَ وِبِفَتَنِينَ ٩ الاَّ مَنْ هُوَصَالِ أَجِيرِهُ وَمَامِتًا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ هُوَانَّا لَغَنْ ٱلصَّافُونَ ٥ وَإِنَّا لَعَزُ أَلْسَبِمُونَ ١ وَإِن كَانُوا لَعَوْلُونَ ٥ لُوَأَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا يِّنَ لَأُوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادًا سَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ﴿ فِكُفَرُوا بِدِيْ فِسَوْفَ يَعْلُونَ ﴿ وَلَقَدْسَبِقَتْ كِلَنْ الْعَبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

## نَهِمْ لَمُ الْنَصُورُونَ @ وَإِنَّاجُنِدَنَالَكُمُ الْغَالِبُونَ @ فَنُولِّ عَنْ حَيْجِينِ ١ وَأَبْصِرْهُمْ فَتَوْفَ بُضِرُونَ ١ أَفِعَنَا بِنَا يَسْتَعِلُونَ ١ فَإِذَانَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ مَسَاءً صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُوَلَّكُمْ مُحَتَّجِينِ ١٥ وَأَبْصِرْ فِسَوْفَ يُجُرُونَ ١٥ سُبْحَنَ رَبُّكُ رَبِّ أَلْعِيُّ فِعَمَّا يَصِفُونَ ١ وَسَالُهُ عَلَىٰ لَوُكُلِنَ ﴿ وَأَنْحَدُدُ لِلَّهِ رَبَّ الْمَالِدِ ﴾ صَّ وَالْفَتُوَانِ ذِي الذِّكْرِي بَاللَّذِينَكَ فَرُوا فِي مِنَّ فَ وَشِقَاقٍ ٥ وَأَهْلَكَ عَامِنَ فَهُلِهِ مِنْ فَكُرْنِ فَكَادُواْ وَلَاتَحِينَ مَنَاصٍ ١ وعجبواأنجاءهم منذريم ينهروفالانكفرون هناسك وكذاب ۞ٱجَعَا الْآلِمَةَ إِلَا وَإِحِدًا إِنَّ هَلَا لَنَّيْ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَلَقَ ٱلْتَلَأُ مِنْهُ وَأَنَّا مُسْنُواْ وَأَصْبُرُواْ عَلَىٰ لِلَّهِ كُرْلِانَّ هَٰلَا لَشَيْ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعَنَا مَنْنَا فِٱللَّهِ ٱلْآخِرَ وِإِنْ هَلْنَا لِآلَا آخْتِلُونَ ۞ أَيْزِلَ عَلِيَهِ ٱلذِّكْرُمُنُ نَيْنَا بِلَهُرِ فِي نَدِّكِ مِن ذِكْرِي بِللَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمْ عِندُهُمْ خَرَايِنُ

## عِنْ اللَّهُ ﴿ يُكُولِقُونَ ﴾ عِلَاللَّهُ

رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَرَيْزِ الْوَهَابِ نَ أَمْ لَمُن مُلْكُ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِنْهَا عَلَيْهِ لَقُوا فَيَ الْمُسْتِفِ @ جُندُمَّا هُنَالِكَ مَهُ وُمْ مِن الْمُحَابِ الله مَنْ الله مَنْ الله وَ وَعَادُ الله وَ وَعَادُ وَ وَعَوْنُ ذُوا لَا وَتَادِ ﴿ وَمَوْدُ ۅؘقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ لَيَكَذِ أُولَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ ®إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلسُّلَفَقَّ عِمَابِ @ وَمَا يَنْظُرُهُو لِآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَمُكَ مِن فَوَافِ @ وَفَالُواْ رَبُّنَا عِجُّ لِكَنَاقِطَّنَا قَبُلَ يَوْمُ الْحِسَابِ ١٥ أَصْبِرُ عَلَىٰمَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْعَبُدُنَا دَا وُدَذَا ٱلْأَيْدِلِنَّهُ أَوَا كِ ﴿ إِنَّا سَغَ إِنَّا أَكِبَالَ مَعَدُ يُسَبِّعْنَ بِٱلْعَيْنِي وَٱلْإِنْرَافِ ﴿ وَٱلطَّايُرَ مَحْسَنُورَةً عُلُلَّهُ أَوَّابُ ۞ وَخَدَدْنَامُلُكُهُ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِصْمَةُ وَفَضَلَ أَيْ طَابِ \* وَهَلَ مَنْ لَا نَبُوا الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحَرَابِ ١ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَا وُودَ فَفَرْعَ مِنْ فُوقًا لُوا لَا تَحَفَّ حَصَّا إِنَّ فَي بَعْضَانًا عَلَيْجَضِ فَأَحُكُم بَيْنَا بِٱلْحَقِّ وَلَانُتْطِطْ وَآهْدِنَآ إِلَى وَآءِ ٱلصَّرَطِ @إِنَّ هَا أَخِي لَهُ إِنْ عُوْلَ مُعْمَةً وَلِي مُعْمَةً وَلِي مُعْمَةً وَاحِدَةً فَعَا لَأَ لِفِلْنِهَا وَعَرَّنِي فِي كَخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدُظَلَكَ بِسُوَّالِ تَغْجَنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِمِوَاتِّ كَيْرًا مِّنَ ٱلْخُلْطَآءِ لَبَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى جَضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَسَالُواْ



ٱلصّالِحَاتِ وَفَلِيْلُ مَّا هُمِّ وَظُنَّ مَا وَدُأَ مَّافَنَتُهُ فَأَسْنَعْفَرَ رَبَّهُ وَحُرَّ رَاكِمً وَأَنَابَ ١ وَفَعَفَزَنَالَهُ وَلِكَّ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَنُ لِي وَحُسْزَمًا بِهُ يَدَاوُهُ إِنَّاجَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُم بِثَيْنَ النَّاسِ إِلَحْ وَلِا نَبَّعِ الْمُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا لَأَنْ مَن يَضِلُونُ عَن بَيلُ اللَّهِ لَكُمْ عَذَا بِ شُدِيدُ بِمَانَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ كَابَطِالًا ذَٰلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ لَفَتُرُواْ فَوَيِّلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ التَّارِ ١ أَمْنَجُعَلُ الَّذِينَ المَنُواْوَعَكِمَا وْأَالْصَالِحَتِ كَالْفُنْدِينَ فِي ٱلْأَضِ ٱمْ فَجْعَالُ ٱلنَّقِينَ كَالْفِحُ الشَّاكِ وَكِيْ أَنْزَلْتَهُ إِلَيْكَ مُكِرَ لَوُلِّيَّةً بَرُوا اللَّهِ وَلِيَنَدَكِّرَأُوْلُوا ٱلْأَلْبُبِ ۞ وَوَهَبَالِلَا وُدَسُلِمَّنَ يَعْمَ ٱلْعَيْلُ إِنَّهُ أَوَّاكِ @إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَيْنِي الصَّافِيَاتُ أَلِحِيادُ @ فَعَالَ إِنَّ اَجَبْنُ حُبَّ أَلَهُ يُرِعَن ذِكُر رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْجِهَابِ ١٤ وَدُوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَنْكَا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣ وَلَقَدْ فَنَا سُلَيْنَ وَٱلْفَيْنَاعَلَىٰ كُسْبِهِ يَحَدُمُا أَمُّا أَنَابَ @ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهُبُ لِي مُلَكًّا لَا يَنْبَغِ أَحَدِيِّنُ بَعَدِيَّا نِّكَ أَنَا لُوَيِّكَابُ ﴿ فَتَخْزَا لَهُ ٱلرِّيْحَ تَجْرِي إِلْمَرِهِ رُخَآءً كِيْنَأْصَابَ ۞ وَٱلنَّيْ طِينَكُ لَّبَنَّاءٍ وَعَقَّاصٍ ۞

وَاخْرِينَ مُفَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٤ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْأَمْسِكُ بِعَيْرِحِكَابِ ﴿ وَإِنَّالَهُ عِندَنَا لَزُلْقَ وَحُسْرَ بَمَّابِ ۞ وَأَذْكُرُ عَبُدَنَا أَيُّوبَ إِذْنَا دَىٰ رَبِّهُ أَيِّهُ سَيْخَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَلَابٍ ١ أَرْكُضْ برجُلِكَ هَلْأَمُغْسَتُ إَيْ إِرْدُوَشَرَاكِ ١٠ وَوَهَنِكَ الْهُ أَهْلَهُ وَمَنْلَهُ مُ مَعَهُ مُ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكُرَىٰ لِأَوْلِيا لَأَلْبَبْ ١٤٥ وَخُذْبَ لِكَ ضِغَنَّا فَأَصْرِ بِهِ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَذَنَهُ صَابِراً نِعْمُ ٱلْعَبُ لَّإِنَّهُ أَوَّاكُ ۞ وَأَذْكُرْ عِبَادَنَآ إِبْرُهِ مِدَوَاسْمَنَ وَيَعْقُومَا فُولِا لَأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارُ ١٤ إِنَّا أَخُلَصْنَاهُم بِغَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٥ وَإِنَّهُمْ عِندَنَالِنَا لَصَطَفَنَ نَالَا خَيَارِ هِ وَأَذَكُوا إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعُ وَذَا الْكِفَيْلِ وَكُرَّ أُمِّزَ الْأَخْبَارِ @ مَنْكَاذِكُر وَإِنَّ لِلْتَقِينَ لَحُسْنَ مَابِ ١ جَنَّات عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّمُ مُلْ أَلْ بُورِي مُتَّكِينَ فِيهَ الدَّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ إِكْنِيرة وَشَرَابِ ﴿ وَعِندَ هُرْقَصِ كَالطِّ فِإَثَابُ ۞ هَلْنَا مَا قُوعَدُونَ لِيَوْمُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰنَا لَرِ زَفْنَا مَالَهُ مِنْ فَنَادِ ٩ هَنْأُوَانَّ لِلطِّلَغِينَ لَشَرَّمًا بِ٥ جَمَتْ مَصْلُونَهَا فَيَشْرَالُهَادُ٥ هَنْاَ فَلْيَذُوقُونُ حِيثُوفَ عَسَّاقٌ هُوَاخُرُمِن شَكْلِهِ عَأَذُواجُ هُ

عَلَا فَوْجُ مُفْتَةِ "مِّعَكُمُ لا مُحْبًا بِهِمْ إِنَّهُ مُ كَالُواْ الْتَارِقَ قَالُواْ بَأْ أَنتُ لَا مَرْجَا كُمُ أَنتُ وَقَدَّمْتُو وُلَيّا فَبَشَى لَقَرَارُ ۞ قَالُوْ أُربَّبَ مَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَافَز دُهُ عَناكًا صِعْفًا فِأَلتَّادِ ١٥ وَقَالُوْلُمَالَنَا لَانْزَى بِجَالَاكُنَّانَانُا أُهُمْ مِنَ لَأَنْسَادِ ۞ أَتَّخَذْنَهُمْ يِنْحِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَلِكَ تَحَقُّ نَعَاصُمُ أَهْ لِٱلتَّارِ ۞ قُلْ إِنَّمَاأَنَّا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ أَنْ وَحِدُ أَفْعَ الْهُ وَتُأَلِّسَمُوَ بِوَالْأَرْضِ وَمَايِنَهُمُاٱلْعَرِيزُٱلْفَقَارُ ۞ قُلْهُوَبَوْأُعْظِيمِ۞ أَنتُمْعَنَهُ مُعْضُونَ ١٤ مَاكَانَ لِيَنْ عِلْمِ الْلَكِ الْأَعْلَاذَ يَخْتَصِمُونَ ١٥ إِن نُوجَاكَ إِلَّا أَنَّا أَنَّا نَذِيرٌ ثُبِينُ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْكَانِكَ فِي إِنَّ الْمُعَالِ خَلِقُ البَّرَامِن طِينِ ١٥ فَإِذَاسَةَ يَنْهُ وَنَفَخَنْ فِيهِ مِن رُّورِحَ فَقَعُوالَهُ سُجِدِينَ ۞ فَتَجَدَّ الْمُلْيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ الْكُفرِينَ هَاكَيْإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَنْ سَجُدُ لِلَخَلْفُ بِيدَيَّ أَسْتَكُبَّرَبَنَّ أَنْ كُن مِنَ لَكَ إِلِينَ ﴿ قَالَ أَنْ خَيْرٌ لِلَّا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَأَناكُمْ مُن اللَّهِ مَا لَأَناكُمْ مُن مِن اللَّهِ مَا لَأَناكُمْ مُن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا لَأَناكُمْ مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِن اللَّهُ مِي مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِنْ أَرِوَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِمَّكَ رَجِيْمُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَغَنِّمَ إِلَّا يَوْمِ الَّذِينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ إِنَّ

## إِلَى يَوْمُ يُنِعَنُونَ ١ وَالْفَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ١ إِلَى يَوْمُ الْوَقْبُ ٱلْعُلُومِ ١ قَالَ فِيعِزَّ نَاكَ لَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ١ إِلَّاعِبَادَكَمِنُهُمُ ٱلْخُلَصِينَ @ قَالَ فَٱلْحَةُ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لأَمْلَأَنَّ جَهَتْ مَمِنكَ وَيَمَّنَ نَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمُعِينَ ۞ قُلْمَا أَسْفَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُومًا أَنَا مِنَ ٱلْتُكُلِّفِينَ ١ إِنْ هُوَاِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ١ وَلَعَلَمُ تَبَا مُبَعَلَحِينِ ١ نَنزِيلُ أَحِكَنْ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَرِيزُ الْكِكِيمِ اللَّهِ الْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَيِّفَاعْثِيداً لللهُ مُخْلِطًا لَهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلْأَيلَّةِ ٱلدِّينُ لَخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُوُامِن دُونِهِ مَ أُولِيآ مَانَعُبُدُهُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ ۚ إِلَّا لِللَّهِ زُلُوا لَا اللَّهِ زُلُوا لَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللَّا لَا الل يَحُكُّ بَيْنَهُ مُوفِهِ مَا هُرِفِهِ يَخْلِفُونَ ۖ إِنَّا لِنَهُ لَا يَهُدِى مَزْهُوَكُذِبُ كَفَّارُٰ۞ لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلِكًا لَّاصْطَوْعَ مَّا يَخْتُكُنَّ مَا يَسْتَأَهُ سُبْحَنْدُ فِهُواللَّهُ ٱلْوَلْجِدُ ٱلْقَيَّارُ ﴿ خَلْوَ السَّمُورَةِ وَٱلْأَرْضَ لِٱلْحَقِّ يُورُالْيُلَ عَلَى النَّهَارِون بَكُورُ النَّهَارَ عَلَى لَّيْ آوسَمَّ النَّهَ وَالْفَهَرَ اللَّهُ مَا وَالْفَهَرَ

كُلْ يَحْرِي لِأَجَامُ سَمًّا لَا هُوَ ٱلْحَرِيزُ الْعَقَارُ ۞ خَلْفَكُ مِن فَيْسِ وَاحِدُوْ تُرْجَعُ لَهِ فِهَا لَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَالْأَفُ مُتَنِيعَةً أَزُواجٍ يَغْلُفَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّ لِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْف فِظْلَمْتِ ثَلَثْ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رُبُكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لِآيالَهُ إِلَّهُ إِلَّا مُقَّوْفًا أَنَّ تُصْرَفُونَ ۞ إِنَّ كُفْتُرُ وَأَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْعَ خَصْرُ وَلَا يُرْضَىٰ إِجَادِهِ ٱلكُفْتِرَ وَإِن تَشَكُرُ وُأَيْرَضَهُ لَكُمْ وَلَا يَزُدُ وَاذِرَهُ وَذِرَا خُرَيْنُمُ إِلَىٰ رَبِكُم مِنْجِعُكُمْ فَيْنَبِ عُكُم عَاكُنتُ التَّخَمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِنَائِ الصَّدُودِ ٣ \* وَإِذَا مَسَلَ الْإِسْسَنَ ضُرَّدَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُرَّا نَاخَرًا لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَنِي مَاكَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قِبَلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَا دُالَّكُ خِيلًا عَن سِيلِةٍ قُلْ مَنْ عُرِكُ قِلِيلًا الَّكَ مِنْ أَصَى لَا لِنَارِكُ أَمَّنْ هُوَ قَنْكُا نَآءَ ٱلْكَلِسَاجِمًا وَقَآبِمًا عَذَرُا لاَحْ وَوَيرُحُوارَحْكَةً رَبِهِ قُلْكَ لَيَسْتُو يَ الَّذِينَ يَعْلَوْنَ وَٱلْذِينَ لَا يَعْلُونَ إِنَّا يَنْ ذَكَ رَأُولُوا ٱلْأَلْبُ لِي صَافَى لِعِبَ ٱلَّذِينَا مَنُواا تَقَوُ ارْبَيْكُمُ لِلَّذِينَأَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْسَاحَسَنَةٌ وَّأَرْضِرُ ٱللَّهِ وَاسِعُهُ إِنَّا يُوقِيَّا لَصَابِرُونَا جُرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ٢٥ قُالْإِنَّا أَنَا عَبُداً لللهُ تُخْلِصًا لَّهُ الذِينِ @ وَأَيْرَ ثُولًا نَا أَكُونَا وَلَا لَسُولِينَ

قُلْ إِنَّا خَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَهُ دِينِي ١٤ فَأَعْبُدُ وَأَمَا شِنْتُنْمِ قِنْ دُونِيْ فِي فَالْ إِنَّا كَغَيْسِرِ مَنَ الَّذِينَ حَيْرُواْأَنفُتُهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَالْفِيَةَ الْاذْلِكُ هُوَالْخُسُرَانُ الْبُينُ اللهُ لَهُ مِن فَوْقِهِ مُظُلِّلُ مِنَ لَتَارِ وَمِن تَعْنِهِ مُظْلِّلُ ذَٰلِكَ يُغَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِيَادَهُ يَغِبَادِ فَأَنَّقُونِ ١٥ وَٱلَّذِينَ جَنَبُواْ الطَّاعُونَأَن يَعْبُدُوهَ وَأَنَا بُوْا إِلَّا لَّهِ لَمُ مُوالْبُنْمَ يَ فَبَيْتُمْ عِيادِ ﴿ ٱلَّذِينَ بِيسْمَعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّعِوْزَأَحْسَنَهُ إِوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَذَهُمُ ٱللهُ وَأُولَتِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْآلُبَ الله المَّا فَيْ اللهِ عَلَيْهِ كَلِمُ الْعَنَا بِأَفَأْتَ نُنْفِذُ مَنْ فِي ٱلتَّارِ اللهِ لَكِنَ الَّذِينَ أَتَّقُوْ أَرَبُّهُ مُلَّمْ عُرَفِّي فَوْقِهَا عُرَفَّ بَيْنِيَّةٌ بَحْرِي مِن تَخْهَا الَّذِينَ أَتَّقُواْ رَبُّهُ مُلِّي مِن تَخْهَا ٱلْأَنْبَارُ وَعُكَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِعَادَ ۞ ٱلْمِرْزَأَنَّا للَّهَ أَزَلَ مِنَ السَّآءِ لَّهُ فَكَ لَكُ يُنْكِيعُ فِي لَا رَضِ ثُمَّ يُخِجُ بِهِ رَزَعًا ثُخْنَافِنَا ٱلْوَانُهُ وَتُمَّ يَبِيْجُ فَتَرْنَهُ مُصَفَّرًا ثُرِّيَجِعَالُهُ وَحَطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكُرَىٰ لِأَوْلِمَا لَأَلْتُ اللهُ مَن سَرَح اللهُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ وُرِمِّن رَّتِهِ فَوَيْلُ لِلْفَسِيةِ قُلُوبُهُ مِن ذِكُرُ ٱللَّهِ أَوْلَاكَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ ١١ أَلَّهُ مَنَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِدِيْدِ حِكَلْبًا مُنْتَشَبِهَا مَّنَانِ فَنْنَعِمْ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ

بَيْهُمْ ثُرَّ ثَلِينُ جُلُو دُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكَ اللَّهِ عَذَٰ لِكَ هُدَى لَلَّهِ بِمُدِيدٍ مَنْ يَنَّاهُ وَمَنْ يُضْلِلُ لِلَّهُ فَالَّهُ مِنْ هَادٍ شَا فَمَنْ بَتَّى بِوَجْهِ فِي سُوءَ الْعَذَابِيوْمَ الْفَتِكَمَةِ وَقِلَ لِظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُ تَكْسُبُونَ ١ كُذَّ بَالَّذَينَ مِن فَبَلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَنَا بُمِنْ حَيْثُ لَأَيسَتُعُمُ وِنَ ۞ فَأَذَا فَهُ مُواللَّهُ ٱلْحُنِي فِي الْحُيْوِ وِالدُّنْكَ وَلَعَذَا كِالْإَخِرَةِ ٱكْتِرْلَوْكَ اوْا يَعْكُونَ ١٥٥ وَلَقَدْضَرَبْنَالِكَ إِس فِمَنْذَاٱلْفُرْوَانِينَ كُلِّمَنَ لِلَّعَالَمُهُمْ بَنَدَكَّرُونَ ١٤ قُوَانًا عَهِ إِلَّا غَيْرَ ذِي عِوْج لِعَلَّهُمْ بَيَّقُونَ ١١ صَرَبَ ٱللَّهُ مَنَاكًا تَحُلُّافِهِ نُسْرَكًّا ءُ مُنْسَئَكِمُ وَوَيَجُلُّاسَكًا لِيُجُلِعَ لَيَسْيُولَانِ مَنَالْأَالْحُمَدُ لِلَّهُ بَالْ كُنْرُهُمُ لا يَعْلَوُنَ ﴿ إِنَّكُ مَيْتُ وَا نَّهُمْ مَّيِّنُونَ ﴿ لْيُوالْكُمْ يُوْمَا لِقِينَاهِ عِندَرَيْكُمْ تَخْفِهُونَ ١٠ مَمَنَ أَظُلُمْ مِنْ كَذَبَ عَلَىٰ اللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدُ فِإِذْ جَآءَ وَٱلْفِيلَ فِجَمَّةً مَنْوَى لِلْكُوٰ بِنَ ٣ وَٱلَّذِيجَآءَ بِٱلصِّدْ وَوَصَدَّقَ بِهِ مَا وُلَيْكَ هُزَالْتُقُونَ ١٤ كَمُمَّا يَشَآءُونَ عِنْدُرَبِهِ وَذَٰلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُنْسِنِينَ ١ لِيُكِفِّرَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجِيْهُمْ أَجَرُهُم بِأَحْسَنِ أَلَّذِي كَانُوابِعَنْمَلُونَ ﴿ ٱلْمِسْرَاللَّهُ مَا لَكُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُخِوفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن وُنِهِ ۚ وَمَن صُلِلَّا لِلَّهُ فَٱلَٰهُ مِنْ هَالٍ هَ

رَمَنْ مَهْ دِاللهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلًّا لَيْسَ لَللهُ بِعَن يزِدِي نَافِقًا مِن وَكَامِنٌ سَأَلْنَهُ مُ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَّ يُتُمَّ مَّا لَدْعُونَ مِن وُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ نِي اللَّهُ بِضُيِّرَ هَلْهُنَّ كَنْ شَكْنُ فُيِّرُهِ ۗ أَوْأَرَادَ فِي بِرْحُمَا إِهُ لَهُ مِنْ مُنِيكُ أَنْ مُمِيدًا عَالَكُ مِنْ مُلِكُ أَلْنُو كُلُونَ اللهُ مُلْ يَفُوْمِ اعْسَلُواْ عَلَى كَانَتِكُمْ إِنَّ عَلِمُ أُفَّتِ وْفَعْسَلُونَ ١٥ مَنَ أَيْبِهِ عَنَابُ يُغْنِيهِ وَيَحَلَّ عَلَيْهِ عَنَا بُ ثُمِقِيُّم ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْحِيمَاتُ لِلتَّايِسِ إِلْحَقِّ هَٰنَ إَهْنَدَىٰ فَلِنَفْسِ فِي وَمَن صَكَّ فَا إِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْ عَلَيْهِمْ بِوَكِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّا فَاسْحِينَ مَوْتِهَا وَالَّنِي لَرْعَتْ فِي مَنَامِمًا فَهُنْسِكَ النَّيْ قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمُؤَتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَا أَجَالِ مُّسَمَّعُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَ بَنْتِ لِفَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ١ أَمِ أَتَّخَ ذُواْمِن دُونَا للَّهِ شُفَعًا أَهُ قُلُ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ قُللِّيَّةِ النَّفَعَةُ جَمِيعًالَّهُ مُلْكُ السَّمَوَ بِوَالْأَرْضُ ثُرَّاكِهِ تُرجَّعُونَ ٤ وَإِذَا ذُكِرُ ٱللَّهُ وَحُدُهُ أَشْمَأُ زَّتْ فَلُوْبُ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن وُمِيرِ إِذَا هُرِينَ نَبْشِرُونَ ١ فُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ التَّمْوَدِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَ إِلَّنَ مَعَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ

فِهَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَلُوَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلُواْمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِنْلَهُ مِعَهُ لِأَفْنَدُ وَأَبِدِ مِن سُوءً الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْفَتَهُ وَمَالَكُ مِن اللَّهِ مَا لَرْ يَكُونُوا يَخْسَبُونَ ﴿ وَبَالْمُ مُرْسَيًّا تُمَاكُتُ بُواْ وَكَانَ بِهِ مَّاكَا نُواْ بِهِيَسُنَهُ زُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ أَلْإِنسَنَ صُرُّدَ عَاناً أَيَّاذَا خَوَّلْكُهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَاِ نُمَّا أَوُنِيْتُهُ عَلَى عَلَمْ بَلْهِي فِنْنَهُ وَلَكِنَّا كُنْزُهُمْ لَا يَعْلَوْنَ @قَدْفَ الْمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَمَّا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَا نُوْا يَكْسِبُونَ @ فَأَصَابِهُ مُنسَيًّا ثُمَّ كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَواْ مِنْ هَوْ لَآءِ سَيْصِيبُهُ مُسَيًّا ثُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُغِينِينَ ۞ أَوَلَزَ يَعْلَوْاْ أَنَّا لِلَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِنَاسَآهُ وَيَقْدِرُ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمُ نُوْمُ مِنُونَ ١٠ \* قُلْ مَعِبَادِ كَالَّذِينَ أَسْرَ فِي الْمَالِيَ الْمُنْسِمِ مِلْ لَقَ نَطُو أَمِن رَجْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّا لَلَّهُ مِنْ الدُّنون جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْفَ فُورُالرِّحِيمُ ۞ وَأَندُوا إِلَّارَ كُمْ وَأَسْلِوْالَهُ مِن قَبُل آن يأنِكُمُ ٱلْعَنَاكِ أَوْ لَانْضَرُونَ ۞ وَاتِّعَوْ ٱلْحَسَرَ مَّا أَنْزِلَ الْيَكُمِ مِن رَبِّمُ مِن مَنِ إِلَى إِلْهِ كُوالْعَنَا كِبَغْتَةً وَأَنْ وَلَانَتْ مُ وَن ٥ ۫ ۫ڒۛڡٙٷڷؙڡ۫ٚۺٛ؞ڮڂۺڔؖؾٚۼڵٙؠٵڣڗڟؽڣڿڹٛٳڷؾؖ؞ؚۅٳڹڪڹٵ<u>ٚ</u>ڶ السَّنْجِرِينَ ١٥ أَوْتَعُولَ لَوْأَنَّا للهَ هَدَنِي كَاكُنْتُمِنَ الْلُقَتِينَ ٥

قَدْجَاءَ مُكَ وَالْمُعَ فَكُذَّبْتُ مَهَا وَأَسْتَكُمِّرْتَ وَكُنَّ مِنَ أَلْكُوْمِ مِنْ ﴿ وَيُوحُ لْقِينَا ذِنْرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمُ مِنْسُودَةً اللَّيْسَ فَحِجَهَنَّ تُوكَ لِلْنَكِيْنِ ١٥ وَيُجْعَلِ لِلَهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوَّ أَيْفَا زَنْهِ مُ لَا مَسْهُمُ السَّوُءُ وَلَا هُرِيْخُ بُوْنَ ١٥ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءً وَكِيلُ ١٥ لَهُ مُقَالِدُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بَايَكِاْ لَلَّهِ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَلِيسُ وِنَ ١٤٥ قُلْ فَغَيْرًا للَّهِ مَالْمُ وَيَا عُبُدًا يُهَا ٱلْجَاهِلُونَ ۞ وَلَقَدُا وَحَ إِلَيْكَ وَإِلَا لَذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْ لَيَخْطَنَ عَمُلُك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞ بَلِ لَلَّهَ فَأَعْبُدُوَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِينَ ۞ وَمَ قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَصَّنَّهُ يَوْمَ الْقِيَهَ وْوَالسَّمُونَ ثُ مُطُولَيْكُ بِمَينِ فِي بَحْلُهُ وَيَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُ نَ ١٥ وَنُفِحُ فِأَلْصُور فصَعِفَى نفِ ٱلسَّمُونِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءً اللَّهُ نُمَّ نُغِ فِيواُخْرَىٰ فَاذِا هُرْفِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞ وَأَشْرُ فَتِالْأَرْضُ بِثُورِدَ إِلَّا وَوُضِعَ ٱلْكِنَا وَجِأْتَ بِٱلنِّبِيِّنَ وَٱلنَّهُ مَلَّاء وَقُضِيَ بَيْهُم بِٱلْحَقِّ وَهُ لَا يُظْلَوْنَ ۞ وَوُفِيتُ كُلُّ فَشِيعًا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ مَا يَشْعَلُونَ



عُ فِي اَيْكِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُ مُ فَيَ ٱلْمِلْدُ ١ كذبت قباكه وقور أونح والاخراب والمتد وأروهمت كأأمة برسُولِمُ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَ لُواْ يِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ١٥ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِتُ رَبِّكَ عَلَى لَذِينَ كُفَرُو نَهُ وَأَضْعَابُ النَّادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحْدِيلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ عَزْلَهُ يُسَبِّعُونَ عَدْرَبِّهِ مَوْلُونِ مِنْ مِهِ وَيَسْنَغُفُرُونَ لِلَّذِينَ مِنُواً رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيَّ وَتَهُمَّةً وَعَلَمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ مَا بُوْلُوا أَتَّبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِيهِمْ عَنَابَأَ لِحَيْدِ ٥ رَبِّنَا وَأَذْخِلْهُ مُجَنَّكِ عَذْنِا لَنِّي وَعَدَّتُهُمْ وَمُ كَمِنْ كَابِيهِ مُوَازُورِ جِهِ مُودُونِينِهِ وَإِنَّكَ أَنْ الْعِيرَالْكِكُمُ ١ وَقِهِ وَالنَّيَّانِ وَمَن تَوْ النَّيَّانِ يُومِّدِ فَقَدْ رَجِمْتُ وُودَالِكَ هُو لْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٥ إِنَّا لِذِينَ كَفَتُرُوا يُنَادُونَ لَقَتْ اللَّهِ ٱلْبُرُمِن مَّقَتِكُمْ عُمْ إِذْ لَذَعَوْنَا لِكَالْإِمَنِ فَتَكَمُّنُ وُنَ ۞ قَالُوْارَبَتَ آَمَتَنَا تْنَتَيْن وَأَحْيَيْتَنَا ٱشْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنوُبِنَا فَهُلَا لَحْرُوج مِّن سِيلِ ۞ ذَاكُمُ بِأَنْهُ إِذَا دُعِي اللهُ وَحَدَهُ وَكُفَرُتُمْ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ عَ ينُواْ فَأَكْثُمُ لِيَهِ ٱلْعَيِلِ ٱلْكِيرِ هُوَالَّذِي رُكُمُ اللَّهِ وَيُزَّلُّ لَكُمْ

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَايِتَذَكَّرُ لِلاَمَن بُنِيبِ ۞ فَٱدْعُواْ اللَّهُ تُخْلِصِ لدِّينُ وَلُوْكِرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ١٠ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُوَٱلْعَرَٰشِ يُـ لرُّوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن مِنْ أَمْن عِبَادِهِ عِلْيُنذِ رَبُومَ ٱلتَّلَافِ اللهِ مِنْ بَرْزُوْنِ لَا يَخِ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ وَشَيْ لِنَ الْمُلْكُ الْيُوْمِّلِيَّهِ الْوَحِدْ الْفَهَّا الْيُوْمَ الْخُرِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لُحِسَابِ @ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْفُلُوبُ لِدَّى ٱلْخَنَاجِ كَاظِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيْدِ وَلَا شَفِيعٍ يُطِاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغَيُنِ وَمَا تَغَوِّ الشَّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِي سِ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن وَبِهِ لاَ يَفْضُونَ بِنَنْ عِلَا إِنَّا لِلَّهُ هُوَالسَّكِمِيمُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ الْوَلْمِيرِيرُواْ فِي لْأَرْضِ فَيَظُرُ وِالْكِيفَ كَانَ عَفِيَّةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِنْ قَبِلِهِمْ كَانُواْ هُرُ شَدَّمِنهُ مُ قُوَّةً وَالتَّارَ فِي لَأَرْضِ فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِذُنو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُ وَيِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ١٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُركَانَكُ أَلْنِهِ وَرُسُلُهُم ؠؖٙٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَتْرُ وَا فَأَخَذَهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ فِي كُنْ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﷺ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِأَلِيْتِنَا وَسُلْطَانِ ثَيْبِ بِنِ ۞ إِلَّىٰ فِرْعُونَ وَهَاسَنَ وَقَارُونَ فَقَالُوُاسَ حِرُكَنَّا بُ ۞ فَلَتَاجَآءَ هُمُ بِأَكُتِّ مِنْ عَنْدِمَا

﴿ سُيُوْلِةَ عَتَافِرْ ﴾ قَالُوا الْفَتُ لَوْ الْبَنَاءَ الَّذِينَ عَنُوا مَعُهُ وَاسْتَحْبُوا بِنِسَاءَ هُمْ وَمَاكِنُدُ الْكُفْرِينَ لِلَّافِي صَلَالِ ١٥ وَقَالَ فِرْعُونُ ذَرُونِ أَفْتُلُمُوسَى وَلَيْدُعُرَبِّهُ وَإِنَّا خَافُ أَنْ يُبَدِّلُ دِينَّكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِمَ فِي ٱلْأَرْضِ لْفَسَادَ @ وَقَالَمُوسَى إِنْ عُذْتُ بِرَبِ وَرَبِكُمْ مِنْ كُلِّمُ تَكُير إِنْ مِنْ بَيْوِمِ ٱلْحِسَابِ ١٥ وَقَالَ رَجُلُهُ وَمِنْ مِنْ مِنْ الْوَعُونَ كَمْتُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْفَتُ لُوْنَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبُّكُ اللَّهُ وَقَدْجًا عَكُمُ بِٱلْبَيْنَتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن يَكُ كَلِدِ بَافَعَلَيْهِ كَذِبْهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلذِي يَعِدُكُمْ إِنَّا لَهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كُنَّابٌ ۞ يَفْتُوْمِلُكُمْ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَلَوِينَ فِي الْمُرْضِ فَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَتُ الْمُ قَالَ فِرْعُونُ مَا أَنِي مُ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيمُ إِلَّاسَبِيلَ الرَّيْفَ وَقَ وَقَالَ الَّذِي الْمَزَايُقُومِ إِنَّا خَافُ عَلَيْكُم مِنْ لَ لَوَمِ ٱلْأَخْرَابِ ٥ مِثْلَدَأْبِ قُوْمِ نُورُج وَعَادِ وَتَمُودَ وَٱلْذِينَ مِن بَعْدِ هِمْ وَمَا ٱللهُ مُرِيدُ ظُلًا للْعِبَادِ ١٥ وَيُفْتَوْمِ إِنَّا كُمَّا فُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ التَّنَادِ ١٥ يَوْمَ ثُولُونَ مُذْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَا لِلَّهِ مِنْ عَاصِيمٍ وَمَنْ غِنْ لِلْ لِلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ١٥ وَلَقَنْجَاءَ كُو يُوسُفُمِن فَكُلُ إِلْبَيْنَكِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَلِي مِمَّا جَآءَ كُرِبِهِ حَتَّا ذَا هَكَلَّ

مُنْهَابُ ١٤ الَّذِينُ بُجَدِلُونَ فَيَ ايْنِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَن أَتَهُمَّ كَبُرَ مَقْتًا عِنْكَاللَّهِ وَعِنْدَالَّذِّينَ المَّنُواكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَكَا كُلَّ قَلْم مُتَكِيرِ جَبَادِ ١٥ وَقَالَ فِرْعُونُ يَلْهَامُانُ أَبْنِ لِي صَرْجًا لَكِ إِلَيْكُ الْأَسْبَاتِ ١٥ أَسْبَائِ لَسَّمُونِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهُ مُوسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُلْفُهُ كَذِيًّا وَكَذَاكَ زُيْنَ لِفِيرْعَوْنَ سُوءُ عَلِدٍ عُوصُدَّ عَلَاسَكِيلِ وَم كُدُوزْعُوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي الْمَنْ لَقَوْمِ النَّبِعُونِ أَهْدِكُمُ سَيِيلُ الرِّسْادِ @ يَفَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ وَأَكْتِوْهُ ٱلدُّنْيَامَتُ عُ وَإِنَّا ٱلْأَخِيَّةَ عِي دَارُالْقُرَارِ ١٥ مَنْ عَيِكُ مِنْ عُدُ فَلَدُ نُخِنَّ كَالَّامِثُ مَا مَا مُنْ عَاصِلُهُ يِّن ﴿ كَا أَنْ اللَّهُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَا لَكِنَّةً بَرُ لَقُونِ فِيكَ بِغَبْرِحِسَابِ ﴿ وَيَفْتُومِ مَا إِلَّا دُعُوكُمْ إِلَّا لَنَّوْنَ وَتَدْعُونَهِ إِلَّا لَتَّارِ ١ لْدْعُونِيْ لِأَحْفَرُ إِللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيهِ عِلْمُ وَأَنَّا أَدْعُوكُمْ الِكَٱلْعَيْمِ الْفَتَقَارِ ١٩ لَاجَهُمَا أَنَّا لَدْعُونِيَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ دُعُونٌ فِاللَّهُ لَ وَلَا فِالْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَّا للَّهِ وَأَنَّا لَكُمْ فِينَ هُمْ أَضْحَابُ الْتَارِ ١ فَتَدَذَكُهُ وَنَمَا أَفُولُكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّا لللَّهُ بَصِيرُ الْمِيادِ ١

## فَوَقَنُهُ اللَّهُ مُستِئَاكِمُ مَامَكُمُ وَأَوْكَافَ قَالِ فِرْعُونَ سُوعُ ٱلْعَذَابِ ٥ ٱلنَّارُ يُعْضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَيْشَيًّا وَتُؤْمَرَ مَقُوْمُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ٵٙڶٙ؋ۣ۫ۘٛٚعُونَ أَشَدَّ ٱلْعَنَابِ۞ وَإِذْ يَتَعَآجُونَ فِالنَّارِفَيَفُولَ الضُّعَفَّوُا لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُ وَآلِنَّا كُنَّالَكُمْ تَبَعًا فَهَالْ اَنْدُمُّغُنُوْنَ عَنَّا نَصِيبً يْزَالْتَارِ قَالَالَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وَالِنَّاكُلُّ فِيهَالِنَّاللَّهُ قَدْحُكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَا لَّذِينَ فِي ٱلتَّارِلِخَنَّ نَوْجَهَنَّمَ أَدْعُواْرَ تَكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا يَنَ الْعَنَابِ @ قَالُوٓ الْوَلْاَ وَلَرْنَكُ نَالْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبِيِّنَاتِ قَالُواْ بَالْقَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَوااً لَكُونِي بَ لِلَّافِي صَلَالِ ١ ﴿ إِنَّا لَنَصْمُ رُسُكَنَا وَٱلَّذِينَ مَنُوا فِي أَكْتُوا فِالدُّنْيَا وَيُوْمَرَ يَقُو مُو ٱلْأَنْهَادُ ١٤ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعَذِ رَبُهُمْ وَلَهُ مُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُ مُسُوَّءُ ٱلتَّارِكُ وَلَعَدُ ٵٙؠؙڹٛٵمُوسَكَا لَمُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَيْ إِسْرَةِ بِلَ لِكِيْتِ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِيَا لَأَلْبُبِ ١٥ فَأَصْبِهِ لِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَنَّ وَأَسْنَغُ فِرْلِذَ سَبِكَ وَسَبِّمُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَيْنِيِّ وَٱلْإِبْكَرِهِ إِنَّا لِذَّينَ يُجَدِلُونَ فَي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَهُمْ إِن فِصُدُورِهِ إِلاَّكِنْهُمَّاهُمِ بَلِغِيَّةٍ فَٱسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وُهُوَ السَّكِيعُ ٱلْبَصِيمُ الْبَصِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَرْضِ أَكُمُ

مِنْ خَلْوْ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْ تَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْنُو يَ الْأَعْمَىٰ وَٱلْبِصِيرُ وَالَّذِينَ عَنُوا وَعُلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُنْتِي فَلَكَّمَ مَا نَنَذَّكُّ وَنَ @إِنَّالْسَاعَةُ لَآئِيَّةُ لَارْتِي فِهَاوَلَانًا كُثَّرَالْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْ عُولَيْ أَسْتِحَبًا كُمُّ إِنَّا لَذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عَبَادَيْ سَيَدْخُلُونَ جَمَّنَتَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ ٱلْيَالِيَسَّكُمُولُ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُ بُصِرًا إِنَّا لِلَّهُ لَذُوْفَ فَي لِمَا لَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ لايَتْكُرُونَ ۞ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْإِلْهُ وَفَأَنَّ تُؤُفكُونَ ۞ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ كِايَتِ ٱللَّهِ بَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ الذيجعك لأالأرض قرارا والسكمآء بنآء وصور كذفأ حسر صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فِنَ الطّيْبَاتِ ذَاكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَتَارَكَ اللهُ رَبُالْعَالَمِينَ ١ هُوَالْحَيْ لِآلِلَةً إِلَّا هُوَ فَا دْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْكُمْدُيلَةِ رَبَالْعَالَمِينَ۞ قُلْإِنِي ثُهِيتًا نَأْعُنُدَالَّذِينَ تَدْعُونَ مزدُ ونِا للَّهِ لِمَاجًاء فِالْبَتِنَكُ مِن رِّنِي وَأُمْرُهُ أَنْ أُسْلِ إِنَّ لَكَالَمِينَ ٥ هُوَالْذِي حَلْقَكُمْ مِنْ رُائِخُمْ مِنْ ظُفَةٍ تُرِّمِنْ عَلَقَةٍ ثُرِّ يُخْرُجُكُمْ لْفَالَانْةَ لِلنَّالُغُو الشَّدَّكُونَةَ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنِكُم مَّنْ يُتَوَقِّ

ن فَبَلُ وَلِنَكُ لَعُوا آجَادُ مُسَنِّي وَلَعَلَّكُمُ نَعَنْقِلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُحْدُ وَرُمُيُّ فَإِذَا قَصَىٰ مُرا فَإِنَّا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ أَلَرْتَ إِلَى لَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي آيَتِ اللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَبْ وَيَمَا أَرْسَلْنَابِهِ وُرُسُلُنا فَسَوْفَ عَنْكُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَغْنَفِهِمْ وَالسَّكَانِسُ لَيُسْعَبُونَ هِ فِي لَمْ يَدُرُ فِي النَّارِيُسْكُونَ هُ تُرْفَي كَلَّمُ يِّنَمَّا كُننُهُ رُسُنْ كُونَ ١٥ مِن وُفِاللَّهِ قَالُوا صَلَّوا عَنَا بَلَ لَمْ سَكُن نَّدْعُوا مِنْ فَجُلْ لَيْنَاكُ خَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلكَّلِهٰ مِنْ ١٤ ذَاكِمُ مِمَّا كُنتُ لَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ يُرِالْكُقِّ وَيَكَاكُنُ ثُمِّ تَنْرَحُونَ ١٤ أَدْخُلُوا أَبُونِ جَهَنَّرَ خَلِدِ بِنَ فِيهَا فِي شُرَمَتُو كَالْتُكَبِّرِينَ ١٤ فَأَصِبْرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ وَ قَامًا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي بَعِدُهُمْ أُونِنَوَ فَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا رُسُلًا يُسْلَا مِنْ فَسُلِكُ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَكِنْكَ وَمِنْهُم مَنَ لَهُ نَقْصُصْ عَلَيْكَ فَمَا كَانَ لِيسُولِاً نَيّاً يَكَايَةٍ إِلاّ بِإِذْ نِاللَّهِ فَإِذَاجَاءً أَمْرُ لِلَّهِ قُضِي إِلْحَقَ وَخَسِرَهُ كَالِكَ لَبُطِ لُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمُ لِتَرَكِبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ @ وَلَكُمْ فِهَامَنَفِهُ لنَانُوْ اعَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورَكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ الْفُلُّكِ يَحْمَلُونَ ١



وَوَيُلُلْنُ لِينَ اللَّهِ مِنْ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَا لَزَّكَاةً وَهُم بِٱلْآخِرَ فَهُرَكُونُونَ ٢ إِنَّالَّذِينَا مَنُوا وَعَيماوُا ٱلصَّالِحَتِ لَكُمْ أَجْرَعَيْرَ مُنُونِ ١٠ \* قُلْ إِنَّكُمْ نَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي حَكَاقَ ٱلأَرْضَ فِي تَوْمَيْنِ وَتَجْعَالُونَ لَهُ وَأَندَاداً ذلك رَبُّ الْعَالَمِينَ ٥ وَجَعَلَ فِهَارُ وَاسِي مِن فُوقِهَا وَبُرَكَ فِيهَا وَقَدَّ رَفِيهَا أَقُوا تَهَا فَأَرْبَعَةِ أَيَا مِسَوَّاءُ لِلسَّا بِلِينَ ۞ ثُرَّا سْتُوكِي الْكَالْسَمَاءُ وَهِيَ خُنَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيا طَوْعاً أُوكُرُها قَالْتَاأَنْيَاطَآبِعِينَ ١٥ فَقَضَلْهُنَّسَبُعُ سَمُواكِ فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِكُلِّمَاءاً مُهَا وَزَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنْياعِصَبِيح وَحِفْظاً ذَلِكَ نَقْدِيرُ ٱلْعَرَيزُ ٱلْعَلِيدِهِ فَإِنَّا عُرَضُوا فَقُلْ أَنذَزُ تُكُرْضَعِقَةً مِّتْ أَ مَلْعِقَةِ عَادٍ وَمُؤد اللهِ إِذْجَاءَتُهُمْ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعُبُدُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لُونَنا آءَ رُبُّنَا لا نَزَلَ مَلْآكَةً فَإِنَّا يَمَا أُرْسِلْتُ بِدِ عَكَفِرُونَ ١٤ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكُمْرُ وَافِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ لْجَقَّ وَقَالُواْ مَنْ لَشَدُّمِنَا قُوَّةً أَوَلَا يَرُواْ أَنَّ لِلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ شَذُونِهُ مُ فَوَّةً وَكَا نُوا بِنَا يَتِنَا بَجْحَدُونَ ۞ فَأَ رْسَكُنَا عَلِيَهِ مِرجِيّ رْصَرًا فِي أَيْلِم تَحْسَا فِي لِنُذِيقَهُمْ عَذَا جَالِخُنِي فِي ٱلْكَيْرَةِ ٱلدُّنْبُ

وَلَعَنَا إِلَّا إِذْ خِي وَالْحَرَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١٥ وَأَمَّا ثُودُ فَعَدَيْنَاهُ فأستحبو األعكي عكالك دى فأخذ تفنه صعقة ألعنا بالمون كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَنَجَيْنَ الَّذِينَ الَّذِينَ المَوْا وَكَانُواْ يَتَّعَوُنَ ۞ وَيُوْمَ جُنْدُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى النَّارِفَهُ مُوزَعُونَ ۞ حَتَّا ذَا مَاجَآءُ وهَاشَهَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُورُدُو أَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بَاكَانُواْ يَعْمَاوُنَ ۞ وَقَالُواْ عُلُود هُرِلْرَسْكِ بِهُ عَكِينًا قَالُوَّا أَنطَفَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَكُ لُّسَىءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَمَ وَوَالْيُوثُرُجَعُونَ ١٥ وَمَاكُنتُرْ تَسَنَيْرُونَ ن يَشْهَدُ عَلَيْكُ مِنْ مُعْكُمْ وَلَا أَنْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِي ظَلْنَامُ انَّالَيَّهُ لَا يَعْلَمُ كِنْيَ مِّمَا تَعْسَلُونَ ۞ وَذَالِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَتُم رَجِّكُمُ زدَ لَكُمْ فَأَصِّعَنُ مِ مِّنَ كَنْسِرِينَ ۞ فَإِن يَصِّيرُواْ فَٱلنَّا اُرْمَثُوكَى لَمْنُوكِ يَسَغَيْبُوا فَمَا هُرِمِّنَ لَكُنْبِينَ ١٤٠ \* وَقَيِّضْنَا لَمُنْدُقُنِّ الْمَوْتَلَاءَ فَرَيَّيُوا لَمُمَّمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُ مُرْوَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي أَمْرِي قَذْخَلْتُ مِن فَكِلِهِ مِنَا لِجِنِّ وَٱلْإِنْسُ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِينَ ۞ وَفَالَالَّذِيزَكَ فَرُوا لَا تَسْمَعُواْ لِمَانَاٱلْفُرَّانِ وَٱلْعَوَ إِفِ وِلَعَلَّكُمْ تَعَبِٰلِهُ نَ ١٤ فَكَنُذِ بَعَنَّ الْذَينَ كَنْ رُوا عَذَا بَأَتَ دِيكًا وَلَغِزْ بَيَّهُ مُ أَسْوَا الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا

ذَ لِكَ جَزَّاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُكُ مُ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِجْزَاءُ بِمَاكَا نُواْ بَايَنْتَ بَجْ كُونَ @ وَقَالَ الَّذِينَ هَنُ وَارَتُبَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَصَلَّا نَا مِنْ لَجِز وَٱلْإِنْسَ نَجْعَلُهُمَا تَحْنَأُ قَدَامِنَ التَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٤٤ إِنَّا لَّذِينَ قَالُوْارَبُّنَاٱللَّهُ ثُمَّاً اسْتَقَمُوانَتَنَّزَّلْعَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَلَّاتَخَافُواْ وَلاتَحْزَيْوْ وَأَبْشِرُوا بِٱلْجَنَةِ ٱلَّتِي كُنْنُمْ تَوْعَدُونَ ١ خَوْراً وَلَيَا وَكُمْ فْالْحَيَّوْفِ ٱلدُّنْكَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَكُنْفِهَا مَا تَشْنَعِيَّ فَفُكُمْ وَكُكُمْ فِهَامَالَدَّعُونَ ۞ نُزُلِامِّنْعَعُو رِتَجِيمٍ۞ وَمَنْأَخْسَنْ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآلِالْمَاللَّهِ وَعَكِمَ لَصَالِحًا وَقَالَ إِنَّى مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ وَلَا بَسْنُوى لْتَسَنَّهُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ أَدْ فَعْ إِلَّنِي هِيَّ خُسَنْ فَإِذَا ٱلَّذِي بِينَكُ وَبَيْنَكُ عَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيُّ حِمَيتُهُ ۞ وَمَا يُلَقَّنَهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَ ۚ إِلَّا ذَوُ حَظٍّ عَظِيمٍ ٥ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانَ نَزْعُ فَأَسْنَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ اَيْنِهِ ٱلْكَ لُوٓ ٱلنَّهَ آرُ وَٱلشُّمْسُ وَٱلْقَـ مُرْلِا تَسْفُدُ وَاللِّشَّمْسِ وَلِاللَّقَـ مَ وَٱسْفُدُ وَاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْكُنتُمْ إِيَّا أُنَّعَبُدُونَ ١٠٤ فَإِنَّا سَتَكْبَرُ وَإِنَّا لَذِينَعِنكَ بْكَسُبِيُّونَ لَهُ بِالنَّكِ لِوَ ٱلنَّهَ إِر وَهُمْ لِايَدْ عَمُونَ ١٥ ﴿ وَمِنْ الَّذِي ٓ أَنَّكَ

رَى ۚ لَا رُضَحُ شِيعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبُّ ۖ إِنَّا لَذِي ڵؘڿٵۿٵڵۼؙؙؙؙٛڲڵۏؘڗؘؖٵۣۧؾؘۘؠؙؗٶؘڸؘڰؙڵۺؘۼۊؚٙڍؽڔ۞ٳٮؘۜٵڵۜڍؘڽڹۘڵۼۣۮۅڹٙ<sup>ۣ</sup> وَايْنِنَا لَا يَغْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنَ لِلْقَ فِي النَّارِخَيْرُ أُمَّنَ أَيَّ امِنَا يَوْمَ لْفَيَّنَةِ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِينِ ﴿ إِنَّا لِذِينَ كَفَرُواْ بَالذِّكُ رِلْنَاجَآءَ هُمِّ وَإِنَّهُ لِكِنَا عَنِيْ هُ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُمُ نَكِيْنِ يدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِيهِ عَنْزِيلُ مِنْ خَرِيدٍ هِ مَا يُفَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ فِيكَ لِلرُّسُلِ مِن فَبُلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَذَ وُمَغَفِهُ وَوَذُوعِقَابٍ اَلِيهِ ۞ وَلَوْجَعَلْنِنَهُ قُزَّانًا أَغْجَبَيًّا لَقَا لُوْالَّوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ وَأَ ءَ أَعِبَ يُ وَعَرَبُ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ امْنُوا هُدَّى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُو فِيَ اذَانِهِ مُوَقِرٌ وَهُوَ عَلَيْهِ مُعَمَّى أُولَيَكَ يُنَادَ وْنَبِنَ كَانِعِيدٍ @وَلَقَدْ النِّيْنَامُوسِ كَالْكَتْ فَأَخْلُفَ فَيَّهُ وَلَوْلَا كُلَّهُ سَلَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقَضِيَّ إِنَّهُمْ لِيَ شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَكِلَ صَلْحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكِ بِظَلَّمِ لِلْعِبَيدِ ٣ \* إِلَيْهِ بُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا نَخُرُجُ مِن ثُمَّ كِي مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخَدِلُمِنْ أَنتَكَا وَلَاصَعُ إِلَّا بِعِلْمِ عَوْ يَوْ مَرُيْنَادِ بِهِمَ أَيْنَ شُرَكَ آيِى قَالُوْأَءَا ذُنَّكَ

مَامِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ وَصَلَّعَنْهُ مِمَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبُّ } وَظَنُّوا مَالَهُ مُن تَجِيصٍ ﴿ لَا يَتَ مُ ٱلْإِنتَ نُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّكُهُ الشَّرُفِيُوسُ فَوْظُ ﴿ وَلَمِنَ أَذَفْكَ لُهُ رَحْمَةً مِتَامِنُ بَعُدِضَرَآءَ مَتَنْهُ لَيَقُولَنَّ هَنَالِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةِ فَآعِكُ وَلَبِن رُجِعْتُ إِلَّا رَيِّإِنَّ لِيعِندُ مُ الْحُسُنِي فَلَنُنَبِّئَنَّا لَذِينَكُفَرُواْ بِمَا عَلِواْ وَلَنُذِيقَنَّكُم يِّنْ عَذَاب غَلِيظِ ۞ وَإِذَا أَنْعُنْ مَنَاعَلَ لَإِنسَيْنَأُ عُصَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَامَتَهُ ٱلنَّتُرُفَذُودُ عَآءِ عَرِيضِ لا قُلْأَرَّ يُتُمْإِنكَانَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَرْ كَعَرْ ثُم يِهِ عَمْنَ أَصَالُهُمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١ سَنْرِيهِ مَا يَنْتِنَا فِي أَلَّا فَا قِ وَفِيا نَفْسِ هِمْ حَتَّى بَبِّبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ أَكُونُ اَوَلَرْيَكُفِيرَبِّكَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّنَنْ عِنْهِدُ @ أَلَّمَ إِنَّهُ مُرْكِةِ مِن لِفِياء رَبِّهِمُ اللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ كَذَالِكَ يُوْجِعَ لَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ

الْعَ: رُالْحَيْكُ وْ لَدُمَا فِي السَّمَوَ بِوَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعِلْ الْعُمَا اللَّهُ وَاللَّمُونَ فُرِينَفَظَرُ إِن مِن فَوْقِهِنَ وَالْمَلَاكِكُ ثُلِيبَ فُرْكِمُ رَبُّهُمُ وَكَيْنَكُغُفِرُونَ لِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَلَّا إِنَّاللَّهُ هُوَ ٱلْخَفُورُ ٱلرَّحِ وَوَالَّذِينَ أَتَّخَذُ وُامِنُ وَنِهِ مَأْوَلِيٓ أَوْلِيَّا وَٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنت عَلَيْهِم بِوَكِلِ ٥ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ قُوَّانًا عَرَبِكَ إِلَّكُ نَذِرًأُمَّ ٱلْقَرَيٰ وَمَنْ حَوْلِمَا وَتُنذِرَبُوْمَ ٱلْجَنْعِ لَارَيْبِ فِيهُ فَيِقُ فِي الْحِنَّةِ وَفِي قُ فِي السَّعِيرِ وَلُوسًاءَ اللَّهُ كَعَلَهُمُ أُمَّةً وَجِنَّ وَلَكِن يُدْخِلُ مِن يَتْ آءُ فِي رَحْمَتِهِ عُوالطَّالِمُونَ مَا لَكُمِّ مِن وَكَّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ٳٙ؞ؚٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أُولِياء فَالله هُو ٱلْوَكَّ وَهُو يُحْمَ لَلُوْتَى وَهُو عَلَىٰكُ لِشَمْعِ فَدِيْرُ ۞ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَمْعِ فِحَكُمُ لُهُ ۖ إِلَّا اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْيِبُ ۞ فَاطِرُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَاكُمْ مِنْ أَنفُ كِ حُمْ أَزُونِجًا وَمِنَ ٱلْأَفْتِمِ أَزُونِجًا يَذُرُ وَكُرُفُ إِنَّهُ كُنْلِهِ عِنْنَيُّ وَهُوَ التَّمِيعُ ٱلْجِيئِي ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَ يَ وَٱلأَرْضِ مُبْكُطُ الرِّزْقَ لِنَيْنَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بُكُلَّ شَيْءً عَلِيمٌ ١٠ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

وَصَّيْنَابِهِ عَانِرَهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَةً أَنَّا قِمُواْ الدِّينَ وَلَانْتُفَـرَّقُواْ فِيْدِ كَبْرُعَلَى ٱلْمُتْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللهُ يَجْتَبَعِ لَيْهِ مَنْ يَثَا دِيَ لِيُهِ مَنْ يَنْيُبُ ١٥ وَمَا تَفَرَّ قُوْ الْإِينَ مِنْ عَبْدِ مَاجَاءً هُمُ الْفِ بِغْيًا بِيْنَهُمْ وَلُوْلَا كِلَهُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَّا جَاتُمُ سَكَّ لَقُضِي يْنَهُمْ وَإِنَّالَّذِينَأُورِ قُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بِعَدِهِمْ لِفِي شَكِيِّنْ مُمْيٍ ٥ فَلِدَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْنَقِمْ كَمَّا أُمْرِتَّ وَلَائَتَّمِعُ أَهْوَآءَ هُمَّ وَقُلْ مَنْ بَمَا أَنزَلَ لِلَّهُ مِن كِينِ وَأُمْرُتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلْلَهُ رَبُّنَا وَرَبُّ لنَاأَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا نُحِيَّةً بِلْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَا مِّنَا وَإِلَنهِ ٱلْمَصِيرُ ١٥ وَٱلْذَينَ كُمَا جُونَ فِأَللَهِ مِنْ يَعُدِمَا ٱسْجُيكًا جَنَهُ أَدُ دَاحِصَهُ يَعِندُ رَبِّمْ وَعَلَيْهِمْ غَصَنُ وَلَمُ مُعَذَاكُ شَكِيدً ١ ٱللهُ الَّذِي أَنْزَلَ ٱلكِتَبُ بِٱلْجَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَة قَرِيبُ ١٤ يَسْتَغِيلُ مِمَا ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِمَّا وَٱلَّذِينَ ٱمْنُواْمُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَوُنَأُنَّهَا ٱلْحَقَّ أَلَّا إِنَّا لَذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِيضَكَلِ بِعَيدٍ ١٤٠٤ اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ءَيْرُزُقُ مَن بَينَاءُ وَهُوَ ٱلقَويُّ الْعَزَيْزِ ١٥٠ نكانَيْم لاَحْرُفَ أَلَاخِرُهُ زَنْدُ لَهُ فِحَرَثِهِ ۗ وَمَن كَانَيْمِ لاَحْرَفَ

ٱلدُّنْيَانُوْتِهِ عَمِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَ فِمِن نَصِيبٍ ۞ أَمْ لَمُنْ مُشْرَكُوُّا شَرَعُواْلَهُ مِينَ الدِّينِ مَالَمُ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كِلَّهُ ٱلْفَصْلِ لَقَضِيَ بِنْهُ مُو وَاتَّ الظَّامِينَ لَمُنْ عَذَاكَ أَلِنْ مُنْ تَرَى الطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِّ اكْسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَصِلُوا السَّلَحَت فِي رَوْصَاكِ ٱلْجُنَّاكِ لَلْمُرمَّايَتَ آءُونَ عِندَ رَبِّهُمْ ذَلِكُ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِينِ ﴿ ذَلْكَ ٱلَّذِي بَيْتُمُ ٱللَّهُ عِكَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيَاوُا ٱلصَّالِحَاتِ قُالاً أَنْكَكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلاَّ ٱلْمُودَّ فَإِلْقُ لَهُ وَكَالْفُ رَبِّي وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نُزُدُلَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّا لِلَّهَ عَنْ وُرُسْكُو وَلَا أَمْ يَعَوْ لُوْزَا فَتَرَيَّ عَلَى لِلَّهُ كَذِبَا فَإِن يَشَا إِلَّلَهُ يَخْنِمُ عَلَى قَلْبِكُ وَيَحُ اللهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحَتُّ الْحَيْ بِكَلِنَهِ عَإِنَّهُ كُلِكُ بِنَاكِ الصُّدُورِ ۞ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُ لَ النَّوْلَهُ عَنْ عِبَادِه ، وَيَعْفُواْعَنَ السَّيَّاكِ وَيَعْلَمُ مُالْفَنْعَلُونَ ٥ وَيَشْخِيلَ لِذِّينَ المنوا وعياوا الصابحت ويزيد كهرمن فصله والكفاف فأوتاكم عَذَاكُ شَدِيدُ ١٠ \* وَلُوْسَكُ أَلَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْغَوَّا فِي ٱلْأَرْضَ وَلَكِن يُزَّلُ بِقَدَرِمَّا يَسْتَآءُ إِنَّهُ بِعِبَايِهِ عَجِيرٌ صَيِينٌ ١٠٠ وَهُوَالَّذِي يُزِّلُ الْغَنْثَ مِنْ مِنْ عِبْدِ مَا قَنْظُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلْيُ لَجِيدُ ١

وَمِنْ اللهِ يَخَلَقُ السَّمَوَانِ وَالْأَرْضِ وَمَابَتْ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَهُو عَلَى مُعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصِنْ حَكُم مِن مُصِيكَ فَمَ كَسَبَكَأَيْدِيكُ وَيَعْفُوا عَنَ كِنْيِي ۞ وَمَآأَنَكُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ ١٥ وَمِنْ اَينِهِ أَجُوارِ فِي لْحَيْكَا لَأَعْكَبِرِ ١ إِن يَبِتَأْيُسُكِ إِلَيْ يَحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهُ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتٍ لِّكَ لِصَالِحَ لِصَالِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ مَا كُمْتُ مُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ١٥ وَيَعْلُمُ الَّذِينَ يُجَدِّدُ لُونَ فِي آيَكِنَا مَا لَمُ مُ مِن لَمُحِيصٍ ١٤ فَمَا أُولِيتُم مِن شَعَى فِيَتَ عُ ٱلْحَيَوْ فِٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لَلَّذِينَ امْنُوا وَعَلَى رِّيْرُمْ يَنُوكَ لُونَ ۞ وَالَّذِينَ بَجْنَبُونَ كُنَّبِرَا لَإِنَّ وَٱلْفَوْاحِشَ وَإِذَا مَاعَضِبُوا هُرْيَغُ فِرُونَ ٥ وَالَّذِينَ أَسْجَا بُوالرَبِّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْهُ مُشُورَى بَينَهُ وَمَا رَزَفْتُ هُمْ يُنفِفُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْغُي مُ يَنضِرُونَ @ وَجَزَّا وَاسْنِيَةُ سَنِيَّةُ مِّنْكُمَا فَنَعْفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى لَهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ٥ وَلَنَ الْصَرَبَعُ دَظُلِمِهِ عَا فُلَاتِكَ مَا عَلِيَ هِم يْن سَبِيل ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُ نَ النَّاسُ وَبَعْهُ لَ

فِٱلْأَرْضِ مِغَيْرًاكُوٓ أَوْلَتِكَ لَمُنْ عَذَا كِأَلِيْ ١٤ ١٥ وَكَرَّ صَبَرٌ وَعَهَ وَإِنَّ ذَاكَ كِنْ عَرْمُ ٱلْأَمُورِ ٥ وَمَن يُصْلِلُ اللَّهُ فَٱلَهُ مِن وَلِيِّنَ كَا يَا عَرَكُ وَتَرَكَ الظَّالِمِينَ لِمَا رَأُواْ ٱلْعَنَابَ يَقُولُونَ هَلُ الْمَرَدِّينَ سَجِيلَ وَرَّرْهُمْ يُعْضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ بَنْظُرُونَ مِن طَهْ فِيجَيَّ وَقَالَ الَّذِينَامَنُوا إِنَّا كَنْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِمُ وَاأَنفُسَهُمُ وَأَهْلِهِمْ يُوْمَ لْقِيَّةً أَلَا إِنَّ الطَّلِمِينَ فِي عَنَا بِتُمِقِيمِ ٥ وَمَا كَانَ لَمُم مِّنَ وْلِيَاء يَنصُرُ وَنَهُ مِينَ دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضِلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِن سِيلَ جَيْوالرَّبِّكُم مِّن قِبَالَ مَا قِي وَهُ لاَمَرَدَ لَهُ مِنْ اللهِ مَالَكُمْ مِن مَّلِهَا يُوْمَهِذِ وَمَالَكُمْ مِّنَّ كِي رِهَا فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَكَمَّا أَرْسَلْنَاكُ عَلَيْمِ حَفِظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكْغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَفْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَا فَحَ بَهَا وَإِن نُصِبْهُ وَسَيَّعَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّا لَابِنسَا ؟ كَفَوُرُ @ تِلْدُمُلُكُ السَّمَوُ بِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ مَكُ لِنَ سَنَاءُ إِنَّاتًا وَيَهُبُ لِنَ يَنَاءُ الذَّكُورُ هَا أَوْنُزَ وِجُهُمْ ذَكُرَانًا وَإِنَا اللَّهُ وَيُجْعَلُ مَن بِينًا اللهُ عَلَيْ أَنَّهُ عَلَيْ مُ فَلِدِيرٌ ١٠ وَمَاكَ انَ لِبَسْتَرِأَن كُلِّمَهُ اللَّهُ ٳ؆ؖۅؘڂڲٵ۠ۏ۫ڡؚڹۅٙۯٳۧؠڿؚۼٳۑٳ۬ۏؙڝٛ۬ڛڶ*ۯۺؗۅ*ڵۘۏؿؘۅڿؽ؋ۣڋ۫ڹ؋ؠڡٵؾٮ۫ؾؖٲٛ

## إِنَّهُ عَلَيْحَكِيْرُ وَكَذَٰلِكَأَ وَحَيْكَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيًّا مَا كُنَّ لَذْرِي مَاالْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِمْنُ وَلَحِي جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدَى لِهِ مِن لَّنَا أَمِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَهُٰدِى لَلْصِرَ طِ مُسْتَقِيدٍ ۞ صِرَ طِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِأَلْتُكُونِ وَمَا فِأَلْأَرْضِ أَلَّا لِأَلَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ١ لية ١٥ وت دنية تها ٨٩ نزلت بعدالشوري حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْهُينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ فَوْ الْأَعْرَبَيَّا لَّمَا لَكُمْ نَعَنْقِلُونَ ۞ وَانَّهُ فِأَيْرُ الْكِتَابِلَدَيْنَالَعَ إِنَّ حَكِيْرِهِ أَفَضَرْبُ عَنَكُرُ الذِّكْرِ صَفَاأَنَكُنُوْمَ قُوماً مُّسْرِفِينَ ۞ وَكُرَأَرْسَلْنَامِنَ بَيْ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَمَا يَأْنِهِ مِن بَي إِلَّا كَانُوا بِهِ عَيسْتَهْرُ وَنَ ۞ فَأَهْلَكُمَّا أَسُدَّ مِنْهُم بَطْنَا وَمَضَىٰ مَنْ لُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَبِنَ مَا لَكُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ حَلَفَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيرُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ الْكُرُ ٱلْأَرْضَ مَهْ لَا وَجَعَالُكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّقَالَّكُمْ مِّهَ تَدُونَ @ وَالَّذِي زَّلُ مِنُ السَّمَاءِ مَاءً بُقَدِي فَأَسْتُ زَابِهِ عَبُلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ٥

وَالَّذِي حَلَقَ الْأَذْ وَ جَكُلُّهَا وَجَعَلَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَتِ مَا تَرْكَبُونَ التَسْنَوْا عَلَى اللَّهُ وَ وَ الْمُرَّلَدُ كُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمُ إِذَا اسْتُونِتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّ لَهَا هَا كَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَيِّنَالَنْقَلِبُونَ لَا وَجَعَلُوالَهُ بُمِنْ عِبَادِهِ عِ بُحْزِءً ۚ إِنَّا لَا مِنكَ لَكُفُورٌ ا مُّبِينُ ١٤ أَمِ الْخُنَدِيمَا يَخْلُقُ بَنَاكِ وَأَصْفَاكُ مِأْلْبَنِينَ ١٥ وَإِذَا لِبُيِّنَ أَحَدُ هُرِيَاضَرَبَ لِلرَّحْنَ مَنَالًا ظَلُّ وَجُهُ وُمُسُودًا وَهُو كَظِيمُ أَوْمَنُ يُنَشِّؤُا فِأَلِحُلْيَةِ وَهُوَ فِأَلْخِصَا مِغَيْرُمُهِ مِن ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمُلَيِّكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَدُ التَّغَمْ إِنَاتُنَا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُ مُّ مِسَكُ تَبُ خَهَدَتُهُ وَيُنْكَلُونَ ١٠٠ وَقَالُوالُوشَاءَ الرَّخُمُنُ مَاعَبُدُنَهُمْ مَّالَمُتُ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُرُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٤٥ أَمْ َاتَيْنَا هُمُ كِتَبَّا مِنْ قَبْلِهِ عَهُمْ بِهِ مُستَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوْ إِنَّا وَجَدُنَّاءَ ابَّآءَ نَاعَلَّ أُمَّهُ وَإِنَّا عَلَيَّ الْأَرْهِم مُهْنَدُونَ ١٥ وَكَذَالِكُمَّا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ يَذِيرٍ إِلَّا فَالَ مُنْرَفُوهَ آلِنَّا وَجُدْنَاءَابَّاءَنَا عَلَّالُمَّة وَلِأَنَّا عَلَّى اللَّهِ مِرْمُقْتَدُونَ ١ اللهِ قَالَ وَلَوْجِ نُكُمُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدِيُّهُ عَلَيْهِ ءَابِآءَكُ مِّ قَالُوْآلِكَ بِمَّاأُرُسِّلْتُم بِهِ عَكِفْرُونَ ۞ فَأَنْفَتُمْنَا مِنْهُم فَأَنظُرُكُفْ كَانَ

عَفِيَّةُ ٱلْكَدِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ مِعْ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَإِنَّنَى بَرَآءُ يِّمَاتَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا الَّذِي فَطَلِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِيَهَ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَقَالُهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْمَتَغَتُ هَوُلاً ءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰجَآءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ۞ وَلِنَاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَا يُصُرُّوا نَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْفَيْنَ الْعَلَى كَالْكُولِمِنَ الْفَرْيَكَيْنِ عَظِيرِهَ أَهْرِيقْسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُ يتَتَهُمْ فَأَلْحَتُوا الدُّنْكَ أَوْرَفَعُنَا بِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ غِذَبِعَضُهُ مَعِضًا مُعَمَّا مُعَمَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرِثْمَا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلًا اَن يَكُونَا لِنَاسُ لِمُنَةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِنَ يَكُفُرُ بِالْرَّغَيْنِ لِبُورَةِ مِ سُقُفًا يِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ وَلِيُوْتِهِمْ أَبُوْ يَا وَسُـرُرًا عَلِيْهَا يَتَّكِؤُنَّ ۞ وَزُخْرُفًا وَإِنكُ لَا لَكَامَتَاعُ ٱلْكَيَوٰ وَالدُّنْبَ وَٱلْأَخِيُّ عِندَرَبُكَ لِلنَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْتُمْ عَن ذِكُ ٱلرَّحْن فُقِّضَ لَهُ سْيُطِناً فَهُوَلَهُ قَرِينٌ ١٥ وَإِنَّهُ مُلْصَدُّ وَنَهُمْ عَيَالْسَبِيلِ وَيَحْسَبُونَ نَهُ مُهْ تَدُونَ ٣ حَتَّى لِمَا جَآءَ نَا قَالَ يَلَيْكَ بَنِي وَيَبْنَكَ بُعْ ٱلْمُثْرِقَيْنِ فَبِشْرًا لْقَرِينُ ١٥ وَكَنْ يَفْعَكُمُ ٱلْبُوْمَإِذَ ظَلَّمُ أَنَّكُمُ

فَٱلْعَنَابِمُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنَ أَنْكِمُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِي ٱلْعُنْيَ وَمَن كَانَ فِي صَكَالِمْ مِينِ ۞ فَإِمَّانَذُهُ مَبَّنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُّ مُنْقِمُونَ ۞ أَوْنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلِيْهِ مِثْفَتَ ذِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكُ ؠٛٲڵؖڎؚؽٲۅؙڿٵڷؽڬؖٳ۫ٮٞڮٵٚڝڒڟۣؠٞ۫ڛؾڣۑڔ۞ۅٳێۜٷؙڷڒڝٛڒڷڬ وَلِقُومِكُ وَسُوْفَ تُسْتَلُونَ ٥ وَسُكُمْ أَرْسِلْنَامِن فَبَالِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَامِنِ وُنِٱلرُّضَٰنَ الْمِتَةُ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَذَأَ رُسَلْنَامُوسَىٰ بَايَنِيَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ عَفَقًا لَا يَى رَسُولُ رَبَّالُمَٰ لَمِينَ ® فَكَا جَاءَهُ بَايِنِيَا إِذَا هُ مِيْنَهَا يَضْعَكُونَ ١٥ وَمَا يُرْبِهِ مِيْنَ ايَةٍ إِلَّا مِيَّا حُبَرُمِنَ أُخِيَّهِ أَوَأَخَذَنَهُم بِالْعَنَابِ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ @ وَقَالُواْ يَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُا دُعُ لَنَارَبُّكِ مِمَاعَهُ دَعِندُكَ إِنَّنَالُهُ لَدُونَ ١ فَكَمَا كَنَّفْنَاعَنْهُ مُ الْعَنَّا بَإِذَا هُرِينَكُنُّونَ @ وَيَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ع قَالَ يَفْقُومِ أَلْيَسَ لِمُلْكُ مِصْرَوَهَنِهُ إِلاَّ نَهَا رُبِّحِ مِن تَحْيَقًا فَلا تُبْصِرُونَ ۞أَمَّانَا عَيْرُ عِنْ هَذَا ٱلذِّي هُومَ يُنُ وَلَا يَكَادُيُ بِينُ ۞ فَلُولِا أَلِيْ عَلَيْهِ أَسُورَهُ مِنْ ذَهِبِ أُوجَاءَمَعَهُ ٱلْمَلَئِكُ مُفْتَرِينِينَ ٣ فَأَسْتَغَفَّ قُوْمَهُ وَأَطَاعُو وَإِنَّهُ مَكَانُوا قَوْمًا فَلِيقِينَ ١ فَأَلَاءَ اسْفُونَا

ننقَمْنَا مِنْهُ وَفَاغُرُقِنَا هُمُ أَجْعَى مِنْ @ فَجْعَلْنَا هُمْ سَلَفًا وَمَثَالًا لْأَخِينَ ﴿ وَلَا ضُرِبَ أَبْنُ مُرْهُمَتَ الَّا إِذَا قُومُكُ مِنْهُ يُصدُّونَ ٥ وَقَالُواْءَ وَالْمَنْنَا خَيْراً مَرْهُ وَمَاضَرَ بُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلُهُمْ قُوْمُ حَصِمُونَ انْ هُوَالْآعَنْدُ أَنْعَنْنَا عَلَنْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَاكِلِيَّ إِسْرَاءِمَلَ اللَّهِ وَلُوْسَنَا وَكُوَكُمُ لِلْكُ مَلَكُ مَلَكَكَةً فِالْأَرْضِ كَيْلُمُونَ ١٤ وَإِنَّهُ لِكُمْ لِسَاعَةِ فَلَا غَدَّنَ مَا وَأَتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطُ مُسْنَقِيْ ٥ وَلَاصَّانَاكُمُ الْنَيْطَانَ إِنَّهُ إِلَّمُ عَدُونُهُ مِنْ ١٥ وَكَاجَآءَ عِيسَى الْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِنْتُكُمْ بَالْحِكْمَةِ وَلِأَبِينَ لَكُرْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْذَلُفُونَ فِي فَأَتَّقُواْ للَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ هُوَرَتِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاظُ مُسْيَقِيمُ ١ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِيزَظِكُمُوا مِنْ عَذَابِيَوْمِ أَلِيمِ هَ هَلَ بَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنَ تَأْنِيَهُمُ بَغِنَةً وَهُمْ اسَتْعُرُونَ ١٤ الْأَخِلَاءُ يُومَعِدِ بَعِضْهُمُ لِعَضِ عَدُولًا ٱلْتُقِينَ ١ يَغِيادِ لَاخُونُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِ وَلَا أَنتُ رَجَعَ لَوْنَ ١ الَّذَينَ امَنُواْ عَايِنِنَا وَكَانُوا مُسْلِينَ ۞ ٱدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَننُ وَأَزْوَ جُكُمْ يَحُبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِ مِرْجِعَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوا بِ وَفِي هَامَا تَشْنَهِ وَالْأَفْشُرُ

وَنَلَذَاْلَاغَيْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَنَلِكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلِّتِحَ أُورِثُمُّوهَا بِمَ كُنُدُتَّكُونَ ١٤ كُمْ فِيهَا فَكُمْ يَعَافَكُمْ لَا يَتَى أَنْ مِنْهَا نَأَكُونَ ١٤ إِنَّا لَخُومِينَ فِعَنَا بِجَهَنَّ يَخَلِدُونَ ١٤ لَا يُفَرَّعُنُّهُ مُ وَهُرِفِيهِ مُبْلِسُونَ ١٥ وَمَا ظَلَنَاهُ وَلَكِن كَانُواْ هُوُ الظَّلِينَ اللَّهِ وَنَادَوْا يُمَالِكُ لِيَقْضِر عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ الْكُمْ مِّنْكِمْ فُونَ ۞ لَقَدْجِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكُ مُرْكُرُ لْحَقَ كَنْرِهُونَ ١ أَمْ أَبْرُمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١ أَمْرَيْحِيتَ جُونَا فَأَ النَّتُ مُ سِرَّهُ وَنَجُو لَهُمْ اللَّهِ وَرُسُلْنَا لَدَيْهُمْ كُنُونَ ١٥ قُولُونَكُانَ لِلرِّخُمْنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَنبِدِينَ ١٠ سُبَحَنَ رَبِّ الشَّمْلَوَ بِ وَالْأَرْضِ رَبِّٱلْعُرْشِ عَمَايِصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوصُواْ وَيَلْعِمُواْ حَتَىٰ يُكَلَّقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِيَّ ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ وَهُوَالْكِكُ وُالْعَلِيمُ @ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِيَّنَهُ اوَعِنِدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ رُجِعُونَ ﴿ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِينَ يدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهَدَ بِٱلْحَقَّ وَهُرْبِعُكُونَ ۞ وَلَهِن ٱلْنَهُمِ مَنْخَلَقَهُمُ لِيَقُولَنَ اللَّهُ فَأَنَّ لِمُؤْفَكُونَ ٥ وَقِيلِهِ - يَرْبَ إِنَّ هُؤُلَّاءِ قَوْمٌ لَا يُوْمِنُونَ ١١ فَأَصْفِعَنْهُمْ وَقُلْسَلَمُ فَتَوْفَ يَعْلَوْنَ ١١



أَن رَجْمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَغْيَرْ لُونِ ۞ فَدَعَارَبَّهُ وَأَنَّ وَقُوْمٌ مُخْمُونَ ١ فَأَسْرِيكِ إِيكَالِيَّاكُمُ مُتَّبَعُونَ ١ وَأَثْرُكِ عُرَدُهُ وَالْ اللَّهُ مُجُدُدُ اللَّهُ فَوْنَ ١ كُرْزَكُواْ مِنجَكْتِ وَعُيُونِ ١ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كُدِيرٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ وَأُورَ ثُنَّهَا قَوْمًا ءَاخِرِينَ ٥ فَمَا بَكَفْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكَمَاءُ وَٱلْأَرْضِ وَمَاكَ انُواْمُنظِينَ ١٥ وَلَقَدْنَجَيْنَا بَيْغَاسُرَ عِيلَمِزَ أَلْعَنَا بِٱلْمُهِنِ @مِن فِرْعُونَا نَهُ وَكَانَ عَالِياً مِنَ ٱلْسُرِفِينَ @ وَلَقَدِ ٱخْتَرُ نَاهُمْ لَعِلْمُ عَلَىٰ لَمُ الْمِينَ @ وَوَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الْأَيْتِ مَافِيهِ بَلُوَّا مُبِينُ @ إِنَّ هَنَّوُ لَا وِلَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِي الْآمَوُنَتُنَا ٱلْأُوْلَى وَمَانَحُنُ بُمُنشَرِينَ ٤ فَأَتُواْ بِمَا بَآيِنَآلِن كُننُمْ صَادِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرًامْ قَوْمُ تُبَّحِ وَالَّذِينَ نَقُبُلِهِ عَلَمُ أَهْلَكُنَا هُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا مُجْمِعِينَ ﴿ وَمَاخَلَفْنَا ٱلسَّمَوَ يِن وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُ مَالَعِبِينَ ۞ مَاخَلَفْنَهُمَ آلِاً بِالْحَقِّ وَلِكِنَّ مُرْهُرِلًا يَعْلَوْنَ ﴿ إِنَّ يُومُ الْفَصَّامِ يَقَاتُهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞ يُوهُ بُغِنِي مُوْلِّي عَنَّمُوْلَى ثَنْيًّا وَلاَهُمْ يُبْصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّجِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَرَ مُ الرِّحِهُ وَانَّ شَجَهُ رَنَّ الرَّقُومُ هُ طَعَامُ الْأَشِيرِ ٥



مِن رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَتَصْمَ يِفِ الْرَيْحِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ يَلْكَ اَيْتُ أَلَّهُ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِأَلْحُقَّ فَيَأَيِّ حَدِيًّا بَعْدَاللَّهِ وَوَالِيَّهِ مِنُونُونَ ۞ وَثُلِّحِكً لَأَقَاكِ أَشِيرِ ۞ يَسْكُمُ وَايُتِ اللَّهِ ثُنَّا فَكُنَّهُ ثُرُّ يُصِرُّ مُسْتَكُمْرًا كَأَن لِّرُلْيَمْعَمَّا فِبَيْثَرُ وُ بعَنَا بِٱلِيهِ ٥ وَإِذَا عَلِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْتَخَذَهَا هُزُو الْوُلَدِكَ لَهُمْ عَنَاكِ مُهِينٌ ١ مِن وَرَآبِهِ مُجَهَمَّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّاكْتُمُواتَنَا وَلَامَا الْخُنَدُ وَامِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءً وَلَمْ عَنَا بُعَظِيمُ هَنْ اَ هُدَّى وَٱلَّذِينَ كَنَرُوا بَايَتِ رَبِّهِ مَلْمُ مُعَنَا بُيِّن رِّجْزِ ٱلِكُونَ ٱللَّهُ ٱللَّذِي سَخَّرًا كُمُ ٱلْحُرُ لِخَرِي الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرُو ، وَلِنَبْنَعُو أُمِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُ مِنْ اللَّهُ وَن ٥ وَسَخَّ كُمُ مَّا فِي السَّمَوَ بِوَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا يِّنُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْ مِ يَنَفَكَّرُ وُنَ ١٤ قُلُ لِلَّذِينَ ٓ الْمَنْوُا يَغْفِرُوا لِلَّذَينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَخِينَ قَوْمًا مِمَا كَا نُوْا يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عِيَالُ صَالِحًا فَلِنَفْسِيَّةً ، وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْمَ الْرَّالِ رَبِّحُ رُجْعُونَ ١ وَلَقَدْ النِّنَا بَيْ الْمِرْءِمِلُ الْحِكْدِ وَالنَّهُ وَوَرَفْ لَهُ مِنْ لَطَّيَّتُ وَفَصَّلْنَ هُمْ عَلَى الْعَلِّمِينَ ۞ وَءَاتَّيْنَهُمْ يَتَّذَكِّ مِنَا

## ﴿ سِيُفَاقِلِكَاثِيِّنَ ﴾ فَمَا أَخْنَا فَوْ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمِ بَعْنَا بَيْنَهُ مُوالِدًا مِنْ فَعَلَم يَنْهُ مُوْمَ ٱلْفَيْهَةِ فِيمَا كَانُوْا فِيهِ يَخْتَالْفُونَ ۞ ثُرَّجَعَ لَنَكَ عَكَن سَرِيعَةٍ مِّنَالًا مُرِفَانَتَهُمُ اوَلِانَتَهُمْ أَهُوآءَ الَّذِينَ لَا يَعَلُونَ ۞ اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنِكَ مِنَ لِلَّهِ شَنْئًا وَإِنَّا لَظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيَّالْتُقِينَ ١ هَذَا بَصَنَّمُ لِلنِّيَّاسِ وَهُدَّى وَرَحَمُهُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ المُرْحَبِ لِلَّذِينَ الْجِنْرَ عُوا السِّيَّاكِ أَنْجُعَلَهُ مُرَكًا لَّذَينَا مَنُواْ وَعِلُواْ الْسَّلْحَات سَوَّاءً تَحْيَاهُمْ وَبَمَا تُهُمْ رَبَاءً مَا يَعْكُمُونَ ١ وَخُلَقَ لِللهُ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضَ إِلْحَقَّ وَلَجُزَّ فَكُلُّ فَنْ مِاكَسَبُ وَهُ لِأَيْظَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلِي عَل وَفَأْبِهِ عَوَجَعَكَ عَلَيْ صِرُوءِ غِشَاوَةً فَنَهُ لِهِ مِن عَبْلِاللهِ أَفَلا لَذَكَّ وُنَ ﴿ وَقَالُواْ مَا هِ عَ لِا تَحَيَاثُنَا ٱلدُّنْيَا غَوْتُ وَخَيَا وَمَا يُمْ لِكُنَّا إِلَّا ٱلدُّهُرُ وَمَا لَمُ مِذَلِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٥ وَإِذَا شُنَّا عَلَيْهِمْ عَايَثُنَّا بِينَتِ مَاكَانَ حُجَّنَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا النَّوْ ابْنَا بَابَا بَالْإِنْ كُنْمُ صَلْفِينَ ١ فُلِ للَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّتُمُينُ كُمْ فُتُرْيَجُهَا كُمْ إِلَى وَمِ الْقِيلَةِ لَارْتِكِ فِيهِ وَلَكِنَّا كُثِرَ إِنَّاسِ لَا يَعُلُونَ ۞ وَلِيِّهِ مُلْكُ السَّمَ فَادِ وَٱلْأَرْضِيُّ

◄ النَّعُ المَامِيْرُوالغَيْرُونِ ◄ المَّعْ المَامِيْرُوالغَيْرُونِ ◄ المَّعْ المَّامِيْرُوالغَيْرُونِ ◄ المَّعْ المَّامِيْرُوالغَيْرُونِ ◄ المَّعْ المَّامِيْرُوالغَيْرُونِ ◄ المَّامِيْرُوالغَيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُوالغَيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُوالغَيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُوالغَيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُوالغَيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُونِ إلَّهُ المَّامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ المَامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلْعَلَيْرِيْنِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ إلْعَلَيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ العَلَيْمِيْرُونِ العَلَيْمِيْرُونِ إلَّهُ المَامِيْرُونِ المَامِيْرُونِ المَامِيْرُونِ المَامِيْرِ وَالعَلَيْمِيْرِيْرُونِ المَامِيْرِ وَالعَلَيْمِيْرِيْرِ المَامِيْرِ وَالمَامِيْرِ وَالعَلَيْمِ المَامِيْرِ وَالْعَلَيْمِيْرِيْنِ المَامِيْرِ وَالْعَلَيْمِ المَامِيْرِ وَالْعَلَيْمِ الْمِيْرِ وَالْعَلَيْمِ الْمَامِيْرِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْنِ الْمَامِيْرِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْعِيْرِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْعِيْرِ وَالْعَلَيْمِ الْمَامِيْرِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْنِ الْمَامِيْرِ وَالْعَلَيْمِ وَلَامِيْرِيْرِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْعِيْرِ وَلَّهِ الْمِيْرِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْكُونِ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَلَيْعِيْرِ وَلِي الْعَلَيْمِ وَلَيْعِيْرِ وَلَهُ الْعِلْمِيْرِ وَالْعَلَيْمِ وَلَامِ الْعَلَيْمِ وَلَّذِي الْعَلَيْمِ وَلَيْكُونِ الْعَلَيْمِ وَلَيْعِلَى الْعَلَيْمِ وَلَامِ الْعَلَيْمِ وَلَّالِمِيْمِ وَلَامِ الْعَلَيْمِ وَلِي الْعَلَيْمِ وَلَّالْعِلْمِيْرِي وَلِيْعِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ وَلَيْعِيْمِ وَلِي مِلْمِلْمِ وَلِي وَلَوْمَ تَقُوْمُ ٱلسَّاعَةُ يُومِ نِيَغْسَرُ ٱلْبُطِلُونَ @ وَرَىٰكُلَّ أُمَّةِ جَائِيَةً كُلُّأَمَّةِ ثُدُعَيَّ الْحِكْتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تَخُرُونَ مَاكُنُدُ تَعْمَلُونَ @ هَنَا كِتَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِٱلْكِوْ إِنَّاكُنَّانَتُنْسِذُ مَاكُنتُ مَتَعَلَوْنِ @ فَأَمَّا ٱلذَّنَّامَنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُ مَنَّهُمْ فِي رَحْمَيْهِ عَذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوْ زُالْبُين ۞ وَأَمَّاٱلَّذِينَكَفَرُوٓااَفَلَمْكُنْءَايَتِ تُنْفَا كَالَكُ فَأَسْتَكُبْرُ ثُرُ وَكُنتُ رَقُومًا بُحْمِينَ ١٥ وَإِذَا قِيرًا إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتْ وَٱلسَّاعَةُ لَارَبْ فِيهَا فَلْتُومَانَدُ رِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ ظُنُّ إِلَّاظَتُ إِ وَمَانَحُنُ بِنُسْنَيْقِنِينَ ۞ وَبَدَالْمُنْرِسَيَّاتُ مَاعَكِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِ مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْنَتَهُ زِءُونَ ١٥ وَقَيَلَ لَيُومَ نَسْنَكُمُ كَانْسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأُوكُمُ ٱلتَّارُ وَمَالَكُمْ مِن تَصِينَ ۞ ذَلِكُمْ بَأَنْكُمُ ٱلتَّخَذُنَهُ وَايَتِ أَسَّهِ هُنُهِ الرَّغَةُ كُمُ الْحَيْنَ الدُّنْيَافَا لَيُوْمَ لَا يُخْرِّخُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ لِيُسْتَغْنُبُونَ الله والمنه المناه والمناه والمناه والمناه والمن الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعِرْزُ الْحَكِيمُ ١

رْ تَنزِ مُلْ الْحِكَ بِمِنْ اللَّهِ الْعَبْرِ أَلْكِكِم ١ مَاخَلَفْنَا السَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا لِا لَهُ إِلْحَى وَأَجَلَ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كُفَرُوا عَمَّا يُذِرُواْمُغِيضُونَ ۞ قُلْ أَنَّ يُتُمِمَّا لَدْعُونَ مِن دُونِاً لِلَهِ أَرُونِي مَاذَاخَلُقُواْمِنُ الْأَرْضِ أَمْ لَهُ مُشْرِكٌ فِي السَّمُوكَيَّ أَنْوُ فِي كِتَهِ مِنْ قَبُل هَنْأَاوَأَخْرَهْ مِنْعِلْم إِنكُنْهُ صَلْدِقِينَ ١٥ وَمَنْأَصَلَّاعَنَ مَدْعُوا مِن وُنِأُللَّهِ مَن لَا يَسْجَيُ لَهُ إِلَى وَمِ الْفِيكَةِ وَهُمْ عَن دُعَا بِهِمْ غَفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرُ النَّاسُ كَانُوالْكُ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَ نِهِمْ كَفِرِينَ ۞ وَإِذَا تُنْكَا عَلَيْهِ وَايَنْنَا بَيْنَاتِ قَالَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَ لَنَاجَآءَ مُرْهَذَا سِحُ مِنْ إِنْ ١٥ أَمْ يَقُولُونَا فَتَرَلَّهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّ فَالْحَالِقُ إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُهُ قُلُ إِنَّ فَا أَنْ مُؤْمِدًا لَا إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّا فَتَرَّلُّهُ قُلُ إِنَّا فَتُرَّلُّهُ فَالْحُرْمُ اللَّهُ فَالْحُولُ وَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْحُرْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه مَّلِكُوْنَ لِمِنَّا لِلَّهِ شَيْئًا هُوَأَعُلَى الْفَيضُونَ فِي لَوْكُفَى بِيشَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَصُولُ ٱلرِّحِيمُ ۞ قُلْمَا كُنْ يُنْعَامِنَ ٱلرُّسُلُومَ أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِ وَلَا بِكُمْ إِنَّا تَبْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّا وَمَا أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُّ يُنُ ۞ قُلُ أَرْسَتُمْ إِن كَانَمِنْ عِندِٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ءَوَشَهِ دَشَاهِدٌ مِنْ يَج مُرْوِيلَ عَلَى خُلِهِ فَا مَنَ وَأَسْتَكُمَرُ ثُمَّ إِنَّا لَلَّهُ لَا يَهُدِي الْقُومُ الطَّالِمِينَ ٢

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ امْنُوا لُوكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَ اللَّهِ وَإِذْ لَمْ مَّتَدُوْالِهِ عَنَيَقُو لُوْنَ هَنْآلِفُكُ قِدَيْدُ ۞ وَمِنْ قِتَلَمَ كَنْكُ مُوسَى لِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَنْكُ مُصَدِّقٌ لِمَامًا عَبَيًا لِنُنذِ رَالَّذَينَ ظَلَوُاوَبُشْرَى لَكُنِينِينَ ﴿ إِنَّالَّذِينَ قَالُوْارَبُنَاالَلَهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خُوْفُ عَلِيْهِ مُرَولًا هُمْ يَخْزَيْوُنَ ﴿ أُولَتِكَ أَضَعَكُ أَلِحَنَّا فِخَلِدِينَ فِيك جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بَوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتْهُ أَمُّهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ بِلَّانُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ ذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَكِبَلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْنِعِنِي أَنْ أَشْكُرُ نِمْتَكَ الِّتَى أَنْعَنْ عَلَى وَعَلَى وَلَدَى وَأَنْ أَعْلَصَلِحًا رَّضَنَهُ وَأَصْلِا فَذُرِّيِّنَيَّ إِنَّ نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّ مِنَ لَلْمُعْلِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِّينَ مَنَعَتَّ لُ عَنْهُ مُأْحَدَنَ مَا عَمَا وُاوَنَنْجَا وَزُعَن سَيّا بِهِمْ فِي أَحْدَ الْجَدِّيَّةِ وَعَدَالِصِّدْقِالَدِّي كَانُوايُوعَدُونَ ۞ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِمَيْدِ أُفِي لِّكُمَ أَتَعِدَانِيَانَا أُخْرَجَ وَقَدْخَلَيَا لْقُرُونُ مِنْ الْجَلِي وَهُمَايِسَنَغِيثَانِ اللَّهَ وَمُلَكَ امْنِ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا لِا ۖ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ @ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُؤَلِّفَوْلُ فَيْ أُمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ مِزَلَ لِحِنّ

إِنْسَ إِنْهُ مُكَانُوا خَلِي رِنَ ١٥ وَلِكُلَّ وَرَجَاتُ مِمَّا عَلُواْ وَلَيْوَقِّيهُ مُ عُمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ ١٥ وَتُوْمَ نُعْرَجُ لَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى لَنَا لِ ذُهَبُتُ مُطَيِّبَة كُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا وَاسْتَمْ نَعَتْمِ مِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَنَا بَالْهُ وُنِ عِاكُننُ مُنْ تَسَنَحَ بِرُونَ فِي الْأَرْضِ مِعَنْ يُرَالِّي وَيَمَا كُنْتُمْ فَسُقُونَ ١٠ وَأَذَكُ أَخَاعَادِ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَخْفَافِ وَقَدْخَلَت لْنُذُرُمِنَ بَيْنِيدَ يْهِ وَمِنْ خَلْفِي ٓ أَلَّا تَعْبُدُ وَالْإِلَّا اللَّهَ وَإِنَّا خَافَعَا لَكُمْ عَنَابِ يُوْمِ عَظِيمِ ١٥ قَالُوَّا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَاعَنَ الْمِتَيَافَأُتِكَامِمًا تَعِدُنَا إِن كُن مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ فَالَا غَمَا ٱلْعِلْمُ عِن دَاللَّهِ وَأُبَلِفَ كُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَا كِيْ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَا لُونَ ۞ فَكَا رَأُوهُ عَارِضَا مُستَقبَلَ أُودِينِهِمْ قَالُواْهَنَا عَارِضٌ مُطِئًّا بَلُهُوَمَا أَسَنْجَلْتُ مِبْدٍ يُجْفِيهَا عَذَا بُأَلِيدُ ۞ فُدَيِّرُكُ لَ شَيْعٍ بِأَمْرِينِهَا فَأَصْبَحُواْ لَأَيْرِهِ لَاَّمْسَكُنْهُمْ لَذَٰلِكَ نَجْزِعَ الْقَوْمَ الْجُرِّعِينَ ۞ وَلَقَدْمَكَنَّا هُرُفِيًّا كِّنَّاكُمْ فِيهِ وَجِعَلْنَا لَمُنْ مُسْمَعًا وَأَنْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى مُ مُنْ مُعُهُدُولًا أَيْصًا لُهُ وَلَا أَفْعِدَتُهُ مُرْمِن شَيْعٍ إِذْ كَانُوا فحكرُون بَايَتِ ٱللَّهِ وَكَاقَ بِهِ مِمَّاكَ انْوَابِهِ عِيسَتَهْزُ وُنَ ١

وَلَقَدْأُ هُلَكُنَا مَاحُولُكُمْ مِنَ ٱلْفُرَىٰ وَصَرَّفْنَاٱلْأَيَاتِ لَمَلَّهُ رَجِعُونَ ۞ فَلُوْلَانْصَرَهُ أَلَّذِينَ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْيَا نَاءَ الِمَةَ رَأْضَالُواْعَنْهُ مُ وَذَلِكَ إِفَكُهُ مُ وَكَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرِّفَ اِلْنِكُ نَفُرُ مِنَ أَلِجِ نَسِنَمِعُونَ الْقُرْزَانَ فَلَا حَضَرُوهُ قَالُواۤ أَضِتُوا فَكَا قَضِي وَلُو اللَّافِرُمِهِ مُّنذِينَ ١ قَالُوا يَفَوْمَكَ إِنَّا كَمَعْنَا كِنَا أَنْ لَمِن بَعْدِ مُوسَى مُصدِّقًا لِلَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَدْ عَالَا كُوتَ وَالْعَلْمِ فِي مُسْنَقِيمِ ۞ يَفْتُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِكَ للدُوءَ امِنُوا بِدِيغُ فِرْكُمُ مِن نُوْ بِكُرُو بُجِنَكُرُمِّنَ عَنَا بِأَلِيمِ ١٥ وَمَنْلَا يُجَبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بمُغِينِيةِ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسُ لَهُ مُن دُونِهِ عَأَوْلِيّا الْوَكَيْنَ فِي صَكْلِ سُبِين ﴿ أَوَلَوْ بَرَّ وُالْأَنَّالَّةِ مَالَّذِي مِنْكُوَّ ٱلتَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِعَلْقِهِنَّ بَقِيْدِ رِعَلَيٰ أَنْ يُحْتِي كُلُوَّ ثَنْ بَلَا إِنَّهُ عَلَىكٌ لِشَيْ فَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى انتَارِ أَلِيْسَ هَذَا بِٱلْحِقِّ فَالْوُابَلَى وَرَبِّكَ فَالْ فَذُوفِوْا ٱلْعَنَابَ بَمَاكُنتُ مَكُفُرُونَ ١٤ فَأَصِيرُكَا صَبَرَاؤُلُوا ٱلْعَرْمِ مِزَالِتُسُلُ وَلَا تَسْنَجُوا لَمُنْ حَالَتُهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمَ يُلْبَعُوا إِلَّا مَاعَةً مِنْ نَهَا رِبَكُ فَهَ لُ إِلَّا لَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسْفُونَ ٥

## وصدواعن سبيا الله أصراً أعملهُ من والذَّينَ امنوا لِحَاتِ وَ الْمَنْوَا بِمَا أُنِّ لَ عَلَيْهُ حَسَدِ وَهُوَ ٱلْحَقِّ مِن رَبِّهِم كَفَّرَعَنْهُ مْسَيًّا تِهِيْرُوا صَلْحَ بَالْمُكُمْ تَالَكُ مِأْتُ الَّذِينَ كَفَكُرُوا تَبَعُوااً الْسُطِلُ وَأَنَّالَّذِينَّا مَنُوااً تَبَعُوا الْحَقَّ مِن َّرَبَّهِمْ كَذَالِكَ يَضْمِبُ اللهُ لِلتَّاسِ أَمْنَا لَهُ وَهُ فَإِذَا لَقِيتُ مُ الَّذِينَ كَفَرُ وافَضَرَ بَالرِّفَابِ عَيَّا ذَا أَغْنَنُهُ وَهُمْ هَنَدُ وَالْوَنَاقُ فَإِمَّامَتَا بِغَدُوا مَافِلَاءً حَيَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرُبُأُوزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَيْنَا ٓءُ ٱللَّهُ لِٱنْضَرَمِنْهُمْ وَلَكِن يُنْكُوا بَعْضَكُ مِبَعْضٌ وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِي كِيلُ لِلَّهِ فَلَن يُضِلَّ عُسَلَهُمْ وَسَيهُ دِيمُ وَيُصْلِحُ بَالْمُدُقُ وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةُ عَرَّفَهُمُ ۞ يَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ مَنُوٓ إِن نَصُرُ وِٱللَّهُ يَنضُرُ كُرُو يُنتَبَّ أَقُدا مَكُرُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَنَعْسَالَّهُ مُواَصَلَّ أَعْسَالُهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَهُواْمَآأَنزَلَاللَّهُ فَأَخبَطَأَعُمَالُهُمْ۞﴿ أَفَلَائِيرُواْفِالْأَرْضِفَبْظُوُا

﴿ النَّا السَّارُيْوِ الْغَيُّونِ ﴾ كَنْ كَانَ عَفْدَةُ الَّذِينَ مِن فَبَلِهِ مِرْدٌ مَّرَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي فَلْكَفِيرِينَ أَمْنُالُهَا ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّا لِلَّهُ مَوْ لَمَا لِذَّينَ امَنُواْ وَأَنَّا لَكُفِرِينَ لَا مَوْ لَى لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَا لَّذِينَا مَنُوا وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ الْجَرِي مِن يَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ وَالَّذِينَ هَنَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَاتًا كُلُ ٱلأَنْكُمْ وَالتَّارُمَنُوكَا لَكُمْ وَكَأْيِن مِن قَرْبَا إِهِي أَسَادُ ثُوَّةً مِن قَرْ يَبِكُ ٱلنِّمَ أَخْرَجُنْكُ أَهْلَكُنَّا هُرْ فَلَا نَاصِرَكُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَى بَيَّاةٍ مِّن رَبِّهِ عِكَمَن زُيِّنَ لَهُ بِمُواءُ عَمَلِهِ عَوَالتَّبَعُوااً هُوَاءَهُم ١ مَنْ لُالْحِنَةِ ٱللَّهِ وُعِدَ ٱلْمُتَّقُولَ فِيهَا أَنْهَا مُنْ مِّن مَّاءِ غَيْرًا سِين وَأَنْهُ مِن لِبَنِ لَرْيَكُ غَيْرُطَعُ مُهُ وَأَنْهَا رُبِّنْ خَصْرِ لَدَّةٍ لِلشَّكِرِ بِينَ وَأَنْهُمْ مَنْ عَسَلَ مُصَوِّي وَلَهُ مُ فِيهَامِن كُلِّ النَّمَرُ نِ وَمَعْفِرَةُ مُن دَيِّهِمْ كَنْ هُوَخُلِا يُفِأَلْنَارِ وَسُقُواْمَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءً هُمْ ١ وَمَنِهُ مُرَّمَن بَيْنَتَبِهُ إِلَيْكَ حَتَّا إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَاذَا قَالَ النَّفَا أَوْلَلَكَ الَّذِينَ طَبَّعَ اللَّهُ عَلَى قَلْ فَ لُوبِ مِوْ أَتَّبَعُوا أَهُواء هُرْ ١٠٠٠ وَٱلذَّيْنَ أَهْدَدُ وَازَا دَهُمُ هُدَى وَاللَّهُمْ تَقُولُهُمْ ٢ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن نَأْتِيهُ مُ بَغْتَةً فَقَدْجًا ٓ أَشْمَ اطْكَأَ

### فَأَنَّا لَهُ إِذَا جَآءَ تَهُ مُ ذِكُونِهُ ١٥ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لِآ اللَّهُ اللَّهُ وَأَسْتَغَفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوْمِينِينَ وَاللَّوْمَينَ عَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللّلَّ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ وَيَهُولُ الَّذِينَ امْنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتَ سُورَةً فَإِذَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ تَحْكُمَةٌ وَدُرُونِهَا الْمِتَالُ رَأْيَتَ الْإِينَ فِي قُلُوبِهِ مُحَنَّ بُظُرُونَا لِيَكَ عَلَى ٱلْغَيْدِي عَلَيْهِ مِنَ لَلُولِي فَأَوْلَهُ مُ اللَّهُ مَا عَدُّ وَقُولُ مَّعُ وَفُ فَإِذَاعَنَمُ ٱلْأَثْرُ فَلُوصَدَقُوا اللَّهَ لَكَا نَخْيِرًا لَّهُ مُن فَيَرًا لَهُ مُن فَعَلَا عَسَيْتُمْ إِن تُولَّئُمُ أَن تُفْسِدُ وَإِفِي لَا رَضِ وَتُقطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١ أُولَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَكُمُ أُلَّهُ فَأَصَمَّهُ مُوا عَمَى أَبْكَ رَهُمْ أَفَلا يَنَدَبَّرُ وَنَالْفُرْ وَانَا مَعَلَى قُلوب اَقَفَالْمَآ@إِنَّالَّذِينَارَنَدُو اعَلَّا َدَبرِهِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدَى الشُّيَطُنُ سَوَّلَ لَمُنْ وَأَمْ إِلَّهُ مُن فَالْكَ بِأَنَّهُ مُوقَالُو اللَّذِينَ كُرهُوا مَانَزَّلَاللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِيعَضَ لَأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارِهُمْ ١ فَكَفْءَاذًا

نُوَقَنَهُ مُالْمَلَةٍ كُةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُ مُواَدُبِرَهُ مُرَّهُ مُرَّا ذَلِكَ بِأَنْهُمُ اللَّهِ عَلَامُ اللَّهِ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَسُنِعَ نِعْتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ حِمَ طَأَمُسْكَ فِي مَا كَاللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ١٥ هُوَالَّذِي أَنزَلَا لِسَكِينَة فِي قُلُو بِالْمُؤْمِنِينَ لِيِّزْدَا دُوَالِيمَنَا مَّمَ إِيمَنِهِ عَلَى وَلِيَّهِ جُنُورُ ٱلسَّمَوَ نِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٤ لِيُدْخِلُ لُؤُمِنِينَ وَلُلُؤُمِنِينَ وَلُلُؤُمِينَا حَتَانٍ جَنَّانٍ تَجْرِي مِن تَعَيْهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَلَكُفِرْعَنْهُ مُرسَيًّا رِبْهُ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزَاعِظِما ٥ وَتُعَدِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتُ وَالْمُنْزَكِينَ وَٱلْمُثْرِكَ لِهِ ٱلظَّالَيِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِ مِدَابِرَةُ ٱلسَّوْءَ وعَضِياً لله عَلَيْهِ وَلَعَنه وَلَعَنه وَأَعَدّ لَكُمْ جَهَنَّمٌّ وَسَاءَ نَ مَصِيلًا وَلِيَهِ جُنُو ذَالسَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَاللَّهُ عَزِيزًا حَكِيًّا ۞ إِنَّا رْسَلْنَاكُ شَلْهِ مَا وَمُبَنِّنَا وَنَذِيرًا ١ لِنُوْمِينُواْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ع وَتُعَرِّدُونُ وَثُوتُو قِرُونُ وَتُسَجِّهُ فَ بُكُرةً وَأَصِيلًا ١ إِنَّا لَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَأَيْدِ بِهِ مِنْ فَنَنَّكَ فَالِمَّنَا ينكُثُ عَلَىٰ هَٰ اللَّهِ عَلَىٰ وَمُنْ أُوفَىٰ بِمَا عَلَهَ دَعَكَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيْ وَيتِهِ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ شَعَلَنْنَآ أَمُوا لَنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْنَغْفِرُكَنَّا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمِمَّا لَيْسَفِي ْقُلُوبِهِمْ

قُلْفَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ لَلَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْكَ انَالِتُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ١٤ بَلْظَنَ ثُرْأَن لَنَ بَقَلِبَ الرَّسُولُ وَٱلْوُ مِنُونَ إِلَا هَلِهِمُ أَبِدًا وَزُينَ ذَلِكَ فِي قُلُو بِكُ وَظَنَ تُرْطَنَّ السَّوْءِ وَكُنْ مُ قُوْمًا بُورًا ١٥ وَمَنْ لَرْيُونُمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِمَا أَعْتَدْنَا لِلْكَفْيِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِيَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمْوَ نِهِ وَالْأَرْضِ بَغِيزُ لِزَينَآ } وَيُعِذِّ بُمَن مَنَّا أَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَكُو رَارَحِيًّا ١٥ سَيَعُو لُأَلْحُلَّمُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُ وَالْمَعَالِمَ لِيَأْخُذُ وَهَاذَرُونَانَتَبَعُكُم يُرِيدُونَأَن يُبَدِّلُواْ كَلْمُ ٱللَّهِ قُللِّن تَتَّبِعُونَاكَذَالِكُمْ قَالَاللَّهُ مِنْقَبَلِّ فَسَكِيقُولُونَ بَلَّ تَحْسُدُونَنَّا بَلْكَ انُواْلَا بِفُ قَهُونَ لِلَّا فِلْكِلَّ صَلَّالْخَالَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِكُنْدَعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِ بَأْسِ شَدِيدِ ثُقَا لِلْوُنَهُ مُ أُولِيُ لِلْوُنَ فَإِن تُطِيعُوا نُوْيَكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن نَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْهُمْ مَن قَبْلُ يُعَدِّبُكُمْ عَنَا مًا أَلِيمًا ١٥ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَكَالُكُرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاكِ بَحْرِي أَنْ اللَّهُ عَزَلْلُؤُمْنِينَا ذِيبَا يِعُونَكَ تَخَنَالْتَعَرَ فِنَكَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَكَ

السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ رَأَتُنْهُمْ فَفَأَقَرِيًّا ﴿ وَمَعَا نِرْكَيْنِيُّ وَأُوْدُونُهُمْ وَكَانَا لَّهُ عَنْ مِنْ حَكِمًا ١٥ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمُ كَتِينًا لَأَخُذُونَ فَعِمَّا لَكُمْ هَاذِه ء وَكُفَّا يُدِي لَا تَاسِعَنْ كُمْ وَلْتَكُونَ اللَّهُ لِلْوَمْنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مُّسْنَقِيًا اللهِ وَأَخْرَىٰ أَرْفَتْدِ رُواْ عَلَيْها قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ مَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلُّ شَعْ قَدِيرًا ١٥ وَلَوْ قَاتَلَكُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَالْوَلُّوا ٱلَّذَ بَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٥ سُتَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن جِّدَلِسُنَةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ وَهُوَالَّذِيكَانَا أَبْدِيَهُ مُعَنَكُمْ وَأَيْدِ بَكُرُ عَنْهُم بِطُنِ كُمَّةُ مِنْ بَعْدِ أَنْأَظْ غَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَا لَلَّهُ بَاتَعْلُونَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكَ مُعَنَالْسَجِدِالْكَامِ وَالْمَذْيَ مَعَكُوْ قَاأَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رَجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِيمَا الْمُؤْمِنِ وَنِيمَا الْمُؤْمِنِ وَنِيمَا الْمُؤْمِنِ وَنِيمَا الْمُؤْمِنِ وَنِيمَا الْمُؤْمِنِ وَنِيمَا الْمُؤْمِنِ وَنِيمَا اللَّهُ وَمِينَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَوْلِمِ إِلَّهُ وَلَوْلِمِ إِلَّهُ وَلَوْلِمِ إِلَّهُ وَلَوْلِمِ إِلَّهُ وَلِيمَا لَهُ وَلَوْلِمِ إِلَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلِيمَا اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَا لِمُؤْمِنُونَ وَنِيمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَالِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلِيمَا لَهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلَالِمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلَوْلِمِ اللَّهُ وَلِيمَا لَهُ اللَّهُ وَلِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا لِمِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعْلِل لَّرْتَعَلَوْهُمْ أَنْ تَطُوُ هُمْ فَنْضِيبَكُمْ مِنْهُمَ مَعَيْ أَبْكَيْرِ عِلْمُ لَيُدْخِلُ لِللهُ فِي رَحْمَنِهِ مِن يَتَاءُ لَوْ نَزَيَّا وُالْعَدَّ بْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَنَا بِٱ أَلِمًا ۞ إِذْ جَعَلُ الَّذِينَ كَفَرُهُ إِنْ قَلُوبِهِيمُ الْحَيَّةَ حَيَّةً ٱلْجَلْهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُكِينَكُ وْعَلَىٰ رَسُولِدِ عَوْعَلَىٰ الْوَّمِنِ يَنُ وَأَلْزَمَهُمْ كَلَّكَةَ ٱلنَّقُونِي وَكَانُواْأَحَقَّ بِهَاوَأَهْ لَهَأُوكَانَالَتَهُ بِكُلِّتَهُ عَلِيمًا ١



صَوْنِ النِّيِّيِّ وَلَا يَجْهِرُ وَالَّهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بِعَضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنْ مُرْلَاتَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَضْوُّونَا صُواتَهَ مُعِند رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰلِكَ ٱلَّذِينَ مُتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبِهُ ولِلَّقَوْيَ الْمُمَّعْفِفِرُ وَأَجْرُعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ بُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْجُرُرِينَاكُ لَايَكُ قِلُونَ ٥ وَلُوْأَنَّهُ مُرْصَبُرُوا حَتَّى ثَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَكُورٌ رِّحَيْدُ ٢٥ يَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ مَنُوالِنِ جَأْءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا فَنَيْسَنُوا أَن نُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَذِ فَضِعُوا عَلَى الْعَلْتُ مِنْ دِين اللهِ وٱعْلَوْاأَنَّ فِيكُرْرَسُولَاللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِكَثِيرِيِّنَ ٱلْأَمْرِلَعَنِتُمْ وَلَاكِنَّاللَّهُ حَبَّا لِلْكُمْ الْإِمْنَ وَرَبِّنَهُ فِي فَلُو يُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْنُرَوَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْبِيَانَ أَوْلَيْكَ هُرُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَصَنْ لَكِيْنَ أُللَّهِ وَنَغِيمُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ هِ وَإِن طَآبِفَ كَانِ مِنَ ٱلْوَقْمِينِينَ اَقْنَتَاوُا فَأَصِلِهُ أَبْنِهُ مَا فَإِنْ بَعِنَ الْحَدْثَمَا عَلَى لَا خُرِي فَقَتِلُوا اللَّهِ لَنَغِي حَتَّى تَغِيَّ إِلَّا مُرِلُ لِلَّهِ فَإِن فَآءَ نَ فَأَصْلِهُ أَبَيْنِهُ كَا بِٱلْعَذْلِ وَأَفْسِطُو إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ الْفُسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَا خُورَةٌ فَأَصْلِوا بَيْنَا خُو يَكُورُ وَأَنَّفُوا اللَّهَ لَعَلَّاكُمْ لَرُكُمُونَ ۞ يَأْيُّكَ الَّذِينَ امْنُوا لَا يَنْفَرُ قَوْمُ

### مِن قُوْ مِعْتُ أَن كُونُوا خِرَامْنَهُمُ وَلَانِكَا وُمْ نِبْكَاءِ عَدَ أَن كُرُ " خَيْرًا يَنْهُنَّ وَلَا نَلْمُ وَالْمَفْتُ كُمْ وَلَائْنَا رَوْا بَالْأَلْقَالَ بِشُرَا لاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعُدَٱلْإِيمَنْ وَمَن لَّرْيَبُ فَافُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِّمُونَ ١٥ يَأْمُهُ ٱلَّذِينَامَنُواْ اَجْنَيْبُوا كَيْنِيَّ مِنَ الظَّنَّانَّ بَعْضَ الْظُّنَّا لِمُّ وَلَاجْمَتُكُواْ وَلَا يَعْنَكَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ أَن يَأْكُلُ فَيَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكِرْهُمُونُ وَأَتَّقُوا اللَّهُ إِنَّا للَّهَ تُوَّا لِنَّكِيرُ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن دَكِر وَأَنْنَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَّا لِلْفِكَا رَفَوْآ إِنَّا حُرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَنَكُمْ إِنَّاللَّهُ عَلِيهُ خَبِّي \* قَالَكِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَتًا قُل لَّهُ يُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَنَا وَلَا يَدْخُلُ لَا يَمَنُ فِي قُلُو بِكُرُ وَإِنْ تَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِنْ كُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَنَا إِلَّ ٱللَّهُ عَنُورُ رُحِيمُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ لَلَّذِينَ امَنُوابُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَعَ لَرْيَرْ مَا بُوْا وَجَهْدُوا بِأَمْوَ لِمِنْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ لِللَّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّندِ قُونَ ١ قُلْ تُعَلُّونَ أَللَّهَ بدينِكُمْ وَٱللَّهُ يُعَكِّمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ ب وَمَافِالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّنَى عَلِيمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ أَنْ الْسُكُوا قُلْلا مَنُوا عَلَىٰ إِسْكَامَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمُ لِلَّا يَتُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمُ لِلَّا يَتُن



وَقُوۡمُرُنُبُّعۡ كُلُّكَذَّبَ ٱلرُّسُ لَفَقَ وَعِيدِهَ ٱفْعَيينَا بَالۡحَلُوۡ ٱلۡأَوَّكِ بَلْهُ فِي لَبَسِ مِّنْ خَلِي جَدِيدٍ ١٥ وَلَقَدْ خَلَفْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ ٱنُوسُوسُ بهِ عَنْسُهُ وَتَحُرُأُ قُرْبُ إِلَيْهُ مِنْ حَبْلِ لُورِ بِدِ ١ إِذْ يَنَاقًى ٱلْتَكَفِّي إِن عَنِ أَيْمِينِ وَعَنِ لِنِّمَا لِ فَعِيدُ ١٥ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولِ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبُ عَنْيُنُهُ وَجَآءَ نَسَكُرَةُ ٱلمُونِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنْكَ مِنْهُ تِحِيدُ اللهِ وَنْفِخَ فِي الصُّورِ ذَالِكَ بِوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَ فَكُلَّ فَفِينَ مُمَاسَآيِكُ وَشَهَيْدُ اللَّهُ لَنَّ فَكُنَّ فِعُفْلَةٍ مِّنْ هَنَا فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَّاءً كَ فَصَرُكَ ٱلْيَوْمَكِدِيدُ ۞ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَنَامَالَدَيَّ عَنِيدُ ۞ أَلْفَاكَ جُمَنَّ مَكُلِّ كُفَّا رِعَنِيدٍ ۞ مُتَّاعِ لِلْغَرِيْ مُعَنَدِيْنِ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعُ اللَّهِ إِلَهًا وَخَرَفًا لَفِيا وُفِي الْعَنَا بِإِلسَّدِيدِ ١٠ عَالَ قَرِينُ وُرَبَّنَا مَّأَأَطْنَيْنُهُ وَلَكِنَكَانَ فِيضَكُلِ بِعِيدٍ ۞ قَالَ لَاتَّغْنُصِمُ وَالدَّيْ وَقَدْ فَدَّ مْتُ لِكُمْ بِٱلْوِعِيدِ هَمَا يُنَدَّ لَالْفَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ مُنْقُولُ إِنَّهُمْ هَالِ مُسَكِّذُنِ وَتَقُولُ هَا فَيَ مَنْ يَدِي وَأُزُلِفِكَ أَلِحُنَّهُ لِلنَّقِينَ غَيْرَبِيدٍ ۞ هَلْنَا مَا تُوْعَدُونَ لِكِلِّ أُوَّابِحِفِيظِ ٣ مَّنْخَيْثَكُ لَرُّمِّنَ إِلْعَيْبِ وَجَآء بِعَلْبِ مُنْسِبِ ١

### أَدْخُلُوهَا بِسَالِيرُ ذَٰلِكَ يَوْثُمُ ٱلْخُلُو وَ لَهُ مُمَّا بِشَآ ءُونَ فِيما ۖ وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ٥ وَكُرْأَهْلَكُنَا فَبَلَهُ مِين قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُ مِ بَطْشًا فَنُقَّبُوا فِي أَبِكُدِ عَلْمِنْ عِجْيِسِ ﴿ إِنَّ فِو ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ إِنَّ كَانَ لَهُ وَقَلْكِ أُوۤ ٱلْوَ ٱلسَّنَّمُ وَهُوَسَنْهَيْدٌ ١ وَلِقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَلُوانِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهَا فِيسِتَّة أَيَّامٍ وَمَامَسَنَامِ لِغُنُوبِ ۞ فَأُصْبِرَعَكَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِخُدِرَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبُلُ الْغُرُوبِ ١٥ وَمِنُ النَّهِ إِنَّ لَهَ مِنْ النَّبُودِ ١ وَٱسْتَمْعُ يُومُ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مُكَانٍ قِرَبِ ١ يَمْ مَنْمَعُونَ ٱلصَّيْعَةُ بِٱلْحَقَّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحَنُّ نَعْجِ عُرَغُيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمُ لَّنَاقُتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُ وْسِرًاعاً ذَلِكَ حَنْثُرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ اللَّهِ فَخُزَا عَلَمُ كَا يَقُولُوكَ وَمَاأَن عَلَيْهِ مِجَارِ فَذَكِ رَبِالْقُنْ وَانْمَن كَافُ وَعِيدِ ١ (١٥) سُورَةِ الذاركايت كُنَّت وأبالماء نزلتُ بعد الأحقاف وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرْواً ۞ فَٱلْحَلِمَاتِ وِقُوا ۞ فَٱلْجَلِرِيَاتِ يُسْرًا ۞ فَأَلْفَتِهَا إِنَّا اللَّهِ عَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّا لِدِينَ لَوَاقِعٌ ۞

وَالتَّمَآءِ ذَايِنا لَكُبُكِ ١٥ إِنَّكُرُ لِي قَوْلِ مُخْلِفِ ١٥ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِلَ ١٥ فَيْلَ أَكْرَاضُونَ ۞ ٱلَّذِّينَ هُمْ فِي عَنْمَرَة بِمَا هُونَ ۞ يَتَكَالُونَا بَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يُوْمَ هُمْ عَلَىٰ التَّارِيْفَنَنُونَ ۞ ذُوقَوْا فِنْنَتَّكُمْ هَٰذَا الَّذِي عُنتُ رِهِ عَنْتَعِمُ لُونَ ١ إِنَّا لَلْتُقِينَ فِي حَنَّانِ وَعُرُونِ ١ الْخِذِينَ مَا ٓ اَنَهُ مَرَثُهُمُ إِنَّهُ مُكَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ۞ كَانُواْ قِلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِمَا يَهْجَعُونَ ١٥ وَبَالْأَسْعَارِهُ رِّيَسْنَغْفِرُونَ ١٥ وَفَيْأَمُو لِلْمُحَيُّ لَلِتَكَآبِلِوَٱلْخَهُومِ ﴿ وَفِيَالْأَرْضِ اَيَثُ لِلْوُقِنِينَ ۞ وَقِيَانَفُ كُمْ ۖ اللَّهِ اللَّهِ أَفَلَا نُصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبَّ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ أَلَقُ مُنْ لِمَا أَنَّكُم نَنطِقُونَ ١ مَلَ اَنكَ حَديثُ ضَيفِ إِنْ هِي كَالْكُرْمِينَ ﴿ إِذْ دَخَاوُا عَلِيْهِ فَقَا لُوا كُنَّا قَالَ كَلَّمْ " قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَّا هُلِهِ عَفِياً وَبِعِلْكِيمِنِ ۞ فَمَا عَ إِلَّا هُلِهِ عَفِياً وَبِعِلْكِيمِنِ ۞ فَمَا تَرَبُهُ وَإِلَيْهُمْ قَالَ أَلا نَأْكُ لُونَ ١ فَأُوجَسَ مِنْهُ مُخِيفَةً قَالُوا لَا يَخْفُ وَكَبْثُرُوهُ بِعُ كَايِرِ عَلِيهِ ١ فَأَفْهُ كِأَمْ أَنْهُ وَفِي صَرَّى فِصَكَّفَ وَجَهَهَا وَقَالَتُ عَهُ زُعَقِيدٌ ۞ قَالْوَاكَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَٱلْحَكِمُ الْعَلِيمُ ۞ وَقَالَهَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْرُسَلُونَ ١٥ قَالُوْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَّا فَوَمِ تَجْمِينَ ١

س اف الم سُورة الزارات ٢٠ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِ مُرْجَعَادَةً مِنْ طِينِ اللهُ مُسَوِّمَةً عِندَرَبِكَ لِأَسْرِفِينَ ١ فَأَخْرُجْنَا مَنِكَانَ فِيهَامِنَ لَوُنْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْ نَافِهَا غَيْرَيْنِ مِنَ ٱلْسُلِينَ ۞ وَرَكَ الْفِيهَا اللهُ لِلَّذِينَ يَا فُونَ الْعَذَابَ ٱلْأَلْيَمِ ۞ وَفِيْهُوسَكَاذٍ أَرْسَالْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنَ مُبِينِ @ فَنُوَلِّي رُكْنِهِ وَقَالَ سَاجِراً وَمَجْنُونُ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَ وَهَنَكُذُنَهُ إِلَّيْمِ وَهُوَ مُلِي رُهُ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الزِيحَ ٱلْعَقِيمَ هَمَا مَذَكُ مِن شَيْعَ أَتَكْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَنْهُ كَالْزِمْيِمِ ۞ وَفِي ثُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ مُتَعُوا حَتَى حِينِ ۞ فَعَنُوا عَنَا مُرِيبِهِ مِفَا خَذَتْهُ مُالصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا أَسْنَطَكَعُوا مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنْصَرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوج مِن قَبَلً أَنَّهُ مُكَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ۞ وَٱلسَّمَاء بَيْنَ لِهَا بِأَيْدُوا نَا لَوُسِعُونَ @ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَا هَا فَيَعْمُ ٱلْمَا هِدُونَ @ وَمِن كُلِّ فَي خُلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّ وُنَ ۞ فَهِ رُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه إِنِّ ٱلْمُ مِنْهُ نَذِيْرُ مُبِينٌ ٥ وَلَا تَجْعَانُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهَا الْحَرَّ إِنَّ لَكُ مِّنْهُ نَذِيرٌمُّبِينٌ ۞ كَذَالِكَ مَا أَقَالَذِينَ مِن قَبِلْهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُولُ سَاحِرًا وَمَجْنُونَ ۞ أَتُواصُوا بِهِ عَبِلُهُمْ قُومٌ طَاعُونَ ۞ فَنُو لِعَنْهُمْ

فَمَا أَنَّ بِمَلُومٍ ٥ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّحْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْوُمنِينَ ٥ وَمَا خَلَقَتُ أَلِجَنَّ وَٱلْإِنسَ لِآلِيَعْبُدُونِ ۞ مَّاأُرِيدُمِنْهُ مُتِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو أَلْقُوَّ إِلَّا تِينُ ١ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَكُواْ ذَنُوبًا مِّنْ لَذَنُوبِ أَصْحَابِهِ مِنَ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ١ وَيُلُلِلَّا مِنْ كُفُرُواْ مِن يُوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ٢ (١٥١) سُورُةِ الطورِقِكَيَّة وإيانها وع تزلت بعدا لتبحث لغ وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ ٥ فِي رَقِّمَ نَسْوُرِ ٥ وَالْبَيْتِ ٱلْغَمُورِ ۞ وَالسَّفْفِ الْمُرْفَوْعِ ۞ وَٱلْبَحْ لِلْسَّجُورِ ۞ إِنَّ عَنَابَ رَيِّكَ لَوَ فِعُ ١٥ مِّالَهُ مِن دَافِعٍ ٥ يَوْمَ مَّوُرُ ٱلسَّمَاءُ مَوْراً ٥ وَسِّياجُ أَنْجِهَالُسَنْمِ أَنْ فَوَيْلُ فَمِيدِ لِلْكَدِّبِينَ ١ الْذِينَ هُرْفِخُوضِ يُلْعَبُونَ @ يَوْمُ بُدَعُونَ إِلَى مَا رِجَهَ اللَّهُ مَا يَعَالَ اللَّهِ مَا لَكَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كُنتُم بَهَا فَكَدِّ بُونَ @ أَفَيْقُ هِـ نَآ أَمُ أَنتُ وَلَائْبُصِرُ وِنَ @ أَصْلُوْهَا فَأُصِيرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

س ٢٥٠ ﴿ سُنُ وَرُهُ ٱلطُّورُ ﴾ اِنَّالْتُقِينَ فِجَنَّاتٍ وَنَعِيرِ ۞ فَكِهِ بَنِ بِمَا اَتَهُمْ رَبَّهُ مُ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَنَابَ الْحِيمِ وَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هِنِيًّا مِكَاكُنُ فُرْتَعَكُ اوُنِ ٥ مُتَّكِينَ عَلَيْهُ رُبِّمُصْفُوفَةً وَزَوَّجَنَهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُ مُ ذُرِّيَّنُهُ مُ بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِ ذُرِّيَّنَهُ مُ وَمَآ ٱلْتَنَاهُمِيِّنْ عَلِمِهِ مِن شَيْعٌ كُلَّا مْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينٌ ۞ وَأَمْدُ ذَنَاهُم مِنْكُمَةُ وَكُمْ مِمَّا يَنْهُونَ ۞ يَتَنْزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّالْغَوْقِهَا وَلَا نَأْنِيمُ ۞ \* وَيَطِوُفُ عَلَيْهِ مِعْلَانٌ لَكُمْ كَأَنَّهُ مُلُولُونٌ مَكُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى جَضِ بَسَاءً لُونَ @ قَالُوْآلِنَّاكُنَّا فَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ الله فَتَأَلَّنَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَاعَنَا بَأَلْتَمُومِ ١ إِنَّاكُتَّا مِنْ قِبُلُلَاعُومُ إِنَّهُ وُهُوَ ٱلْبُرَّالِ حِيدُ @ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا تَجنُونِ ١٥ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِ أَبَرَيْصَ لِهِ عَرَيْبَ الْنَوْنِ ١ فَلَ رَبَّعُوا فَإِيْمَعَكُمْ مِنَ لَلْتَرَبِّصِينَ @ أَمْرَنَا مُرُهُ وَأَحْلَمُهُم يَهَانَآ أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٩ أُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْ قُوا بِحَدِيثٍ أَمْخَلَقُوا السَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِلَّا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَرَّا بِنُ رَبِّكَ

م الجنع السابع والغشون أَمْهُ ٱلْصِيطِ وُنَ ۞ أَمْلَهُ مُسُلِّ يُسَتَبِعُهُ وَنَفِي وَلَيْ أَنْ مُسْتَمِعُهُ بِشَلْطَنَ مُّبِينِ ۞ أَمْلَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنْوَنَ ۞ أَمْتَتَ كُلُهُمْ لَجْرًا فَهُم مِن مَعْمَ مِثْنَقُلُونَ ۞ أَمْعِندُهُ الْعَيْفُ فَهُمْ يَكُنُونَ ۞ مْ يُرِيدُونَ كَيْناً فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْكِيدُونَ ۞ أَمْ لَمُنْمَ إِلَّهُ عَيْنُ ٱللَّهِ سُبِيَخُواللَّهِ عَسَّالِينُنْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْاكِسْفًا مِّنَ السَّاعِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرْكُومٌ ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَلْقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِهِ يُصْعَقُونَ ۞ يُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ نَسْيًا وَلَاهُ يُنْصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَوْاً عَنَا بَا دُونَ ذَلِكَ وَلَاكَنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ هَمُ (يَعْلَوْنَ ١٠ وَأَصْبِرُ كِيْ لِمُ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَا وَسَبِيمْ بِحَمْدِرَبِك حِينَ تَقُومُ وَمِنَ النَّالْ فَسَجَّهُ وَإِذْ بَكُومِ ١ (٥٢) سُورِةِ النَّجِبُ مَكْتِبَ وَٱلْبَيْنِ إِذَا هُوَى ١ مَاصُلُ مَاحِبُكُمْ وَمَاغُو يَ ٢ وَمَايَنِهِ عَنِ الْمُوَى ١ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنُ بُوحَى عَلَّهُ إِنْ هُوَ إِنَّا هُوَى ٥

ذُورِ مَ وَفِالْسُتُوى ١٥ وَهُو بِالْأُفْوَالْأَفْوَالْأَعْلَى ١٤ فَعَلَى ١٤ مَا فَتَكَلَّ فَكَانَقَابَقُوْسَيْنِأُوْأَدْنَا۞ فَأَوْجَالِكَعْبُدِهِ عِمَّاأُوْجَا۞مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُمَا رَأَى ١ فَأَمَّرُونَهُ عَلَهَا مَرَى ٥ وَلَقَدْرَ الْمَزَلَةُ أَخْرَى ٥ عِندَسِدَرَ فِٱلْمُنكِينَ هِعِندُ هَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَى هَ إِذَيِّنْ مَوَالْسِدُرَةُ مَايَنْشَىٰ ١٤ مَازَاعَ ٱلْبَصِرُ وَمَاطَغَى ١ لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ايَلْتِ كَبِّهِ ٱلكُبْرَىٰ ١ فَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْفُرِّي ٥ وَمَنَوْةَ ٱلنَّالِنَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ٥ ٱلُّكُوٰ الذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنْنَى ۞ يِلْكَ إِذًا قِنْكُمُّ ضِيزَى ۞ إِنْ هِيَالاًّ اسماء سمينه وهاأنت والآؤك مماأنزل لله كامن الطن إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا مَوْ كَالْأَنفُ مُ ۚ وَلَفَدْجَاءَ هُم مِّن َّدِّيهِمُ ٱلْمُدَى ١ الْمُرْفِينَ لِنَا مُا تَمَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴿ وَكُم صِّن مَّلَكِ فِأَلْتَمَوَ بِلَانُغَنِي مُنْفَعَ نُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ جُدِأَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَنَا أَهُ وَيُرْضَى ١ إِنَّا لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرُ وَلَيُسَمُّونَ ٱلْكَيْكَةُ تَسْمِيَةً ٱلْأَنْنَ ١٥ وَمَالَهُ مِهِ مِنْ عِلْمِ إِن بَيَّعُونَ إِلَّالظُّلَّ وَإِنَّا لَظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ لَكُونٌ خَنينًا ۞ فَأَغِرضَ عَنَّمْنَ تَوَلَّىٰ عَنْ ذَكُرِ مَا وَلَمْرُهُ لِإِلَّا أَكْنَا ١٤ فَالِكَمْنِكَ فُهُ مِنْ أَلْمِلْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَم بَنْ صَلَّا

لِهِ وَهُوَأَعُمُ مِنَ هَنَدَى ١ وَلِلَّهِ مَا فَيَ لَسَّمُوَ نِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بنَ السَّنُواْ عَاعَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلذَّينَ أَحْسَنُوا بَالْحُسْدَ نِينَ بَحْنَيْبُونَ حَبَيْرِ ٱلْإِنْمِ وَالْفَوَرِحِشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّا رَبَّكَ وَاسِهُ نُمْ فِينَ فُوا عَلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنتَ أَكْمِ مِينَ أَلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُ أَجِنَّهُ طُونِأَ مِّيَا ۚ كُمْ فَكَ نُزَكُو ٱلْعَنْسَكُمْ هُواَ غَلَمْ بَنَا تُوَّيَّ شَا أَفَوَيْنَا ٱلَّذِي نُولِنْ وَأَعْطَعْ قِلِيالُا وَأَحْدَىٰ ١٠ أَعِندُ وُعِلَّ الْعَبِّي فَهُو رَيَّ ٥ وْلَمْ يُنْبَأِ عِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَابْرَهِ بِمُ الَّذِي وَفَّلْ اللَّهُ أَلَّا يُزْرُ وَإِذَرُهُ زِرَأْخُرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْبَ ا وْفَكُرِيْكُ اللَّهُ الْكِرْزَةُ الْأُوْفَى ﴿ وَأَنَّالُ رَبِّكَ الْمُنعَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُواَ ضَحَكَ وَأَبْكَلَ ۞ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْكَا ۞ وَأُنَّهُ خِكَقَ لزَّوْجَانِ ٱلنَّكَرُو ٱلْأَنْنَىٰ ۞ مِنْ أَطْفَةِ إِذَا تُنْنَىٰ ۞ وَأَنَّ عَلِيهِ لتَّنْ أَهُ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُ مُواَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۞ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلنِّعْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا لَأُولَى ۞ وَغُودًا فَمَا أَبْوَىٰ ۞ وَقَوْمَ نَوْجٌ مِن قَبُلُ نَّهُ مُكَانُواُهُمْ أَظْلُمُ وَأَطْغَىٰ ٥ وَٱلْوُنْفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥ فَعَشَّلَ مَاغَشِّلُ فَيَأْيَّ الْآءِرِيِّكَ تَمَّارَىٰ هَانَايَذِيرُ مِّنَ التَّذِرُ



تَجْرِي بِأَغَيْنِنَاجَزًاءً لِنَكَانَكُفِرِ ١٥ وَلَفَدَتَّرُكُنَهَا اللَّهَ فَهَلُونُ مُدَّكِرٍ @ فَكُفْ كَانَ عَنَا بِي وَنُدُرُ وِ ۞ وَلَقَدُ يَتُمْ زَاٱلْفُتُو ٓ انَ لِلدِّ فَ وَفَعَلْ مِنْ مُدَّكِرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وُنُو اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ عَلَيْهِ وَيِكُا صَرْصَرًا فِي أَنْ مُخْسِحٌ سَتَمِرُ اللَّهُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعُمَازُنَغُ لِمُّنْقَعِرِ ۞ فَكُنْ عَاكَ عَنَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَعَدُ لَيَ مَرْنَا ٱلْعُرْءَانَ لِلزِّحُرِفَهَ لَمِن مُدِّكِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَرِكُ إِللَّهُ أَرِكُ فَعَا لَوْ أَالْبَنْرًا مِنَّا وَاحِدًا تَنَيِّعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّغِيضَكُلُ وَسُعْمِ، ﴿ أَوْلِهَا لَذُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنَا بَلْهُوَكُنَّا كِأَيْثُرُ ۞ سَيَعْلُونَ غَدَّا مَّنِ الْكَنَّا لِأَيْثُرُ ۞ إِنَّا مُرسِلُوا النَّاقَذِ فِنْنَهُ لَمُّ مُنَّا رُبَقِتِهُ مُرُواصَطِيرُ ۞ وَنَبِّعُهُ أَنَّالُمَاءَ فِسَهُ بِينَهُمْ كُلُّ بِرِيخُ نَصَرُ اللهِ فَنَادُ وَأَصَاحِبَهُمْ فَنَكَ اطَّىٰ فَعَقَرُ فَكُيْفَ كَانَعَنَا بِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ وَضِيحَةً وَلِجِدَ فَكَانُوا كُهَيشيرِ أَلْخُنَظِ @ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرَّانَ لِلذِّكْ فَهَ لَمِنْ مُدَّكِرِ ٣ كَذَّبُن قَوْمُ لُوطِ بِٱلتُّذُرُ ۞ إِنَّا أَنْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ۚ الْهُ وَطِ فَيْنَاهُم بِسَكِي الْفِمْةُ مِنْعِندِ نَاكَذَلِكَ نَجْزِي مَن سُكُرَ وَلَقَدُ نَذَرَهُ رَظِشَتَنَا فَنَارَوْا بِالنَّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رَا وَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ

### س ١٥٤ ﴿ وَوَقُ الْفَصِيرُ ﴾ فَطَلَمْنَا أَعْيُنَهُمُ فَذُو قُواعَذَا بِي وَنُذُرِ ١٥ وَلَقَدْصَتِحَهُمُ بُكُرَةً عَذَاكُ مُسْنَقِرُ اللهُ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذُرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرُ نَا ٱلْفُرُ وَانَ لِلإِ كُر فَهَلْمِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْجَاءَ الْفِرْعَوْنَالْنُذُرُ اللَّكَذَبُ إِنَّا كَيْنَاكُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ أَخْذَعَ مِنْ مُقْتَدِرِ اللَّهِ أَكُفَّا لَكُرُخَارُ مُنَّا فُلِكُمْ أَمُ لَكُم بَرَاءَ "فِالنَّابُوكَ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنْ جَمِيعٌ مُنْضِرٌ اللَّهُ مُنْ أَلَّمُ عُولُونَ الدُّبْرِ@ بَلِ لِسَاعَةُ مَوْعِدُ هُرُوالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّرُ هَإِنَّ الْخُمِينَ فِي كَالِ وَسُغُمِ ﴿ يُوْمَ لِنُعَهُ وَنَ فِي النَّا رِعَلَى وُجُوهِ عِيمُدْ وُقُواْ مَسَسَقَرَهُ إِنَّاكُلُّ شَيْ خَلَفْنَهُ بِقَدَرِهُ وَمَآأَمُ زَآلِلاً وَحِدَةٌ كَلَيْم بِٱلْبَصَرَ وَلَقَدُأَهُ لَكَنَّا أَشْيَاعَكُرْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَكُلُّ نَمْعُ فَعُلُونُ فِأَلْزُبُرِ ٥ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكِيدِيشْنَاطُرُ ١ إِنَّالْتُقِتِينَ فِجَنَانٍ وَنَهُرِ ٥ فِي مَقْعَدِصِدْ قِعِندَ مَلِيكِ تُقْتَدِرِ ٥ ١٥٥١ مُولِاً الرحين عَلَيْتِينَ وَأَيَالِمَا مِن نِلْتَ بِعَنَا لِعِدِ الرَّخَانُ @ عَلَّمُ ٱلْمُشْرُانَ @ خَلَقَ الْإِنسَانَ @ عَلَّهُ ٱلْبَيَانَ @

ٱلنَّهُمُ وَٱلْقَكُرُ بِحُسَبَانِ ٥ وَٱلنَّخِهُ وَٱلنَّحِرُ يَسْخِدَانِ ٥ وَٱلسَّكَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٣ أَلَا تَطْعَوْا فِي الْمِيزَانِ ٥ وَأَقِمُواْ الْوَزُنَ بَٱلْقِسْطِ وَلَاتُخْسِرُ وِٱلِلْيِزَانَ ٥ وَٱلْأَرْضَ وَصَعَهَالِلْأَنَامِ ٥ فِيهَ فَكُهَةُ وَٱلنَّفَلُ ذَانَ ٱلْأَكْمُ مِن وَٱلْحَثُ ذُوالْعَصْفِ وَالْرَبْحَانُ ١ فَأَيُّ الْآءِرَيُّكُم الْكُدِّبَانِ @ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِكًا لْفَتَّادِ ٥ وَخَلَقَ أَلْكَآنُ مِن مَارِحٍ مِنَ ارِهِ فِيأَيِّكَا لَاءِ رَبِّكَا تُكَدِّبَانِهُ رَبُّ ٱلْمَثْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ۞ فِيأَيِّ ٱلْآوَرَبُكَا كُلَدِّ بَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْحَيِّنِ لِلْفِيَانِ @ بَيْنَهُ كَابِرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ @ فِأَيَّالَا وِرَبِّكُمَا نْكُذِّبَانِ @ يَغْنُجُ مِنْهُ مَا ٱللَّوْلُوْ وَٱلْمُجَانُ @ فِبِأَيَّا الْآوِرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ الْمُنتَاتُ فِي الْجَرِكَالْأَعْلَىمِ ١ فَبِأَيَّ الَّهِ رَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ١٤ كُلُّهُنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٥ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَٱلْإِنْ اللهِ وَاللَّهِ وَيُّكَا تُكُذِّبانِ ١ يَعْلُهُ مَن فِي ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ مَوْمِهُ وَفَخَأْنِ ۞ فِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ سَنَفْرُغُ لَكُوا لَيْهُ ٱلنَّفَالَانِ @ فَبَأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُما فَكُذِّ بَانِ @ يَلْمُعْتَرَ ٱلجن والإبسر إناسك كمنه أن تنفذ وامن أفطار التكنوب

س 00 الم سُورة الرَّحْسِنَ ﴾ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُو ۚ الْاَنفُذُ وُنَ إِلَّا بِسُلْطَين ﴿ فَهِ أَيَّ الْآوَرَبِ كُمَّ نُكَذِّ بَانِ ١٤ أَنْ مَكُمُ كَاشُواظٌ مِن الرَّوْنَحَاسُ فَالرَّ نَنْفِيرانِ ٥ فَأَيَّ الْآرِرَيُّكُمَّا نُكُذِّ بَانِ۞ فَإِذَا ٱسْتَقَّا لِسَّكَاءُ فَكَانَتْ وَزَدَّ فَ كَالْدِهَانِ۞فَأَيَّالَآ تَرَبُّكُا لَكُذَّ بَانِ۞فَيْوَمَ إِذَّلَاٰ يُشَالُعَنَ فَيُومِ إِنْسُ وَلَاجَانُ اللهِ وَأَيَّ الْآوَرَيِّكَانُكَذِّبَانِ ١٤ يُمُؤُلُ أَخْمُونَ بِيمَاهُمُ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَفْدَامِ ٥ فَبِأَيِّ ٱلْآوَرَبِكُمَاثُكَذِبَانِ ٥ مَذِهِ جَهَنَّ مُ الَّذِي يَكِذَّ بِي الْجُرِمُونَ @ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ يَهِ وَإِنِّ ٥ فَأَيَّ الْآوَرِيِّكَا ثُكَدِّبًانِ @ وَلِنَّخَافَ مَقَامِرَيِّهِ عِجَنَّنَانِ @ فِإِي ءَالْآدِرَيِّكَاتُكِذِبَانِ @ ذَوَانَّاأَفْنَانِ @ فَإِنِّكَالُوْرَيُّكَاتُكُذِبَانِ @فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِبَانِ ٥ فَبَأَيَّ الْآَوْرَيِّكَانُكَدِّبَانِ هِفِيكَا مِنْ كُلِّ فَكِهَ وَ زَوْجَانِ ٥ فَالْتِهَ الْأُورَيْكُا كُلَّيْبَانِ ١٠ مُتَّكِيدِنَ عَلَىٰ ثُنْ مَا إِنْهَا مِنَا إِنْ مَا مِنَ إِنْ مَا مِنَ إِنْ مَا كُنَّ مَا ثُورَ اللَّهِ عَلَىٰ أَلَا مُعَالَدُهُ رَبِّكُمَا نَكُذُ بَانِ @فِهِنَ قَصِرَ ثَالطَّ فِ لَرْبَطُينُهُنَ إِن قَبْلَهُمُ وَلَاجَانٌ ١ فَا يَعَالَا وَرَبُّكَا نُكُونانِ ١ كَأَنَّالُوا وَكُوالْجَانُ فَأَيَّ الْآوِرَيْكُم تُحَدِّبانِ هَ مَلْجَزَّا وَالْإِحْسَانُ هَ فَأَيَّ الْإِحْسَانُ هَ

# ﴿ النَّالِيَّا اللَّالِيَّ اللَّالِيَّةِ وَلِنَّا اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلِيْكُوا اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ وَلِيَّ اللَّهِ وَلِيَّ اللَّهِ وَلِيَّ اللَّهِ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّ الللَّهُ وَلِيَّ الللَّهِ وَلِيَّ الللَّهِ وَلِيَّ الللَّهِ وَلِيَّ اللللَّهِ وَلِيَّ الللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيْكُولِ الللَّهِ وَلِيَّ الللَّهِ وَلِيَّ اللللْهِ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّ الللْهِ وَلِيَّ اللللْهِ وَلِيَّ الللْهِ وَلِيَّ اللَّهُ وَلِيَّ الللَّهُ وَلِيَّ الللِّهِ وَلِيَّ الللْهُ وَلِيَّ الللِّهِ وَلِيَّ الللْهُ وَلِيَّ اللللْهُ وَلِيَّا الللَّهُ اللْهُ الللِّهُ اللللِّهِ وَلِيَّا الللَّهُ وَلِيَّا الللَّهُ وَلِيْكُولِ اللللْهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ وَلِيَّا اللللْهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِي اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِي الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

٥ تَجُنْ لُوَ أَسْمُ رَبِّكَ فِي كَالْجِكَلِلْ وَٱلْإِكْرَامِ ٥



لِلْهُ الْخُرْالِيِّ

إِذَا وَنَعَكَ الْوَاقِعَهُ ثَلْ الْمُنْ لُوَقَعَ لِهَا كَذِبَهُ ثُلُ خَافِضَةٌ رَّافِحَهُ هَا إِذَا وَقَعَكُ الْأَرْضُ رَجَّا فَ وَبُسَكِ أَلِمِكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَاقِكُ اللَّهُ اللَّ



سال المنورة الواقعية ١ وَأَصْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا أَصْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّالِقُونَ السَّالِمُونَ ٥ أُوَلَيِكَٱلْفُكَرُبُونَ ١٥ فِيجَنَّكِ الْعِيمِ اللَّهُ مُزَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ مُزَالًا وَاللَّ مِّنَا لَأَخِرِينَ @ عَلَيْمُرُرِمِّوْضُونَةٍ @مُّتَكِينَ عَلَيْهَامُنَقَالِينَ @ يَطُوفُ عَلَيْهِ وَلَدَ نُ تُعَلَّدُونَ ١ إِكَابِ وَأَبَارِ بِنَ وَكَأْسِ مِن مّعِينِ ١ اللَّهُ عُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١ وَفَرَكُم وَفَرَكُ وَ مَّا يَخُدُّ مِّ وَنَ @ وَكُثِرِطَيْرِعَا يَنْ نَهُونَ @ وَحُرْزِعِينُ @ كَأَمْنَا إِللَّوْلَهِ ٱلْكُنُونِ @ جَزَّاءً بِمَاكَانُوانِيْمَاوُنَ ۞ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلاَنَأْنِيمًا ١٥ إِلَّافِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٥ وَأَضَعُكُ أَلِمَينِ مَآأَضَعَكُ ٱلْمَينِ ﴿ فِيدُرِيَّغُضُودٍ ﴿ وَطَلِّمٌ مَنضُودٍ ۞ وَظَلَّمُدُودٍ ۞ وَمَآءٍ مَّنْكُوبِ ۞ وَقَاكِهَ وَكِنْهُ وَكُنْهُ وَاللَّهُ مَقَطُوعَةً وَلَا مَنْوُعَةٍ ٥ وَوُرْشِ مَ فُوعَةٍ ١ إِنَّا أَنتَأْ نَهُ يَ إِنا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ عُرُيًّا أَثَرَابًا @ لِأَضْحَلِ ٱلْمِينِ @ نُعَلَّهُ وُمَنَ ٱلْأَوَّلِينَ @ وَخُلَّةُ مُّنَ الْآخِرِينَ @ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَآأَصْحَابُ الشَّمَالِ @ فِي سَمُومِ وَجَمِيمٍ @وَظِلِّمِّنِ يَعْمُومِ اللَّهَ الدِوكَلاكِيمِ هَا لَّهُ مُكَّا فُأُقِبُلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَى لَجِينِ الْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ

أَبِنَا مِنْنَا وَكُاثُرًا بِمُعِظِمًا أَءِثَا لَبَعُوثُونَ ۞ أَوَءَ بَآؤُنا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّالْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِينَ ﴿ لَجَّمُوعُونَا لَهِ بِقَالِهِ إِنَّ مُعَلَّوُمِ ثَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّمَا لَوْ نَالْكُدِّبُونَ ۞ لَأَكِلُونَ مِن شَجِّيمٌ نَ نَّفُومُ ۞ فَالِوُنَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ ۞ فَتُ رِبُونَ عَلِيَّهِ مِنَ أَلْحِيرِ ۞ فَتَ نُونَ شُرْبَالْهِيمِ @ هَنَانُزُلْكُمْ يَوْمَ الدِّينِ @ نَخَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصدِّقُونَ ۞ أَوْءَ يُشْرِمًا لَمُنُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَعَلْقُونَهُ وَأَمْنِعُنَ ٱلْحَالِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرُنَا لِينَكُمُ ٱلْوَيْدَ وَمَا نَحَنُ بِسَبُوقِينَ ۞ عَلَّآنَ ثُنِدَ لَأَمْنَاكُمْ وَنُنشِنَّكُمْ فِيمَا لَاتَعَنَّكُونَ ١٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اَلنَّفَأَةُ ٱلْأُولَىٰ فَلُولَا نَذَكَّرُونَ ۞ أَفَرَ يَتُمِّمَا تَخُرُونَ ۞ ءَأَنْمُ نَزْرَعُونَهُ وَأَمْرِيحُ نَا لِزَّرِعُونَ ۞ لَوْنَسَنَّا وُكِعَلْنَا وُحُطْلَمًا فَظَلْتُ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَغُرْمُونَ ۞ بَلْخَنْ مَخْرُ وَمُونَ ۞ أَوْءَيْتُ مُ ٱلْكَآءَ الدِّيَ مَنْ رُونَ @ ءَأَنْ أَنْ لَهُو مِنَ لَكُوْنِ أَمْ فَعُنُ الْنُولُونَ @ لْوَنَنَآ أَهُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُوْ لَانَنَكُرُونَ ۞ أَفَعَ يْتُدُّالْكَارَالِّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُ أَنتُ أَنتُ أَنْهُ أَنْهُ مَنْجَهَ لَهَا أَمْ نَعُنَّ ٱلْمُنتِؤُنَّ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَالْهَ الْذَكِرَةُ وَمَتَاعًا لِلْفُونِينَ فَسَبِحُ إِلْمِ رَبِّكَ لُعَظِيمِ ٥



م الناعية العالق الم المناع هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّهُ هِرُوٓالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُر ۞ هُوَ ٱلَّذِي حَكَقَ السَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ فِيسَّةِ أَيَّا عِثْرًا أَسْنُوكِ عَلَى الْعَرْشِ يعُكُمُ مَا يَلِخُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوْمَعَكُمْ أَنْهَاكُنْ تُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِصِينُ ٥ لَّهُ مِمْلُكُ ٱلسَّمَوَ بِوَالْأَرْضِ وَالْمَالَةِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَةِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِفِأَلَيْكُ وَهُوعِلِينُ بِنَانِ الصَّدُورِ ٢٥ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِدِ عُوا نَفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ شُنتَغَلَفِينَ فِيدٍ فَالَّذِينَ الْمَوْامِنكُمْ وَأَنفَ قُوْا لَمُنْ أَجْرُكِيرُ ٥ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِأَسَّهِ وَالرَّسُولُ يدْعُوكُمْ لِنُوّْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَفَكُّمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥ هُوَالَّذِي كُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ تِ عَايَتِ بَيِّكَتِ لِيُغْرِجِكُمْ مِّنَا لَظُّلُمَتِ الْكَالنُّوبِ وَإِنَّا لِلَّهِ كُمْ لَوْ وَفُ رَّحِيْدُ ١٥ وَمَاكُمْ أَلَّا نُنْفِ عَوْ أَفِي كِيلًا لَّهُ وَلَّهِ مِيرَ يُؤَالسَّمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايتَنوي مِنكُمْ مِّزَأَنفَوْمِن فَكِلِ إِلْفَتْ وَقَالَ أُوْلَتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلذِّينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعُـ دُوَقَاتَ لُواْوَكُلًا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ مِمَاتَعُمَا وَنَحْبَيْنُ ١٥ مَّن ذَا ٱلَّذِي فَيْرِضُ إللَّهَ قَضَّاحَسَنَا فَيْضَاعِفَهُ إِنْ وَلَهُ وَأَجْرُكِيمٌ ۞ يَوْمَرَكَا لُوْمِنِينَ وَٱلْوَقْمِنَاتِ

٧٥ ﴿ مِسُونَةُ الْحَدِيثَةُ ﴾ سَعَيْوُرُهُمْ بَيْنَأَيْدِيهِمْ وَبَأَيْلِهِمِ لُبُنْزَكُمُ ٱلْوُمْجَنَّنُّ بَجْعِ مِنْ يَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ لَا خُلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ مَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيكَ اللَّهِ مِنْ وَالْفَلْ وَنَالَقَابِسُمِن فَّويكُمْ فِيَلَ أَرْجِعُوا وَرَآءَ كُرْفَا لْمِسُوا نُورًا فَصُبُرِبَ بَنْيَهُ مُرسِسُورِلَّهُ إِلَا بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرِّحْمَةُ وَظَهْرُهُ مِن فِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ @ يُنَادُونَهُمْ أَلْرَبَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَاكِنَّكُمْ فِنَانَ مُأْنِفُكُمْ وَتَرْبَّضُمْ وَارْلَبْمُ وَعَيَّ أَكُ مُ الْأَمَانِ حَقَّ جَآءً أَمُ اللهِ وَعَيَّ كُم إِللَّهِ الْفَرُورُهُ فَٱلْمِعُ لَا يُؤْخِذُ مِن كُمْ فِذَيَّةٌ وَلَا مِنْ لَلَّا بِينَ كَسَرُوا مَأْ وَلَكُمُ ٱلنَّا رُهِي مُؤْلَكُمْ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَهُ مَأْنِ اللَّهُ يَنَامَنُوا أَن تَخْسَعَ قُلُوبُهُ مُ لِلزَكْرِ اللَّهِ وَمَا زَلَمِنَ أَحَى وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوثُواْ الْحِتَابِمِن فَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ مُ وَكَنْ يُنْ مُنْ فَالْمُ وَكَنْ اللَّهُ مَا فَكُواْلَتُ ٱللَّهَ يُحْفِي ٱلْأَرْضَ مُجْدَمُونَهُا قَدْبَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْتَقِلُونَ ٥ إِنَّ لَلْصَّدِّقِينَ وَٱلْصَّدِّ قَنْتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُصَاعَفُ لَكُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُومُ ١٩٥٥ الَّذِينَ امَنُوا بِأَللَّهِ وَرُسُلِدِةِ أُولَيَكُهُمُ الصِّهِ يَقِعُونَ وَٱلنُّهُ مَآاءُ عِندَدَتِهِ مُلَمُ مَأْجُرُهُ وَفُرُهُمْ وَالَّذِينَ هُنَرُواْوَكُذَّ بُوا

◄ सिंडीाच्चीडिंडीडिंडी ► بَاينِتَأَ أُوْلَيْكَ أَضْعَبُ الْحِيمِ الْعَلَوْآأَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ لَهِ فِي وَلَمْوْ وَزِينَهُ وَتَفَاخُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَ لَ وَٱلْأَوْلَكُ كُنَّا غَيْثِ أَعْتِكُالْكُفَّارَ نَبَاللَّهُ رُرِّيِّ فَتَرَّلُهُ مُصْفَرًّا رُرِّي يَكُونُ حُطَّمًا وَفِيا لَأْخِرُهُ عَنَابٌ شَكِهِ بِدُومَغُ فِنُ أَيْنَ اللَّهِ وَرَضُوا أَنْ وَمَا أَكْيَوْهُ ٱلدُّنْيَّ إِلاَّمَتُ عُٱلْغُرُورِ ۞ سَابِقُوْ ٓ إِلَىٰ عَنْفِرَ وْمِّن َدِّبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَضُهَا كَمْ فِي السَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أَعِدَ فَ لِلَّذِينَ امَنُوابِ ٱللَّهِ وَرُسُلِةٍ عَ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُونِيهِ مَن لَيَنَّاهُ وَاللَّهُ ذُواْلَفَضْ لِالْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِنهُ صِيبَةٍ فِالْأَرْضِ وَلَا فَإِنْفُسِكُمْ إِلَّا فِكَ مَن مُصِيبَةٍ فِالْأَرْضِ وَلَا فَإِنْفُسِكُمْ إِلَّا فِحِكَمَا مِن مُصِيبَةٍ فِالْأَرْضِ وَلَا فَإِنْفُسِكُمْ إِلَّا فِحِكَمَا مِن مُنْفِئِلًا وَالْمُعْلَمُ اللَّهِ مِن مُصِيبَةً فِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال إِنَّ ذَلِكَ عَلَى للَّهُ مِسَدِيرٌ ۞ يَكُلِا نَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتُّكُمْ وَلَا نَفَرْجُوا بِمَاءَ اتَنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُّ مُعْنَالِ فَوْرِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْغَنَا وُنَ وَيَأْمُرُ وِزَالْتَاسَ بِٱلْمُغَلِّ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّا لَلْهُ هُوَالْغَنِيُ الْحِيدُ ٣ لَقَذَأُ رَسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُ الْحِيَّابَ وَالْمِيزَانَ لِيقَوْمَ ٱلنَّاسُ بِٱلْفِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَكِدِيدُ وَمَنَ فِيعُ لِلتَّاسِ وَلِيعَ كُمُ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّاللَّهَ قُوكٌ عَنِينٌ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهْيِمُ وَجَعَلْنَافِ ذُرِّيَّنِهِمَاٱلنَّبُقَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَيْهُمْ مُهَادِّ وَكِنْيُرُ



لْمُرْبَعُودُونَ لِمَاقَالُوا فَعَيْ مُرَدَّقِيَةٍ مِن قَبِيلَ نَيْمَاتًا ذَاكُمْ تُوعُظُونَ بِقِعُوالله عِمَاتَعَنْمَالُونَ خِيرٌ ١ فَمَنَ أَرْيَجِدْ فَصِيمَامُ شَهْرَيْنِ مَنْتَابِعَيْنِ مِنْ فَبُلَّانُ يَمَا سَا فَنَ لَّا يَتْ عَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِنْ كِينَّاذَ لِكَ لِنُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوْنُلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَفْرِينَ عَنَا كُلِّكِ ١٤ إِنَّا لَذِّينَ بُعَادُّ وْنَالْتَهُ وَرَسُولُهُ رَكْبِةُ إِكْمَاكُبَ الَّذِينَ مِن فَبَلِهِ مُ وَقَدْ أَنزَلْنَا ةَ آيَتِ بَيِّنَاتِ وَلِلْكُفْرِينَ عَذَابٌ مِّينٌ ١٤ ثُومَ يَعْتُهُ وُلِلَّهُ جَمِيعًا فَيُسْتُكُمُ بِمَا عُمُولًا أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الدُّرَرَ أَنَّاللَّهَ يَعْلَمُمَا فِي السَّمَوَ بِوَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَى لَنَهْ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاحَمْكَ إِلاَّهُوَكَادِسُهُمْ وَلَاَّأَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلا هُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا نُمْ يُنَبِّئُهُم بَاعَيَاوُا يُومَ الْقِيلَةِ إِنَّا لَّهُ كُلِّ نَنْيْ عِلِيكُرِكَ أَلْمِ رَبِالْمَالِدَّينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّهُواْ مَنْ كَمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَنْتَجُونَ بِٱلْإِنْرِ وَٱلْمُدُونِ وَمَعْصِينِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَا عُوكَ حَيِّوْكِ عِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ عَانَقُولُ مجمت يضكونه أفسل ألصيره تأيما الذيكامنو إداتن جيد تَتَنَجُوْا بِالْإِنْرِوَالْفُدُوَانِ وَمُعْصِيَالَ سُولِ وَتَتَحَجُوا بِالْبِر

#### المنونة الجادلية له عراقه

وَالنَّقُوْ يَى وَاتَّقُوْ اللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّوْيَ مَنَ النَّهُ عَلَى لِيُّزُنُ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْ نِأَللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَنُوكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٤ يَّا يَّهُ ٱلدِّينَ المَنْوَإِذَا قِيلَ كُمْ تَفْسَحُوا فِٱلْجَلْسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ أَللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ الشُرُوا فَانشُرُ وَايْرُفَعَ أَللَّهُ ٱلَّذِّينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُونُواْ ٱلْمِلْمَدَ رَجَكِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٤ يَأَيُّكَ ٱلَّذِينَا مَنُولًا ذَا نَجْيُ الْسُولَ فَقَدِّ مُواْبَيْنَ يَدَى جُونَكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرًا كُمُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّا لَلَّهُ عَفُورُ رُبِّحِيكُم اللَّهِ الْمُفَتِّدُ مُواْ بَيْنَ يدَى نَجُولِكُ مُصدَقَاتٍ فَإِذْ لَرَنْفَ عَلَوْا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْمُ فَأَقِمُوا الصَّلَوْة وَعَا قُوْا الرِّكُونَةُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ حَبِيرٌ عِمَاتُعُلُونَ ١٠ \* أَلَمْ نَزِالَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّوْا قَوْمًا غَضِهَ لِلَّهُ عَلِيْهِمِ مَّا هُرَّمِينَ لُمْ وَلَامِنْهُمْ وَتَحِدَّ لِفُونَ عَلَ ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَاللَّهُ لَمُنْ عَذَا بَاللَّهُ لِلَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه يَعْمَلُونَ ۞ أَتَّخَذُوا أَيْمُنَهُ مُجَّنَّةً فَصَدُوا عَن بَيلَ للَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ ١ لَنَعْنِيَعَنْهُمُ أَمُولُهُ مُ وَلَا أُولَا هُرِمَنَ اللَّهِ شَيًّا أُولَاكَ أَصْحَابُ التَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٤ يَوْمَرِينَعَتْهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَعَلِفُونَ لَهُ كَايَحُلِفُونَ لَكُمْ وَكِيْسَبُونَ أَنَّهُ مُ عَلَيْنَى أَلَّا إِنَّهُ مُ وَأَلْكَ نِدِبُونَ ١



## نَّحِرْبِٱلشَّيْطَنِ هُرُالْخَسِرُونَ ۞ إِنَّالِذَينَ كُيَّآدُونَا أُوْلَتِكَ فِي لَأَذَلِينَ هَكَنَا لَلَهُ لَأَغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُا ۚ إِنَّا لِلَّهَ فَيْحَ اللَّغَيِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَسَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ يُوَالدُّونَ مَنْ حَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَاءَابَاءَ هُمْ أُوا بُنَاءَهُمْ أُوْا خُوْ نَهُمْ أَوْعَتُ ۏؙڷێٟٙڬڴڹ<u>ۘ</u>ڣۛڡؙؙڶۉۑڡۣؠؙٲڵٳ۪ؠۘٵۏٵ۫ێۘڎؙۿڔڔؗۯۅڿؠڹ۬ۮؗۊؽڋ تَحْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُورَة حِزْبُ اللَّهُ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْفُلْحُونِ

مَّيْ لَمْ يَعْسَيْبُوا وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ

﴿ مِنْ وَرَةُ الْحَشْرِ ﴾ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْنَبُرُوا يَنَا فُلِيا لَأَبْصَنْ ۞ وَلَوْ لَأَأَنْ كَنْبَأَلَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُ دُفِالدُّنْيَآ وَكَمُ فِي لَأَخِرَ فِعَذَابُ النَّارِ ٢٥ ذَٰ إِلَى إِلَّا فَهُمْ شَا قُواا سَهُ وَرَسُولِهُ وَمَن يُشَاقِاً سَهُ فَإِنَّا سَهُ سَدِيمُالُعِقَابِ ٥ مَا قَطَعْتُ مِن لَيْهَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَّا صُولِمًا فَبَا ذِنا لَلْهِ وَلَيْزِي الفلسقين ومَمَاأَفَاءَ اللهُ عَلَى سُولِد مِنْهُمْ فِمَا أَفِحَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابٍ وَلَحِينًا لللهُ لِسُلطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ خَيْلِ وَلارِكَابٍ وَلَحِينًا أُولَاللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَ قَدِيرٌ ١٥ مَّ أَافًا ءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَنْ أَهْلِ الْفُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرِّسُولِ وَالِدِعَ الْفُرْبَ وَالْيَتَعَى وَلَاسَكِينِ وَابْنِ السَبِيلَ فَلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنَاءِ مِنْكُمْ وَمِاءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا بَهُكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُ وَأُوا تَقَوُا اللَّهَ إِنَّا للَّهَ سَدِيدًا لَعِقَابِ ١ لِلْفُقَرَّاءِ ٱلْهَجِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَا هِمْ وَأَمُو الْمِيْمَ يَبْغُونَ فَضَالًّا مِنْ أُللَّهِ وَرَضُوانًا وَيَضُرُونَا لَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَوْلَئِكَ هُو ٱلصَّادِقُونَ ۞ وَالَّذَيْنَ وَوَاللَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبَلِهِ مُنْحِبُونَ مَنْ هَاجِرًا لِنَهِ مُولَا بَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ عَاجَةً يَمَّا أُوتُوا وَيُوْخِرُونَ عَلَا نَفْيِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُمَّ نَفْسِهِ عَفَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْفَيْلَوُنَ ۞ وَٱلَّذِينَجَآ وَمِن بَعَدِهِمْ

### الناع النام الخالق مِن والعيشون ﴾ م الناع القام المناع القام المناع القام المناع المنا

يَقُولُونَ رَبِّنَا أَغْيِفِرُلْنَا وَلِإِخْوَ نِنَا أَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلْدٍ مِمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِهُ لُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رُوفُ رَحَيُّمْ ١٠ ﴿ أَلَمْ زَالِكَ الَّذِ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَ نِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُ وُامِنًا هُلُ الْحِكْمَ لِمِنْ أُخْرُ خُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطْيِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَّا وَإِن قُو لِلْتُمْ لَنَصْمَ تُكُمُّ وَٱللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَ نِهِ بَوْنَ ۞ لَمِنَ أُخْرِجُ ٱلْا يَخْرُجُونَ مَعَهُ مُولَدِ وَ بِلُوا لَا يَضِرُ وَنَهُ مُ وَلَين نَّصَرُ وَهُمْ لِيُوَلَّنَ ٱلْأَذْ بَارَثُو لَا يُنصَرُونَ الْأَنتُدُ أَنتُدُ رَهْبَةً كِيْ صُدُودِهِم مِنَ لَلَّهِ ذَلِكَ إِنَّهُ مُ يَّفْ قَهُونَ ۞ لَايُفَتْ تِلُونَكُمْ جَمِيعًا لِلَّا فِي قُرِيَّ تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَاء دُوبَاسُهُم بَنَهُ مِنْ وَكُنَّ مُنْ الْمُحْسَامُ وَمُرْجِمِعًا وَقَاوُلُهُمْ شَيَّ ذَلِكَ نَهُ مُوْثُرُلًا يَعُنِفِلُونَ ۞ كَنَالِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرَيْبًا ۚ ذَا قُواُ وَمَا لَـ مُرْوَلُهُ مُ عَذَا بُأَلِيمُ ١٥ كَمَثَلِ الشَّيَطِينَ إِنَّ قَالَ الْدِسَانَ كُفُرُ فَكَا كُفَرَةَ لَا نِيْرِي ثُمِينَ لِيَا خَافُ لِلَّهُ رَبِّ ٱلْحَالَى لِينَ ١٤ فَكَانَ عَلِقِبَنَهُمَ ٱلْتَهَافِأُلْتَارِخُلِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَرَآؤُا ٱلظَّالِمِينَ ۞ يَأْيُهُا الَّذِيزَ عَامَنُواا تَّقَوُاا لِلَّهَ وَلَنَظُ نِهَنُسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ وَٱتَّقَوُاٱللَّهَ إِنَّا لَّلَهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْتَكُونَ ١٤ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نِسَوْا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَفْسَكُهُمَّ

وُلِلِّكَ هُوْ الْفَلِيقُونَ ١٤ لَايَسْنُو كَأَصْحَا كَالَّادِ وَأَصْحَالُ أَلِحَنَّةً أَصْحَالُ بْحَنَّةُ هُ أَلْفَ آبِرُونَ ۞ لَوَأَنِزَلْنَا هَلْنَاٱلْفُنُوانَ عَلَجَكِلَّ أَنْتُهُ خَلِشْعًا مُنْصَدِعًا مِنْ خَنْنَيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرُ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَنْفَكُّرُونَ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَلَمُ الْغَبَّ وَٱلشَّهَٰذُوَّ هُوَالرَّخُمُ وُ الرِّحَدُ الرِّحَدُ اللَّهُ الَّذِي لَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ الْمُنْمِنُ الْمَعْمِنُ الْمُعَارُ الْمُنْكَكِيرُ سُبْحَنَ اللّهِ عَنَا يُشْرِكُونَ ٣ هُوَاللَّهُ ٱلْخَالِقُ إِلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى يُسبِحُ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ الْحَرَرُ الْحَكْمُ ٥ (٦٠) سُؤرة المِتِحْنَةُ مِانَيَّنْ وَإِلَا عَالَمُ الْرَاكَ بَعَلَا لَا عِزَابُ يَّا يُّهُا ٱلَّذِينَ امَنُوالَا نَعَيِّذُوا عَدُوّى وَعَدُوّ كُرْأُولِيآ ، ثُلْفُونَ اليَّهِم المُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَاجَاءً كُمِينَ أَلَحَ الْخِيجُونَ السَّولَ وَاتَاكُمُ أَن تُوْمِنُوا بِأُللَّهِ رَبُّمُ إِن كُنتُ مُرَجْتُهُ جِهَدًا فِي سِيلِي وَأَبْغِنَا ءَ مَضَاتِي تُسِرُونَ لِنَهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعَلَىٰ كَا أَخْفَتُ وَمَا أَعْلَنَكُمْ

## غَدآءً وَيَبْسُطُوٓ الِلَيْكُمْ أَيْدِ مَهُمُ وَأَلْبَ نَهُمُ بِٱلسُّوءَ وَوَدُّوْ الْوَيَّكُفُرُونَ اللُّهُ اللَّهُ عَكُمْ أَرْحَامُ كُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يُوْمَ ٱلْفِيَّةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ۞ قَدْكَانَتُ ٱلْكُرْأَسُوةَ حَسَنَةٌ فِي الْرَهْرُوالَّذِيرَ مَعُهُ وَإِذْقًا لُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرْءٌ وَأَمِن كُمْ وَمَّا تَعَيُّدُونَ مِن دُونِ اللهك فقرنا بكروبكا بنينا وتبينكم العداوة والبغضآء أبكاحتي تُؤْمِنُواْ بِأَلِلَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِرَّهِي مَلِأَبِهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَنَّيِّ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تُوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَكَا وَإِلَيْكَ ٱلْمِسِيرُ ۚ رَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِّلَّا بِنَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَّا إِنَّكَأَنَا لَعَنُ إِلْحَكِدُ اللَّهُ اللّ كَانَيْحُوْاللَّهُ وَالْوَ مَالْأَخِرَ وَمَن يَوَلَّ فَإِنَّاللَّهَ هُوَالْغَيْمُ الْحَيدُ ١ عَسَمُ اللَّهُ أَنْ يَجِعُكَ يَبْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِّينَ عَادَيْتُ مِنْهُمُ مَوَدَّةً وَأَ فَدَيْرُ وَاللَّهُ عَفُو رُرِّحِكُمْ ۞ لَا يَنْهَا كُمُ أَلِّلَهُ عَنَ الذِّينَ لَمُ يُقَتِّلُوكُمُ فِيَّالِدِين وَلْمُنْفِرْ حُوكُمْ مِن دِينِر كُرْأَن تَبَرُّوُهُمْ وَتُقْتِيطُوٓ إِلَيْهِمْ إِنَّالَتَهُ جُيُّ الْفُسْطِينَ ﴿ إِنَّا يَنْهَا كُوْ اللَّهُ عَنَ الَّذِينَ فَلَا وَكُمْ فَالدِّين

وَأَخْرَجُو كُمْ مِن دِيَرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَا خَرَاجِكُمْ أَن وَتُوهُمُ وَمَن يَوَ لَمُهُ فَأُوْلَٰبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٦ يَئَا يَهُا ٱلَّذِينَ الْمَنُو ٓ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِبَ نَ مُتَّاجِرَنِ فَأَمْتِحَنُو هُرِّ أَللَّهُ أَعْلَرُهِا مِنْهِنَّ فَإِنْ عَلْمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُ مِنَ إِلَى الْكُفّارِ لَا هُنّ حِلَّكُمْ وَلَاهُ يَكِلُونَ لَمُنّ وَانْوَهُم مّا أَنفَ قُوا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ نَنِي هُنَّ إِذَاءَا يَتَمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا يُمْسِكُواْ بِعِصَم ٱلْكُواَفِرُ وَسْتَالُواْمَا أَنفَقْتُمْ وَلْسَتَالُواْمَا أَنفَعُوْ أَذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَنْكُمْ وَاللهُ عَلِيْ حِكِيرٌ ۞ وَإِنْ فَا تَكُرُ شَيْ مِنْ أَذُو بِكُمْ إِلَا لَكُفَّادِ فَعَا فَبْنُرْفَا تُواالَّذِينَ ذَهَبَ أَزُو جُهُم مِنْ لَمَاأَنفَ قُواُوا تَعُوااللَّهُ الَّذِي أَنتُم بِدِهُ مُؤْمِنُونَ ۞ يَنالَتُهُ النَّبِيُّ فَا جَاءَكُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ بُايِعْنَكَ عَلَيْأَنَلَا يُنْفِحُنَ إِللَّهِ فَنَيَّا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَفْتُلْنَأُ وَلَدَهُنَّ وَلَا يَأْنِينَ بِهُ مَنَانِ يَفْتَرِ يَنْهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَنْجُلِهِنَ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْنَغْفِرْ لَمُنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهَ عَكُورٌ رَكِحِيْرُ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَامَنُو ٱلْاَنْعَوْلُوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ مِنْ قَدْ يَسِمُوا مِنَ ٱلْأَخِرَ فِي كَمَا يَسِمُ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصَّلِ ٱلْقُبُورِ ١



# سُنُورةُ الصِّفْ ﴾ المَنْوَاهُ لَأَدُنُكُمْ عَلَى عِنْ الْمِيْدِي عُمِينًا عَذَا بِأَلِيدٍ اللهُ تُومِّينُ وَنَ بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَكِيدُونَ فِي كِيلًا للَّهِ بِأَمْوَ الْكُرُوۤ أَنفُي كُنْمَ وَالْكُرُوۡ أَنفُي كُنْمَ وَالْكُرُوۡ خَيْرُ لَكُمُ إِن كُنتُ مَعْكُونَ ١٥ يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنو كُرُ وَيُدْخِلُمُ جَنَّاتِ بَجْعِ مِنْ يَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ لَا وَمُسَاحِي طَيِّيةً فِي جَنَاتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيْدُ ١٥ وَأُخْرَىٰ يَحِبُونَهُ أَنْصُرُ مِنَ اللَّهِ وَفَقُ وَ يَجُوبَهُ ٱلْوُمِنِينَ لِلْحَ اِرِيْنَ مَنْ أَنْصَارِ كَا لِمَا لَيْهِ قَالَ أَلْحَ ارِيُّونَ نَخُنُ أَضَارُ أُللَّهِ فَامَنت طَّآمِنَةٌ مِّنَ بَيْ الْسُرَويل وَكَفَرَت طَّآمِنَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا عَلَىٰعَدُوِّهِمْ فَأَصْبِحُ اظَّاهِمِنَ ١ يَبِهُ لِيَّهِ مَا فِأَلْتَمُوَّنِ وَمَا فِأَلْأَرْضِ أَلْكِكَأِلْقُدُوسِ أَلْعَ رَأِكْكِيرِ ١

هُوَ ٱلَّذِي مَعِتَ فِي ٱلْأَيْرِينَ رَسُولًا مِنْهُ رَيْنُاوْا عَلَهْ مِنَ ايَنْهِ وَأَيْرَكِي فِي

وَيُعِلُّهُ مُ الْكِتَبُ وَٱلْحِكُمَةُ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوْضَكَ لِل مِنْ مِن ٥

#### النَّا مِنْ وَالْغِيثُونَ ﴾ ﴿ النَّامِنُ وَالْغِيثُونَ ﴾ ﴿ النَّامِنُ وَالْغِيثُونَ ﴾

وَاخْرِينَ مِنْهُمْ لِلَّا لِلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَيْنُ الْحَكِيمُ ٢٥ وَالْكَ فَضَالُ لِلَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَنا أَهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لَ الْعَظِيمِ ٥ مَثَالًا لَّذِينَ مُمِّلُوا التَّوْرَيَّةُ ثُرّ لَهُ يَعِلُوْهَا كَتُولُ لِجَارِيجُهِ لَ أَسْفَا رَأْبِسُ مَثَلُ لُفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَتِ اللهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ٥ قُلْ يَأَيُّمُ الَّذِينَ هَادُوا إِن فَعَنْتُمُ أَنَّكُمْ أَوْلِيَّا وُلِيَّا وُلِيَّهُ مِن دُونِ التَّاسِ فَمُتَوَا الْوَتَ الْكُنْ مُرْصَادِ قِينَ الْ وَلَا يَمْنَوْنَهُ وَأَبَدًا مِمَا قَدَّمَنَ أَيْدِيهِ مِعْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّلِيينَ @ فَلَ إِنَّ ٱلمُوْنَالَّذِي عَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكَ مُنْ تُوْتُدُونَا لَا عَلَمِ الْعَيْبُ وَٱلشَّهَادَ فَانُبَتْ كُ عُمِياً كُنُوْ تَعْمَلُونَ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَا مَنُوْ إِذَا نُوْدِي لِلصَّلَوْ فِمِن يُوْمِ ٱلْجُهُكَةِ فَٱسْعَوْ لِالَّاذِكُو ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَعْ ذَلِكُمْ خَيْرٌلُّمُ إِنكُننُمْ تَعَلَوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيكِ ٱلصَّاوَةُ فَأَنشَثْرُ وَأَكِ ٱلْأَرْضِ وَأَبْغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَذَكُرُ وَاللَّهَ كَنِيرًا لَّعَلَّكُ رُقُوا لَلَّهَ كَنْ مَا لَكُ وَإِذَا رَأُوْ إِجَارَةً أُولِهُوا أَنفَضَّو إِلَيْهَا وَرَحَوْكَ فَآيِما أَفْلَما عِنكُ اللَّهِ حَيْرُيْنَ اللَّهُو وَمِنَ الْتَعَدُوْ وَاللَّهُ خَيْرًال وَقَالَ وَقَالَ اللَّهُ عَيْرًال وَقَالَ ا



﴿ سُبُورَةُ ٱلمُنَافِقُونَ ﴾ لَمِللَهِ ٱلرَّحُمُ وَٱلرِّحِدِ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْنَتْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ لِّلَّهِ وَٱللَّهُ لَكُمُ إِنَّكَ رَسُولُهُ وَٱللَّهُ يُنْهَدُ إِنَّالْنُفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١٥ ٱتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن كِيلِ لللَّهُ إِنَّهُ مُرْسَاءً مَا كَانُواْ يَعْلَوُنَ ٥٠ ذَلِكَ أَنَّهُمْ المَنُوا تُرْتَكُفُرُوا فَطْبِعَ عَلَقُ لُوبِهِ مِنْفَهُ لُولِي مِنْفَهُونَ ١٠ \* وَإِذَا رأينه م تعجبك أجسامه مروان يقولوا ستسمع لقولي كأنه م خشب سَنَّدَةُ يُحَسِّرُنَكُ وَصَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُرُالْعَدُونُ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّ يُؤُفُّونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُنِعَا لَوْ أَيسَ تَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لوَّوْارْ وْسَهْدُورَ أَنْهُدُ يَصَدُونَ وَهُمِّسْنَكُ بُرُونَ ١ سَوَاءُ عَلَيْهِ مُ أَسْنَغُ فَرْنَ لَمُ مُ أُمْ لَمُ تَسْنَغُ فِرْ لِمُ مُ لَن يَغْفِرُ أَلَّهُ لَمُ مُ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْرُ ٱلْفَلِيقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنْفِقُواْ عَلَى نَعِيدُ ڔڛؙۅڶٳٙٮؾٙۅڂؾٚۜؠڹڣۻؖٷؖٛٲۅؠڷؚۜۄڂڒؘآؠؚڹٛؖٲڶؾۘؠٙۅٙٮ<u>؈ۘٷٱڵٲ۫ٙۯۻۣۅٙڵڮؾۜ</u> ٱلنُكْفِقِينَ لاَيفَ فَهُونَ ٤ يَقُولُونَ لَهِن تَجَعُنَا إِلَالْدَينَةِ كُنْ جُرَبَ ٱلْأَعَ يُمِنْهَاٱلْأَذَكُ وَلِيَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِسَولِهِ عَوَلِمُومِّنِينَ وَلَكُنَّ لَنَفْقِقِينَ لَايَعْنَاوْنَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَا مَنُواْلَا ثُلُهِكُمْ أَمُوالْكُمْ وَلَا أُولُدُكُمْ

### الناق النافزوالغيثون المعالقة المعالقة

# (۱۱) سورو النغابين مَدنيتن (المنافي النغابين مَدنيتن المنافي المنافي

## زَعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعِنُواْ قُلْ بَلْ وَرَبِّ النَّبْعَ ثُنَّ نُنَّمَ لَتُنَّبُّونً عَاعَيلَتُمْ وَذَلِكَ عَلَى لَسَّويتِ يُرُّكُ فَالِمِنُوابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْدِ ٱلَّذِيَّ أَنْزُلْنَّا وَٱللَّهُ مِمَا تَعَنَّكُ لُونَ حَبِيرٌ ١٥ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ لَلْكَ مَ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَانُ وَمَن يُؤْمِن بأللَّهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا يُحَقِّرُعَنْهُ سَيْنَالِهِ عَوْنُدُ خِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ ارْخَالِدِينَ فِهَا ٱبْكَا ذَلِكَ ٱلْمُوَزُ ٱلْعَظِيمُ فَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايِدِينَ ٱلْوَلَيْكَ أَضْعَا النَّارِ خَلِدِ بنَ فِيهَا وَيشْسَ لَفِينُ ۞ مَّا أَصَابَ مِن خُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِأَلَّهُ وَمَن يُوْمِنُ بِأَلَّهِ مَهْدِ قَلْبُهُ وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيْعِلِيمُ الله وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَا يَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلغُ ٱلْبِينُ ۞ ٱللهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَىٰ لللهِ فَلْيَنُوكَ إِلَّالْوَأْمِنُونَ ۞ يَّا أَيُهَا الَّذِينَ المَثُوَّ إِنَّ مِنْ أَذُو ٰجِكُمْ وَأُوْلَٰدِ كُمْ عَدُوَّا لَكُمْ فَلْمُذُرُوهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصَفَّهُ الْوَيْعَنْ فِرُوا فَإِنَّا لَّهَ عَفُورٌ رَجِيكُم الله إِنَّا أَمُو الْكُرُ وَأُولَدُ كُمْ فِيْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرَعَظِيمُ لَا فَأَنَّقُواْ الله ما استطعت وأشكوا وأطبعوا وأنفي قواخر الأنفي وَمَن يُوقَ مُنْحَ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيَاكَ هُ ٱلْفَيْلِي نَ ١ إِن نُقَرْضَ وَاللَّهُ وَرُضًا



ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُ وَأَن يَضَعُن مَهْ لَهُ وَمُن يَتَوا اللّه يَجْعَل لَّهُ مِنْ لَمْ عِ مِنْسُرًك ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَزَلَهُ وَ إِلَيْكُمُ وَمَن يَنَّفِ اللَّهَ يَكُفِرْ عَنْهُ سَيَّانِهِ عَوْيُعْظِمُ لَهُ وَأَخِرًا ۞ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مِن وُجُدِكُمْ وَلَا نَصْنَارُ وَهُنَّ لِنْضِيَّ عُوْاْعَلَيْهِي وَالْكُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِ عُواْعَلَيْهِ وَحَتَّى صَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتْوُهُ فَأَجُورَهُنَّ وَأَسْرُواْ بَيْنَكُ بَعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرُ نُتُرْفُكُ أَرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقُ دُوسَعَةٍ مِنسَعَيَمِهُ وَمَن قُدِرَعَكُ وِرْفُهُ فَلْيُنفِق مِنّا مَا مَنْ اللَّهُ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَاءًا تَنْهَا سَيَجْعَلُ لَّهُ بَعُدُعُسْرِ لَيْسُرًا ۞ وَكَأْيَن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِدَ بِسَهَا وَرُسُلِهِ عِنْ أَسَبُنَهَا حِسَا بَاشَدِ بِلَّا وَعَذَّبْنَا عَالَا أُنْكُرًا ۞ فَذَا فَنْ وَبَالَأَمْ هَا وَكَا ذَعَفِبَهُ أَمْ كَاخْتُمُ اللَّهُ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُنْ عَنَا بَاشَدِ بِلَّا فَأَتَّعُوا اللَّهَ كِنَا أُولِ ٱلْأَلْتِ لِلَّذِينَامَنُواْ قَدْ أَنَ لَا لَهُ لِلنَّكُمْ ذِكَّا ۞ رَّسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ عَايْتِ اللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُغْرِجَ الَّذِينَ المَوْا وَعَيمِ لُوا الصَّالِحَتِ مِنَ الظُّلَّاتِ إِلَّ النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ كَالْدُخِلُّهُ جَنَّاتٍ بَحْرِي تَعْنِهَاٱلْأَنْهَارُخَلِدِينَ فِهَآأَبَكَا فَدَأَحُسَنَ لِللهُ لَهُ رِزْقًا ۞ ٱللهُ ٱلَّذِي



سَاوَرَةُ التَّحْرِيمِ ﴾ ﴿ سَنُورَةُ التَّحْرِيمِ ﴾ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةً عَلَاظٌ شِكَادٌلَّا يَعْضُونَا لِلَّهُ مَآأَمَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لاَتَحْتَذِرُوا ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا يَحْزُونَ مَا كُنتُ مِعَكُمُ لُونَ هَا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ تُوبُوَّا إِلَىٰ للله تَوْنَةً نَصْوِكًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَن كُرْسَيًّا يَكُمُ وَيُذِخِلُكُ جَنَتِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَ لُرُيُوْمَ لَا يُغْرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ وَوُرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِ مُوياً يُمُنِهِ مِيقُولُونَ رَبَّنَا أَغِمُ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لِتَأَ إِنَّكَ عَلَى كَالِّثَنْ عُ وَدِيرٌ ١٥ يَأَيُّهُ النَّبَيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُوالْكُنفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُونَهُ مُجَنَّدُ وَيَشْرُ الْحِينُ ٥ ضَرَبَاللهُ مَنَالاً لِلَّذِينَ كَفَرُواْأَمْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَانْتَاهُ كَانَتَاهُ كَافَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلًا وْخُلَا الْتَارَمَعُ الدَّاخِلِينَ ١٥ وَضَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ الْمَنُولَا مُرَاْتَ وَرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي أَجَنَة وَنِجَنِي مِن فِرْعُونَ وَعَسَلِهِ وَنَجَينِي أَلْفَوْ مِ الظَّالِمِينَ ١ وَمَهَدَ أننكع شرينالكي أحصنت فرجها فنفن افيه من رُوحِنا وَصَدَّفَتْ بگيئت رتها وكتبه وكات مِن القنيدي ١

# ﴿ स्थिमिन्डिलिम् الله الموتق الملك مكت وإياتيا ٣٠ نزلت تعنُّد الطَّه در تَبُرَكُ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىكًا لَّهَٰىٰ قَدِيُّر ۞ ٱلَّذِي خَلَوا لْوَتْ وَالْحَيْنَ وَلِينْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَالًا وَهُوَالْعَيْنُ الْغَفُورُ ٥ لَذَى حَلَقَ سَبْعَ سَمُورَ يِهِ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْنِ مِن تَفَدُونِ فأنجع ألمصر مكلتركين فطور تأزجع ألمصركرتنين نِعَلَىٰ الْبُكُ الْبَصِرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ١٥ وَلَقَدْ زَيِّنَا ٱلسَّسَاءَ الدُنيا بِمَصَنِيحَ وَجَعَلْنَ لِهَا رُجُومًا لِلشِّب طِينَ وَأَعْتَدْنَا لَكُ عَذَا بَالْسَعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ مْعَنَا بُجَّهَ تُرَّو بِشُر ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَّا ٱلْفُواْفِيهَا سَمِعُواْلْمَا شَهِيقاً وَهِيَ فَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَالْغَيْظِ كُنَّا أَلْفَيْ فِهَا فَوْجٌ سَأَلَكُ وَخَرَبَنُهَا أَلْرَأَ كُونَذِينٌ ٥ قَالُواْ بَلَ قَدْجًا ءَ نَا نَذِيرُ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَرَّكُ لَلَّهُ مِن شَيْ إِنَّا نَتُ إِلاَّ فِضَكَالِكِيرِ ۞ وَقَالُواْلُوكَنَا نَسْمُعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّا فِأَصْحَب ٱلسَعِيرِ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِم فَنْحَقًا لِأَضَابِ السَعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ

يَخْتُونَ رَبَّهُ مِ إِلْعَيْبِ كَمُرْمَغْ فِنْ وَأَجْرٌ كِيرُ وَأَسِرُ وَأَقَوْلُكُمْ أَوِاجْهُرُواْبِدِ } إِنَّهُ عِلَيْمُ بِذَاكِ الصَّدُورِ ۞ ٱلَا يَعْكُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلُّخِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ كَالْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِهَنَاكِهَا وَكُلُواْمِن رِزْ قِوْمُ وَلِيَدِ ٱلنَّشُورُ ٥ ءَأَمِن مُرْفِ ٱلسَّكَآءِ أَنْ يَخْسِفَ إِلْمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ كَمُّوْرُ ۞ أَمْ أَمِنتُ مَّرْسِفِ التَّمَآوِأَن رُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَنَعْلَمُونَكِفَ نَذِيرِ ١٥ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن فَجَلِهِ مُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٩ أُوَلَمْ مَرُالِكُ الطَّيْرِ فَوْقَهُ رُصَلَقَانِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْكُمُنَّ إِلَّا ٱلرَّخُنَّ إِنَّهُ بِكُلِّنَّى بِصَيْرِ اللَّهِ مَنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَجُنِدُ لَّكُمْ يَضُرُكُمْ مِن دُوناً لَّكُمْنَ إِنَّالْكُفِرُونَ إِلَّا فِي عُرُورِ ۞ أَمَّنْ هَلْمَا ٱلَّذِي مَنْ فَكُمُ إِنَّا مَسَكَ رِزْقَهُ بَلْجُواْ فِي عُثُوَّ وَنُفُورِ ۞ أَفَنَ يَنْنِي مُصِبًّا عَلَى وَجُهِدٍ أَهَدَى أَمَّن يَمْثِي مَوْتًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْيَفيمِ ١٥ قُلْهُ وَالَّذِي أَسْنَاكُمُ وَجَعَلَكُمُ التَّنعَ وَٱلْأَبْصَلْرَوَٱلْأَفْعِدَةً فِلِيكُمَّ اتَّنتُكُرُ وَنَ ۞ قُلْ هُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضَ وَالَّذِي تَحْتَمُ وُنَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَّىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْمِلْمُ عِنداً للَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا

# النائة ﴿ النائة عَالَمُ اللَّهُ اللَّ نَذِيرُ مُّبِينٌ ١ فَكَارَأُوْهُ زُلْفَةً سِينَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلذِّى كُنتُ بِهِ عَدَّعُونَ ١٥ قُلُ أَنَّ يَتُمُ إِنَّا هُلَكِي اللهُ وَمَن مِّعِي أَوْرَجِمَنَا فَمَن جُجِيرُ ٱلْكَلْفِرِينَ مِنْ عَذَا بِإِلْيدِ ١٩ قَالْهُوۤ ٱلرَّحَٰنُ ۖ امْتَابِهِ ع وَعَلَيْهِ تُوَكَّلْنَّا فَتَ مُعْلُونَ مَنْ هُوَفِي صَكَالِ مَبُينِ ١٤ قُلْ رَكَيْتُمْ إِنْ أَصْبَعَ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْمِيكُم عِمَاءِ مَعَين ٥ إلاسراية ١٧ للغايداي ٢٠ ومناية ١٨ الغايداياء فدنية نَوَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُهُونَ ۞ مَاأَنتَ بِنِعَةِ رَبِّكَ يَجِنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ٢٥ وَإِنَّكَ لَعَ لَيْخُلُونِ عَظِيرِ ١٥ فَتَكُنْمِيرُ وَيُجِيرُونَ ٥ إِنَّ كُلْ ٱلْفُنُونُ ١٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عُلَمُ عَنضَلَّعَن سَبِيلِهِ ع وَهُوَا عُلَمُ بِٱلْهُنَدِينَ ۞ فَلاَنْطِعِ ٱلْكَدِّبِينَ ۞ وَدَّوُالُوْتُدْهِنُ فَكَدْهِنُونَ ٥ وَلَانْطِعْ كُلَّحَالَّا فِي مَهِينِ ٥ هَتَازِمَّنَا أَمْ بَيْهِمِ ٥ مَتَاعِ لِلْغَيْرِمُعْتَدِ أَيْدٍ ٣ عُتُلِعُدُ ذَالِكَ زَنِيدٍ ١٩ أَن كَانَ ذَامَالِ وَبَدِينَ ۞ إِذَا تُتُكَامَاكُ وَالنَّنَاوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ ۗ ۞

نَسِهُ عَلَى الْخُطُومِ ٥ إِنَّا بَلُوْ نَهُمْ كَمَا بَلُوْ نَا أَضْعَابًا لَجَنَّا فَ إِذْ أَفْتُمُوا لِيَصْبِرُمُنَّهَا مُصْبِعِينَ ١٥ وَلَايَسْنَنْنُونَ ١٥ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآمِنُ مِن رَّبِّكَ وَهُرْنَآيِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِي ۞ فَنَنَا دَوْا مُصْبِعِينَ ۞ أَيْاعَدُ واعَلَحَ رَبِكُمْ إِنكُنْمُ صَرْمِينَ ۞ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْيِخُفْتُونَ ۞ أَن لَّايِدْخُلَتْهَا ٱلْيُوْمِعَلَيْكُمْ مِنْكِينٌ ۞ وَغَدَوْاْعَلَىٰ ﴿ وَقَلْدِرِينَ ۞ فَكَارَأُ وَهَاقَالُوَّ إِنَّالَصَالُونَ ۞ بَلْخُنُ مَخْ وَمُونَ @ قَالَأَوْسَطُهُمْ أَلَرَّأَ قُلِكُمْ لَوَلَا تُسْيَعُونَ @ قَالُوُا سُبْحَنُ رَبِّكَ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَكَلَّ بَعْضٍ يَتُكَوْمُونَ @ قَالُوا يُونِيكَ آيِنًا كُنَّا طَلْغِينَ @ عَسَيْ رَبُّ بَاأَن يُبُدِلْنَاخَيْرًا مِنْهُ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَٰ الْكَالْعَذَابُ وَلَعَنَابُ الْأَخِرَ فِأَحُبِرُ لُوكَا فَالِيمُلُونَ @ إِنَّالِلْتُقِينَ عِندُ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّهِيرِ @ أَفَتِعَ لَ السَّلِينَ كَالْجُيْمِينَ @ مَالكُرْكَيْفَ عَنْكُونَ ١ أُمْ لَكُمْ حِكَنْكُ فِيهِ تَذْرُسُونَ ١ إِنَّ لَكُنْمِ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ @ أَمْرُكُمُ أَيْسَانُ عَلَيْنَا بِلِينَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ إِنَّ لَكُمْ لَا تَعَكُّمُونَ ١٥ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيكُ ١٥ أَمْ لَمُعْشَرَكَ آءُ



ردد، سُوْرة للاقت بَكت، وآياتها ٢٠٠زلت بعداللات

مِللوالرَّمِوْالَحِيَّةُ الْكَاقَةُ وَمَا أَذُرُ لِلْ مَا أَكَاقَةُ الْكَاقَةُ الْمُودُ وَعَادًا الْكَاقَةُ الْكَافَةُ الْكَاقَةُ الْكَافَةُ الْكَافِيةِ فَا مَا أَكَافَا اللَّا عَلَيْهِ الْكَافِيةِ فَا مَا كُودُ فَأَهُ لِكُولُ إِلْكَاغِيةِ فَى وَأَمَّا عَادُ فَأَهُ لِحُوالِ السَّاعِيةِ فَى وَأَمَّا عَادُ فَأَهُ لِلْكُولُ السَّاعِيةِ فَى وَأَمَّا عَادُ فَأَهُ لِلْكُولُ السَّاعِيةِ فَى وَأَمَّا عَادُ فَأَهُ لِلْكُولُ السَّاعِيةِ فَى وَأَمَّا عَادُ فَأَهُ اللَّهُ فَا فَعَلَى اللَّهُ السَّاعِيةِ فَى وَأَمَّا عَادُ فَأَهُ اللَّهُ فَا فَعَلَى اللَّهُ السَّاعِيقِ فَى وَأَمَّا عَادُ فَأَهُ اللّهُ السَّاعِ السَّاعِيقِ فَى وَأَمَّا عَادُ فَا أَمْ اللَّهُ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِيقِ فَى وَأَمَّا عَادُ اللّهُ السَّاعِيقِ فَى وَأَمَّا عَادُ اللّهُ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِيقِ السَّاعِ السَّلَاعِيقُ السَّاعِيقُ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِيقِ السَّاعِيقِ السَّاعِ السَّاعِ السَّعِيقُ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِيقِ السَّاعِ السَّعِيقُ السَّاعِ السَّعِ السَّاعِ السَّعِي السَّاعِ السَاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّع

## سورة الااقتة له عرالا بريج صرصرعانية وسنخ كاعليه مستنع ليال وثمنية أتام حسوما فَتَرَى ٱلْفَوْ مَرِفِهَ اصَرْعَىٰ كَأَنَّهُ مُراَّعِ الْنَخْلِحَاوِمَةٍ ٥ فَهُلْزَىٰ لَكُم مِّنَ بَاقِيَةٍ ١٥ وَجَآءُ فِرْعُونُ وَمَن قَبَلَهُ وَٱلْوُ نَفِكُتُ بِٱلْحَاطِئَةِ ١٥ فَعَصَوْارَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ رَّابِيةً ١ إِنَّالْتَاطَعَا ٱلْمَاءُ حَلْنَكُمْ فِالْجَارِيةِ @لِغِعَكَمَالُكُمْ نَذْكِرَةً وَتَعَيَّا أَذُنُ وَاعِيَةً @ فَإِذَا نُفِغُ فِالصُّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ ٣ وَجُلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِكَ الْفَدْكَتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَ إِن وَقَعَنِ الْوَاقِعَةُ ١ وَٱننَفَّ إِلَّا كَمَّاهُ فَعِي يَوْمِهِ ذِوَاهِيةٌ ١٥ وَالْتَلَكُ عَلَّا زُجَّا بِهَا وَيَحْدِلُ عَنْ شَرَيِّكَ فَوْقَهُ لَهُ مَهِ إِثْلَيْهُ ٥ يَوْمَ إِلْتُعْرَضُونَ لَا تَخْنَمِ بِكُرْخَافِيةٌ ٥ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كَانَهُ بِيمِينِهِ مِفْقَوْلُ هَأَوْمُ أَفْرُوا كِتَبِيَّهُ ١ إِنِّ ظَنَنْ أَنِّ مُكُلِّق حِسَابِيَّهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيثَةٍ رَّاضِيةٍ ۞ فِجَنَّهْ عَالِيَةِ وَهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةً ﴿ كُلُوا وَٱخْرَبُوا هَنِينًا مِٱلْسُلَفُتُمْ فِي الْأَيَّامِ ٱلْكَالِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِكَ تَبُهُ بِشَمَالِهِ عِفْيَقُولُ يَلَكُنْتَنَى لَمْ أُوتَ كِتَنِيةُ ۞ وَلَا أَدْرِمَاحِسَابِيةِ ۞ يَلْيَنَهَاكَانَا أَقَاضِيةً ۞ مَّاأَغُنَىٰعَبِي مَالِيه @ مَكَكَعَنِي سُلُطَلِيه شَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٥



مَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ۞ فَأَصْبُحُ بُراجِيلًا۞ إِنَّهُمُ يَرُونَهُ بِعِيكًا۞ وَنَرَالُهُ قَرِيبًا ١٤ يَوْمَ تَكُو نَالَتَمَاءُ كَالْهُل ٥ وَتَكُونُ أَلْجِالُكَالْمِ هُن ٥ وَلَا يَسْتَأْلُ حِيدُ حَيِيمًا ۞ يُجَرُّ وَنَهُ مُونَدُ ٱلْجُرُ مُ لَوْ يَفْلَدِي مِنْ عَنَابِ يُوْمِ نِينِيهِ ۞ وَصَاحِبَاهِ وَأَخِيهِ ۞ وَصَاحِبَاهِ وَأَخِيهِ ۞ وَصَاحِبَاهِ وَأَخِيهِ تُوْيِهِ @ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُرَّيْنِيهِ ٥ كَالْإِنَّمَ الظَّيْ ۞ تَزَاعَةً لِلشُّويٰ ۞ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرُ وَتَوَلَّى ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۞ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِنَ كُلُوعًا ١٤ إِذَا مَسَدُ ٱلشَّرُجَ وَكَّا ١٥ وَإِذَا مَسَدُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١ لِهُ ٱلْصُلِينَ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مِرَدًا مِمُ نَ۞ وَالَّذِينَ فَأَمُوا لِمِيْ حَقُّ مُعُلُومٌ ٥ لِلسَآ إِلِوَٱلْحُرُومِ ٥ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ @وَالَّذِينَ هُرِمِنْ عَنَابِ رَبِهِ مِثُنُفِقُونَ @ إِنَّ عَنَابَ رَبِيِّهِ مُعَنَيْرُ مَأْمُونِ۞ وَٱلَّذِينَ هُرُلِفُرُ وَجِهِمْ حَلْفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَاأَزُوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكُنْ أَيْنُهُ مُ فَإِنَّهُ مُغَيْرُمَلُومِينَ ۞ فَتَنَأَبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِكَ هُوُالْمَادُونَ @ وَالَّذِينَ هُولِأَمْنَكَ فِهُ وَعَهْدِ هِوْرَاعُونَ @ وَالَّذِينَ مُربِينَهُ لَذِ تِهِمْ قَا إِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُرْعَ لَى كَلَا يُومُ لِمَا فِطُونَ ۞ أُولَيْكَ فِجَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ ۞ فَمَا لِالَّذِينَ لَمَنَ وُأُقِبَلِكَ مُهْطِعِينَ ۞

م الناع التاريخ التارغ ا عَنِ أَيْمِينِ وَعِنَ أَيْتُمَ إِلِعِرِينَ ١ أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِي مِنْهُمُ أَن يُخَلِّجَنَّةً نِعِيمِ اللَّهِ إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِمَّا يَعُلُونَ اللَّهُ أَفْرِهُ مِرْبَالْلَسَاقِ وَٱلْغَارِبِ إِنَّالْقَائِدِرُونَ ۞عَلَّآنَ تُبَدِّلُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَانَحَنُ بَسُنُوفِينَ ۞ فَذَرُهُمْ يَغُونُواْ وَيَلْعَبُواْ حَيَّ اللَّهُ وَايُوْمَهُ مُوالِدٌّى يُوعَدُونَ ١٠ يَوْمَ يَخْرُون مِنَ ٱلْأَجْمَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ مُ إِلَى نُصُبِ يُو فِصْوُنَ ﴿ خَيْشِعَةً بْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ أَذَالِكَ ٱلْبُوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١ (٧١) سِوُرِةِ فِي مُكيتة وآيانها ٢٨ نزلتُ بَعُدُ الْحِيلُ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوكِ كَالِكَ قَوْمِهِ عَأَنَا نَذِ رُقُوْمَكَ مِن قَبَلِ أَن يَأْنِيهُ مُعَنَا بُ أَلِيثُونَ قَالَ يَفُونُ مِلِنَّ لَكُ مُزَنِدُرٌ مُّكِينٌ هَأَنِأُ عُبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقَوْهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرْكُمُ مِنْ ذُنُو كُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَّا جَلِمُّكَمِّيْ أَجَلَ لِتَمْ إِذَا جَآءَ لَا يُوَ تَخُرُ لُو كُنتْ مِتَعَكُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ دَعُونَ أُ قَرِي لَيْلاَوَنَهَارًا @ فَكُرْيَرَهُ هُرُدُعَاءِ يَالَّافِرَارًا ۞ وَإِنَّ كُتَّمَا دَعُونَهُ مُ لِنَعْ فِهِ لَهُ مُجَعَلُواْ أَصْلِعَهُ مَقِيَّ اذَانِهِمُ وَاسْتَغْشَوُ إِنْ ابَهُ مُ

### عرب الله الم المنورة بوج الم المراكبة

وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواا سْنِكْبَارًا وَنُزِّانِّ دَعُونَهُمْ جِهَارًا هَ ثُمَّ إِنَّا عَلَنْ لَمُنْ وَأَسْرَرْتُ لَحَدْ إِسْرَارًا ١٥ فَقُلْتُأْسُنَغُ فِرُواْرَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَعَفَاكُ وَيُدِدُكُمُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْ رَارًا ١٥ وَيُدْدِذُكُم إِمْوَالِ وَبَيِينَ وَيَجْعَلُ كُرْجَنَّتْ وَيَجْعَل آكُمْ أَنْهَارًا ١٤ مَا ٱكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْخَلَقَكُمْ أَظُوارًا ۞ أَلَرْتَرُوًّا كَيْفَخَلَقَ لَلَّهُ سَبْعَ سَمُورَكِ طِبَأَقًا ۞ وَجَعَلَ لَقَتَرَفِهِ مِنَ فُرَا وَجَعَلَ النَّمْسَ سِكِ الْجَا ۞ وَاللَّهُ الْبَتِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ تُرْبَعُيدُ كُرْفِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ بِهَا طَّا ۞ لِتَتَكُو أُمِنَهَا مُدُارِّ فِلَا عَالَ اللَّهِ فَاكْ نُحُ رَبِيانِهُ مُعَصُونِ وَاتَّعَوُ أَمَن أُنْ ذِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَالَّاخِيالَ ١٥ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا نَذَنَّ الْمِنَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَتَّا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَعُوْتَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُّوا كَانُمُ ۗ وَلَاتَزِدَالظَّالِمِينَ إِلَّاصَالُكُ ۞ يَمَا خَطِيَّتُهِمُ أُغْرِهُواْ فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَيْجِدُوالْمُدَيِّنِ دُونِ اللَّهِ أَضِارًا ﴿ وَقَالَ ثُونُ زَبِ لا لَذَنْ عَلَ الْأَرْضِ مِنَ أَتَكُفِرِ بَنَ دَيَّا رَّا ۞ إِنَّكَ إِن لَذَرْهُمْ يُضِلُّو أَعِبَادَكَ وَلَا بَلِدُ وَالْإِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا ١٥ رُبَا غَفِي إِلِي وَلِوَ لِلدِّيَّ وَلِنَ دَخَلَ بَيْنِي



س الله المراقة الجري الم عَامَتَابِهِ عَفَن بُوْمِن برَبِّهِ عَقَلا يَخَافْ بَخْسًا وَلَا رَهَفًا ﴿ وَأَنَّامِتَ ٱلْسُيلُونَ وَمِنَّاٱلْقَلْسِطُونَ فَنَ أَسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَكَّرُوْا رَسُكًا ١ وَأَمَّا ٱلْقَلْيِطُونَ فَحَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٥ وَأُلُّوا سَنَقَمُواْ عَلَى ٱلطِّرِهِيَّةِ لأَسْقَتْ نَاهُم مَّاءً عَدَقًا ١ لِنَفْنِيَّهُ دُفِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرَيِّهِ عَيْدَ لَكُهُ عَنَا بَاصَعَكًا ۞ وَأَنَّا لَسَاجِدَ لِلَّهِ فَكَ نَدْعُواْمَعَ اللَّهِ أَحَدًا ١٥ وَأَنَّهُ إِنَّا قَامَعَتْ اللَّهِ لَذَعُوهُ كَا دُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَكَا ۞ قُلْ إِنَّا أَدْعُوا رَبِّ وَلَا أَنْ رِكُ بِهِ عَأَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّ لاَآمْلِكُ لَكُ رُضَرًا وَلَارَ مَنْ مَا ١٥ فَلَا يَ لَن يُجِيرِ فِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْخَتًا ١ إِلَّا بِلَغَنَّا مِنَ لِللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عَ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ زَا رَجَهَنَّ خَلِدِينَ فِيهَ آبَدًا ١ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيعُكُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَفَالُّ عَدَدًا ١ قُلْ فَأَدْرِيَكُ فَوَيْكِ مَا تُوْعَدُ وَنَأَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّنَا مَلَّا @ عَلِيمُ الْعَيْبَ فَلَا يُظْهُرُ عَلَىٰغَيْبِهِ عِلْحَمَا اللَّهِ مَن الرَّفَتَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ مِتُ لُكُ مِنْ بين يَديه وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَكًا ﴿ أَن قَدْ أَبْلَعُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَ بَهِنْ وَأَحْصَىٰ كُلَّتَىٰ عَدَمًا ١





िक्षेत्र अस्ति। अस्ति وَبَنِينَ شَهُو دَا ﴿ وَمَهَّدِتُ لَهُ بَعْهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْأَ زِيدَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأَزُهِفُهُ مِسَعُودًا ۞ إِنَّهُ فِكُوِّ قَدَّرُ ۞ فَقُيْلُكُيْفَ قَدَّرَهُ ثُرَّ قَيْ لَكِيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ نَظَرَهُ تُحْرِّعَبَير وَبَسَرَ ۞ نُرَّأَذ بُرُوالسُسَّكُبْرُ ۞ فَعَالَانٍ هَنآ إِلَّاسِعُ يُؤْفَرُ ۞ إِنْ مَنِيَّالِاً قَوْلُالْبَسَر السَّاصُلِيهِ سَعَر الْوَمَاأَدُ رَلْكُمَاسَعُرُ الْ لَا نُبْقَ وَلَانَذَ رُهُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرَهُ عَلَيْهَا سِنْعَةً عَشَرَهُ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابًالتَّارِالَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ نَهُ ۚ إِلَّا فِنْنَةً لِّلَّذِّينَكَ مُلُواْ لِيَسْنَيْفِنَ الَّذِينَ أُونُوا ٱلكِينَبَ وَيَزْدَا دَالَّذِينَ امَنُوا إِيمَنَّا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَأُ وَتُواْالْكِ عَنْ بَوَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيقَوْلَالَّذِينَ فِيقَالُوبِهِمْ مَرضٌ وَالْكُفْرُونَ مَا ذَا أَرَاداً لِلَّهُ يَهَاذاً مَنَالًا كَنَاكُ مُعَالِّلًا يُعِمِّلُ لِلَّهُ مَن يَسَغَّاهُ وَيَهُدِى مَن يَنْنَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِ كَإِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشْرِ @ كَلَّا وَٱلْفَكْرِ ۞ وَٱلَّيْ لِلإِذَا أَدْبَرَ ۞ وَٱلصّْبِمِ إِذَا أَسْغَرَ @ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبَرِ @ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ @ لِنَثَآءَمِنكُمْ أَن يَنَقَدَّمَ أَوْيَنَا خَرَ كُلُّ فَنْسِ عِكَدَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْمِينِ ﴿ فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَ لُونَ @عَنِ ٱلْجُرِمِينَ @ مَاسَلَكُمُ فِي عَرْقُ



ع الناتية م الناتية كالعدي الم المناتية المنات يُوْمَعِدْ ٱلْمُسْتَقَرُّ شَيْنَبُوا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَعِينِ عِلَاقَدَّمَ وَأَخَّرُ شَهِيلِ ٱلْإِنكُنْ عَلَى تَفْسِهِ عِبْصِيرَةٌ ١٥ وَلَوْ ٱلْقَامَعَ اذِيرُهُ ١٥ لَا تَحْتَ إِدْبِهِ عَ لِسَانَكَ لِنَجْلَبِهِ عَشَالِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَهُ إِنَّ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَتَّبِعُ قُوَانَهُ إِنْ عَلَيْنَا بِيَانَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ إِنَّ كَالْحِكَةُ ١ وَنَذَرُونَا لَأَخِرَةُ ﴿ وَجُو اللَّهِ مَهِ إِنَّا فِي مَا الْحَلِّيُّ اللَّهِ مَا الْخِلْرَةُ ﴿ وَوْجُوهُ يُومَعِنْ إِلِيرَةُ ١٠ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ مَا فَاقِرَهُ ١٤ كَالَّا وَالْمُ بَكْنَالْتُرَاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿ وَظَلَّ أَنَّهُ ٱلْفِيرَاقُ ﴿ وَٱلْنَفَّابِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ بَوْمَهِ ذِ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَدَّقَ وَلَاصَدَّقَ وَلَكِن كُذَّبَ وَتُولِّلُ ١٠ أَرْدَدُهَ مَا إِلَّا هَلِهِ عَيْمَطِّلْي ١ أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَىٰ ١٤ فُتُمَ أُولَٰ لَكَ فَأُولَٰ ١٥ أَيَعْسَبُ ٱلْإِنكُ أَن يُعْرَكُ سُدِّى ۞ أَلْمُ يَكُ نُطْفَأَةً مِّن مِّنِيّ يُمُنَى ۞ ثُرِّكَ انَ عَلَقَةً فَخَكُولَ فَسَوَّىٰ ﴿ فَعَكُمُ مِنْهُ ٱلزَّوْجَانِ الدَّكَرَوَ ٱلْأَنْنَىٰ ﴿ ٱلْمُسَرَدُلِكَ بِقَادِ رِعَلَا أَن يُجْءُ إِلْوْ تِيَا قَ

﴿ سُورة الإنسان لآله ألخمز الزجي عَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنكَ إِن مُنَّالًا هُرِلَا يَكُن نَنْنًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلْقَنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ ظُفَةِ أَمْنَاجٍ ثَبْتَلِيهِ فِعَكْنَاهُ سِيمًا بِصِيرًا ٥ إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبَيلَ إِمَّا ثَاكِرُ وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَغَنَدْنَا لِلْكَفْرِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ١٥ إِنَّا لَأَثْرَارَكِيثْرَبُونَ مِن كَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا صَعَيْنًا يَشْرَبُ مِهَاعِبَا ذَا لِلَّهِ يُفَيِّرُ وَنَهَا تَفِي مِرَّاكَ يُوفُونَ بِٱلتَّذْرِوَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَشَرُ وَمُسْنَظِيرًا ١٥ وَيُطْعُونَ ٱلطَّعَامَ عَكْجَةِ وعِسْكِيًّا وَيَضِمَّا وَأَسِيرًا هَإِنَّمَا نُظْمِ كُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا زُيدُ مِنْ كُرْجَزَاء وَلَا شُكُورًا ١٥ إِنَّا نَعَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطْرِ مِلْ ١ فَوَقَلْهُ مُ اللَّهُ شَرَّدَ لِل كَالْيَوْمِ وَلَقَّلْهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ٥ وَجَرَلْهُم عِمَا صَبُهُ وَاجَنَّهُ وَحَرِيرًا ١٥ مُنتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَىٰ لَأَرْآ بِلِّي لَا يَكُونَ فِيهَا شَمْاً وَلَازَمُهَ رَاَّ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ فِلْكُلُهَا وَذُلِّكَ قُطُوفُهَا نَذُلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلِيْهِمِ بِأَنِيَةٍ مِن فِضَاةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١٥ قَوَارِيرُأُمِن فِصَّةٍ قَدَّرُ وُهَا تَقْدِيرًا ١٥ وَيُسْقَوْنَ فِيهُ كُأْسًا كَانْ مِزَاجُهَا زَنْجِيَالًا @عَبْنًا فِيهَا شُمِّي سُلْسَ بِيلًا ٥



﴿ سُورَةُ ٱلمُرْسَلاَتِ لله ألخمز الخي وَٱلْرُسَكَاتِ عُمْ فَالْعُصِفَاتِ عَصْفًا ١٥ وَٱلنَّافِيرَ فِالْمُرَّاقِ فَٱلْفَلْرِقَاتِ فَرُقًا ۞ فَٱلْلَيْسَاتِ ذِكْرًا ۞ عُذُرًا أَوْنُذُرًا ۞ إِنَّا تُوْعَدُونَ لُواقِعُ ۞ فَإِذَا لَغُومُ طُلِسَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرْجَتْ ٥ وَإِذَا أَلِمُكِالُ نُشِفَتْ ٥ وَإِذَا أَرْسُلُ أُقِنَتْ ٥ لِأَي يَوْع أَجِكَتْ ١٤ لِيَوْمِ إِلْفَصْبُلِ ١٥ وَمَا أَدْ رَلِكَ مَا يُوْمُ الْفَصْلِ ٥ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْكُ الْمُعَالِينَ ١٥ أَلَمُ مُلِكِ الْأَوْلِينَ ١٥ ثُرُنُتْ عِنُهُمُ الْأَخِرِينَ ١٥ كَدُّاكِ نَفْعَلُ إِلْخِيمِينَ @ وَيُلْيَوْمَ إِذِلِّكَكَدِّبِينَ @ ٱلْرَبَّخُلُقَكُمْ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ فِعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ ﴿ إِلَّىٰ قَدَرِمَّعُ لُومِ ﴿ فَقَدُنَّا فَيْعُمُ الْفَدْدُونَ ﴿ وَيُلْ يُومَيِدُ لِلْكَ خَيْنِينَ ۞ أَلْأَنْجُعُ لِٱلْأَضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءً وَأَمُواتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَلْمِخَاتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مِّنَاءً فُواتًا ۞ وَيُلْ يَوْمَ إِذِ لِلْكَذِّبِينَ ۞ اَنطَلِقُوا إِلَا مَاكُننُوبِمِ عُتُكَدِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوآاِ لَاظِلِّذِي تَلَثِ شُعَبِ ۞ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغُنِي مِنَ اللَّهُ مِنْ إِنَّهَا رَفِّي بِشَرِكًا لْقَصْرِ اللَّهُ مَا لَتُ صُفْرُكُ وَيُلُّ يُوْمَبِ إِلَّهُ كَذِينَ ﴿ مَلْأَيُومُ لِلْيَنْطِ قُونَ ٥

## ﴿ النَّاليَّةُ وَالْعَدْدِنِ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فِيَعْنَذِ رُونَ ۞ وَيُلِّ يَوْمَبِذٍ لِلْكَذِّبِينَ ۞ هَـٰنا يَوْمُ الْفَضَرَّ حَمَّنَكُمُ وَالْأَوَّلِينَ @ فَإِنكَانَكُمُ كَيْدُونِ فَكِيدُونِ ١ وَيُلُوَمَهِذِ لِلْهُ كَذِينَ ١٥ إِنَّا لَنُقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ ١٥ وَفَوَكِهَ مِمَّاكِينَتْنَهُونَ ١٤ كُلُواُ وَٱشْرَبُواْ هِيَنَا مِمَاكُنَا وْتَعَلَّمُلُونَ ١ إِمَّا كُذَالِكَ نَجْهَا لَحُسِنِينَ ١ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِ لِلْكَذِبِينَ ١ كُلُوا وَمَّنْعُواْ وَلِيلًا إِنْكُرْجُخِيْ مُونَ @ وَيْلُ يُوْمَهِ ذِلْلِكَ ذِبِينَ @ وَإِذَا قِيلَ لَكُ وَارْكَعُواْ لَا يَرْكُمُونَ @ وَيُلْ يُوْمَ إِلَّهُ كَذِّبِينَ ۞ فَبَأَيْحَدِيثِ بِعَنَّهُ يُؤْمِنُونَ ۞ (٧٨) سُورَة النّبا مكيَّن وآياتها والزلت بعدالمعارج عَمَّيْتَاءَ لُونَ ٥ عَنِ النَّبَا إِلْعَظِيمِ ١ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ١ كَلَّا سَيَعْلَوْنَ ۞ تُرْكَارُ سَيَعْلَوْنَ ۞ أَلُرُنَجْعَالُ لَأَرْضَ مِهَادًا ۞ وَأَلْجِهَا لَأَوْتَادًا ٥ وَخَلَقُنَاكُمْ أَذُواجًا ٥ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُهَانًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلْكُلِّهَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَا رَمَعَاشًا ۞ وَبَئِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعًاشِكَادًا ﴿ وَجَعَلُنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ لَغُضِرَتِ

## مَّاءَ ثَجَاجًا ۞ لِنُخِرْجَ بِهِ ، حَبَّا وَتَبَاتًا ۞ وَجَنَّتِ أَلْمَا فَا ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْل كَانَ مِيقَناً ۞ يُوْرُينُ فَعُ فِالصُّورِفَةَ أَثُونًا فَوَاجًا ۞ وَفُتِكَ السَّكَمَّاءُ مَكَانَثَأَبُواَ بَالْ وَسُيْرِيْ الْجُهَالُ فَكَانَتْ سُرًا بالْ إِنَّ جَعَةً رَكَانَتُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا بَا ۞ لَّذِينَ فِيهَا أَخْطَا بَا ۞ لَا يَذُو وَنُ فِيهَا بْرُدًا وَلَا شَرَابًا ١٩ لِمَ حَيًّا وَعَسَنَا قَاصَ جَزَّاءً وِفَاقًا ١٥ إِنَّهُمْ كَانُوا لايرُجُونَ حِسَابًا ۞ وَكُذَّبُواْ عَايَلْتِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلُّشُمْ عِأَحْصَلْيَنَاهُ كِتَبَاَّكُ فَذُو قُوا فَلَنَّزِيدُ كُرُلِا كَا عَذَا بَاكُ إِنَّ لِلنَّقِينَ مَفَازًا ١٥ حَمَّ آبِقَ وَأَعْنَيا ١ وَكُواعِكَ أَرُا بَا ١ وَكُأْسًا دِهَا قَاهَ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَاكِذًا بَأَ۞جَزَآءً مِن زَيِكَ عَطَآءً حِسَابًا۞رُبُ السَّمَونِ وَالْأَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّخَانِ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَا بَا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَالْمَلَيِّكُةُ صَفّاً لَّا يَنَكَلُّونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ الْيُوْمُ ٱلْحَقُّ فَرَشَّآءً أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَمَّا بَاللَّهِ إِنَّا أَنذَ زَنكُمْ عَذَا بَا قَرِيبًا يُوْمَ يَظُرُ إِلْمُ وَمَاقَدَ مَتْ يَكَاهُ وَيَقُولُ أَلْكَ إِذْ كِلْيَتِّنِي كُنْ تُتَرَابًا ١ ولا سُورَةِ النّازِعَاتُ مُكتَتَمَّ

# وَالنَّانِ عَلْتُ غُرَقًا ١٥ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١٥ وَالسَّابِحَلْتِ سَجْعًا ١٥ فَالسَّلْقَاتِ سَيْقًا ۞ فَالْدُبْرَانِ أَمْرًا ۞ يُومُ رَبُّ جُفُ أَلَّ حِفَةً ۞ نَتْبَعُهَا الرَّدِ فَهُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ بِدُواجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَلِيْعَةٌ ۞ يَعُولُونَ أَعِنَا لَرُدُودُونَ فِي الْحَافِرُ وْ ١٥ أَعِ ذَاكُنَّا عِظَلْمًا نَجْرَةً ١ قَالُواْ نِلْكَ إِذَا كَرَ \* خَالِيرَةُ ۞ فَإِنَّا هِي نَجْرَةٌ وَإِحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُمَ بِالسَامِرةِ ١ مَنْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١ إِذْ نَا ذَنْهُ رَبُهُ بِٱلْوَادِٱلْفُدِّير طُوكِ ١٤ُ هُمُ إِلَّا فِرْعُوْنَ إِنَّهُ وَطَعَىٰ ۞ فَقُلُ هِ الْكَالِكَ إِلَّا أَن ثُرَكِّ @وَأَهْدِ يَكَ إِلَّى رَبِّكِ فَغَنْتُنَّى هَا زَنْهُ ٱلْأَيْةَ ٱلْكُرْيَ فَ فَكُذَّبَ وعصى المُرْأَدُ رَّسِيْعَى هِ فَسَتَرَفَكَ ادَى هَ فَعَالَ أَنَا رَبُكُرُ ٱلأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ أَنَّهُ كُمَّا لَآلًا خِرَوْوَ ٱلْأُولِلُ هِ إِنَّ فَوَلَّاكُ فَا لَكُ فَالَّكُ لَعِبْرَةً لِنَيْخُشَى ٥ أَنتُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَسَلَها ۞ رَفَعَ مَنْكُهَا فَسَوَّلْهَا ۞ وَأَغْطَشْ لَيْلَهَا وَأَخْرَجُ ضَحَلَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَى بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنَهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَامَّا، هَا وَمُرْعَنَهَا ۞ وَأَنْجِبَاكَ أَرْسَكُما ﴿ مُتَّعَالِكُمْ وَلِأَنْعَلِيكُمْ ﴿ فَإِذَاجَاءَ فِالظَّامَّةُ ٱلْكُبْرِيٰ ۞





### ﴿ سُورَةُ ٱلتَّكُونِ ﴾ بأَيْ ذَنْبُ فَيْنَكُ ٥ وَإِذَا الصَّحُفُ نُشْرَتْ ١٥ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ @ وَإِذَا أَلِحَ يُمُسِعَهُ ٥ وَإِذَا أَلِحَتُهُ أَزْلِفَتْ @ عَلِيَّ فَفُسُرُ مَا أَحْضَرَتْ الله وَ الله مَا الْحُنِّينَ الْمُحَارِدُ الْكُنِّينَ الْمُحَارِدُ الْكُنِّينَ اللَّهُ وَالْمَيْلِ الْمُعْسَى وَٱلصُّبْمِ إِذَا نَنَفَّسُ هَإِنَّهُ إِلْقُولُ رُسُولِ كِرَيدٍ فِي ذِي قُونَ إِعِندُذِي ٱلْعُرْشِ مِكِينِ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِجِّنُونِ ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ وَالْمُ فَوْالْبُ بِنِ ﴿ وَمَا هُوعَلَى أَلْعَنَ بِضَيْدِينِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْ لِ شَيْطَانِ تَجِيرِ فَأَيْنَ لَذْهَبُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِنَشَاء مِنكُمْ أَنْسُنُقِيمُ ٥ وَمَا تُشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ ركنالعالمين (٨٢) سُورَة الانفطارمكيَّة وأيانها وانزك بعلالنا زعات إِذَا ٱلسَّكَ آءُ ٱلفَظَرَةُ ۞ وَإِذَا ٱلْكُورِكِ أَنكُرُنُ ۞ وَإِذَا ٱلْمَارُفِيْ رَبْ @ وَإِذَا ٱلْفُنُورُ لِبُغِيْرُتُ @ عَلِمُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ @ يَأْيُكِا الْإِنْسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِكَ الْكُرِيمِ ١ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ لِكَ فَعَدَلَكَ ١

﴿ الْجُنْ التّلاقِانَ ﴿ هُولَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(AT) مكورة المطففين مكيتة والمعاففين مكيتة والمعاففين مكيتة والمعافقين مكيتة والمعافقين مكيتة والمعافقين مكتة والمعافقين مكتافقين مكتافقين مكتة والمعافقين مكتة والمعافقين مكتة والمعافقين مكتافقين مك

وَمْلُ لِلْطُفِفِ فِينَ هَالَّذِينَ ذَا كَتَالُوْا عَلَى النَّاسِ فَيَتَ وَفُونَ هَ وَإِذَا كَالُو الْمُؤْلِدَ الْمُعَلِّذِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ





































## عَالِكَا إِنَّ الْعَالِكَ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِكُ الْعَالِمَ الْعَالِكُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْع

الْجَدُلِلْهُ رَبِّ الْعُلِمِينَ وَوَالْعَاقِيةُ لِلْمُنَّقِينَ وَوَلاَ عُدُوانَ إِلَّاعَلِي ٱلظَّلِينِ وَوَالصَّلْوَةُ وَلَلسَّ الْدُرُ عَلِي رَسُولِنَا مُحْتَمَدِ وَآلِهِ وَصَجْبِهِ أَجْمَعِينَ وَرَبَّتَ نَقَتَ إِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيرُ وَوَنْتُ عَكَيْنَا يَامَوْلِيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّجِيمُ ۞ وَآهْدِنَا وَوَفَّفْنَا إلى الحق والى طريق مُستقنع ه بِبَرَكَه وَالْفُرْ إِزَالْعَظِمُ وَيُحْهَةُ مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَظَّلَمِينَ ۗ وَآعَفَ عَتَ يَاكَرْمُ ٥ وَأَعْفُ عَنَّا يَارِجِمُ ٥ وَآعْفِ لَهَا ذُنُونِنَا بِفَصَّاكَ وَكُمِكَ بَا أَكْرَمَ لَا أَكْرَمَ اللَّهُ مُرَّالِنَّا كُرُمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَّابِّتُ ا بزينة الفُرْآن وأكرمنا بكرامة الفُران وتنتفنا بَشْرَاقَة ٱلقُرْآنِ وَأَلْبَسْنَا بِخِلْعَة ٱلقُرْآنِ وَوَأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ بينَفَاعَةِ آلفُرْ آنِ وَعَافِنَا مِنَ كُلِّ بَلاَءِ آلدُنْبَا وَعَذَابِ لِآخِرَةِ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ وَأَرْحَرْجِمَعَ أُمَّة فِحَمَّدٍ

يَارَجِمُ يَارَجُنُ هَاللَّهُمَّ آجْعَلَ لَقُرْ إِنَّ لَنَا فِي الدُّنْيَا فَرِينًا وفي الفيرم ونساوف الفيه شفيعا وعا الصراط تورا وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقًا ٥ وَمِنَ النَّارِسِنْزًا وَجِجَاجًا وَإِلَى الخيرات كالهادليلا وإمامًا بفضلك وجُودك وَكُرِيكَ يَاكُرِيمُ اللَّهُمُّ آهَدِنَا بِهِدَايَةِ ٱلفُرْآنِ الفُرْآنِ وتجنام والتران بكرامة الفران ووارفع درجاننا بْفُضِيلةِ الفُرْآنِ ﴿ وَكُفِرْعَنَّا سَيِّنَا نِنَا بِيلا وَهِ ٱلفُرْآنِ ﴿ عَاذَا ٱلفَصْلِ وَالإِحْسَانِ اللَّهُمَّ ظَهِّرٌ قُلُوبَنَا ﴿ وَآسَ نُرْ عُيُوْيَنَاهُ وَأَشْفِ مَرْضَانًا ﴿ وَآفَضِ دُيُونَنَا وَسَضْ فُجُوْهَنَا وَآرُفَعُ دَرَجَانِنَا ﴿ وَآرْ مَرْآنًا ءَ نَا ﴿ وَآغُفِرُ لِأَمِّهَا نِنَا ﴿ وَأَصْلِحُ دِينَا وَدُنْيَانَاهُ وَسَنِيْتَ شَمْلَ اعْدَائِنَاهُ وَاتَّعَظَ أَهْلَنَاهُ وأمواكنا وبلاد فامن جميع الآفات والأمراض والبلايا وَنَيْتُ أَقَدامَنَا وَأَنْظُرُنَا عَكِي الْفَوْمِ الْكَافِينَ هِ بِحُرْمَةِ القُرْآنِ الْعَظِيرِ ﴿ اللَّهُ مُرَّكِلِّغَ نُوابَ مَافَرُ إِنَّاهُ ﴿ وَنُورَ مَاتِلُونَا مُإِلَى رُوحِ سَيِّدِ مَا مُحَدَّصِ لِللهُ مَعَالِمُ عَلَيْهُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهُ مَا

وَالْيَأْرُواج جَمِع الأنتاء وَالْمُسْلِينَ هَ صَلُواتُ اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِلَى أَرْوَاحِ آلَمْ وَأَوْلاً دِهِمْ وأزواجهم وأضحابهم وأنتباعهم وجميع درتاجهم رضُوانُ اللهِ نَعَالَى عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِلَى أَرْوَاحِ آتِائِنَا وَأُمِّهَانِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأُخُواتِنَا وَأُوْلَادِنَا وَأُوْلِانِنَا وأجتاثنا وأضد قائنا وأشتاذنا واشتاذاشتاذناه ومَسْابِغِنَاه وَلَنْ كَانَ لَهُ حَتَّ عَلَيْنَاه وَلَجَبْع المؤمنين والمؤمنات @ والسنلمان والمسلمان الأشاء منهم والأموات وبافاضي الحاجات وَكَا نُحِبَ الدِّعَوَاتِ ﴿ الشِتَّجِةِ وُعَاءَ نَا ﴿ برحمتك كالرحكم الرأمين وستلام وعك المرستاين والحتديلة رت العالمان الفاتح كه الما

# فهرس الأجيزاء

| الاسما                  | - 2º | i.J. | الاسم            | المحربة المحربة | 3  |
|-------------------------|------|------|------------------|-----------------|----|
| أماالسفينة              | 107  | 17   | الم              | ۲               | 1  |
| اقنرب للناسحسايم        | YTA  | W    | سيقول السفهاء    | 7.              | 7  |
| قدافلح المؤسنون         | 347  | W    | تلك الرسل        | 77              | 71 |
| وقال الذين لايرجون      | 7.7  | 19   | كا ، الطعام      | 70              | ٤  |
| فهاكانجواب              | 77-  | ۲.   | والمحصنات        | u               |    |
| ولاتجادنوا أهل أكتاب    | 177  | n    | لايحبالله البحار | Az              | 7  |
| ومنيقت                  | 707  | 77   | واذاسمعوا        | 11              | ٧  |
| وماأنزلناعلىقومه        | 77.  | 77   | ولوأننا نزلب     | 117             | ٨  |
| فن أطلم                 | T.M. | 72   | قال المسلة       | 144             | 1  |
| إليه بيرد               | ٤٠٤  | Yo.  | واعلوا الماغنيم  | YEA             | Þ  |
| حم (الأحقاف)            | 277  | 77   | انماالسبيل       | 172             | 13 |
| قالفاخطبكم              | 22.  | YY   | ومامن دائة       | 141             | 17 |
| سورة المحادلة           | 299  | YA.  | وما أبرى فنسى    | 199             | 14 |
| مبارك الذى اسورة تبارك  | AVS  | 79   | "الحجر»          | 717             | 18 |
| عميساه لون (سورة النبأ) | 294  | 7.   | مسبحان الذي أسرى | 111             | 10 |

### فهرس عنا المضحف النزيون

|             |        | **/          |     |        |                |      |        |              |      |
|-------------|--------|--------------|-----|--------|----------------|------|--------|--------------|------|
| المراكسونة  | المحرا | السون        | إني | المورز | اكسونة         | إسرا | العقرا | التمراكيسون  | 199  |
| سورة الغشان | 0.9    | والحشر       |     | 473    | ألدوم          | سورة | TTA    | سورة الفانحة | ۲    |
| رر الفجر    | 01.    | المنحنة      | 23  | 170    | لعتمار         | ย    | 711    | " البقرة     | ٣    |
| دد البلد    | 011    | الصما        | 93  | £7A    | السجك          | 83   | 454    | رو آلعمران   | U    |
| ود الشمس    | 017    | للحمية       | 99  | 279    |                | 23   | 20.    | در النساء    | 18   |
| رد الليل    | 017    | للنافقو      | 89  | FAI    | سيا            | 13   | TOA    |              | . AA |
| دد الضدى    | 017    | النغابن      | 92  | FAL    | فناظم          | 89   | 357    | رد الانعام   | 1.0  |
| دد الشرح    | 310    | الطلاق       | 89  | EVE    | بس             | 20   | 771    | رر الإعادث   | 177  |
| رر للتين    | 310    | التحريد      | 83  |        | الصافات        |      | 344    | رر الإنفال   | 160  |
| « العاق     | 310    | الملك        | 89  | 1AV    | مرت            | 90   | 44.    | م التوبة     | 107  |
| رر العندر   | 010    | الفتلر       | 2.9 | ٧٠     | الزمر          | 59   | 440    | در يورنس     | 179  |
| " البينة    | 110    | للحاقة       | 20  | _      | عنافن          | 10   | 441    |              | 141  |
| ره الزلزلة  | 017    | للعارج       | 20  | EAR    | فصلت<br>الشوري | 20   | 1.0    | دد يوسف      | 7.0  |
| رد العاديات | 014    | نوح<br>الجين | 2)  | £AA    | الزخرف         | 43   | £11    |              | 71.  |
| ر، النكاثر  | 014    | المزمل       | 23  | 19.    | الدخان         | 89   | FIA    | ( ) -        | 713  |
| رد العصى    | 014    | المدنر       | 1)  | 191    | المحاشة        | 10   | 219    |              | 441  |
| در المعزة   | 019    | القيامة      | 22  | 194    | الاحقال        | 4.2  | 274    | ود الاسراء   | TTT  |
| رد الفيل    | 019    | الانساد      | 22  | 190    | عمد            | 5.9  | LYY    | رد الكهف     | 757  |
| رر فنرس     | 07.    | للرسلان      | 23  | 194    | الفنح          | 639  | ٤٣٠    | « مريم       | 707  |
| ر للاعون    | 07-    | النسا        | 93  | APS    | الحجران        | 13   | ٤٣٤    | 1            | 77-  |
| ر الكوثر    | 04.    | النازعان     | 83  | 0      | وزت            | 0.3  | £4.1   | در الانبياء  | 774  |
| ्राधिबंदित  | OTI    | عبس          | .,  | 0-1    | الذاريات       | 22   | 249    |              | FVY  |
| " النصر     | 071    | التكوير      | 29  | 0.4    | الطور          | 22   | 133    | دم للومنون   | 344  |
| ر المسد     | 071    | الانفطار     | 13  | 0.4    | النجم          | 23   | 115    | ا النور      | 441  |
| " المخالص   | OYY    | للطففين      | 1,9 | 0-1    | العنمر         | 53   | FEA    | م الفضان     | p    |
| " العنلق    | 077    | الانشقاو     |     | 0.0    | الرحمن         | 99   | 119    | ه الشعارء    | 7.7  |
| رر الناس    | 077    | البريح       | 22  | 10-7   | <b>-</b>       | A)   | 107    | ور النمل     | 710  |
| 1/10        |        | الطارق       | 99  | 0.4    | الحليد         | 22   | 100    | رة القصال    | 444  |
| والحرائد    | ممد    | الاعل        | 23  | 0-A    | المجادلة       | 99   | 909    | ه العنكبو    | 444  |

### بِنَ بِالسَّالِحِيْلِ حِيلًا

قَامَت بَحِنَة فَحَصَ لَمَهَا حِفَ الشريفة بمراقبة البحُونِ الإسلاميّة بالأزهم بمراجعة هذا المصحف الشّريف وضعيعة على المصحف المشريف وضعيعة على المصحف المسلمة سمس المحبية على المصحف المسلمة سمس المحبية

رئيس البحث، إنائب رئيس البحث، عبد المعالم البحث، عبد المعالم المعالم

أم كُوعلى مُرعى رزق خليل حبت مركب لم محيد لم محيد المعدن عبالعظيم المحتاط شعبان محدّ المابل عبدالرون محدّ المقادق تحاوى عبدالرون محدّ المقادق تحاوى عبدالرون محدّ المقادق تحاوى عبدالرون محدّ المقادق تحاوى المعدن ا

دارالقاهرة للطباعث معدالدين على يوسف وشركك









